# فصص الهنا والسرية في النص الهنا وكالمرك المركب المر

تأليف: الذكتورعبدالحبيا براهيم



| 712 - 444-1014-1 |  |  |  |
|------------------|--|--|--|

## قصص العشاق النبرية في العصل العصل العصل العصل العصل العصل العمل ال

تساليف ألدكة رعبدا كيدا براهيم

عميد كلية الدراسات العربية جامعة المنيا

1444



الناشر: دار المعارف (١١١٩) كورنيش النيل \_ القاهرة - ج٠٩٠٠

نوقشت هذه الرسالة سنة ١٩٦٥ بكلية دار العلوم ونال صاحبها درجة الماجستير بتقدير ممتاز

### مفتر رمنه (۱۱)

عاطفة العشق عاطفة انسانية أصيلة • يغرى الحديث عنها كل فرد ، ويجذب كل انسان • وهو حديث قديم منذ بدء الخليقة ، وسيظل الي أن تنتهى الخليقة •

وقد أولع كثير من العرب بنوع من العشق ، هو ذلك النسوع العفيف وكانوا يقدرون العاشق ويحترمونه ، فأخو الفزارية كان يرغب في مصاهرة قيس ابن ذريح ، ولما لامته العرب في ذلك ، قال لهم : « دعوني ففي مثل هذا الفتى ترغب الكرام » (١) وذلك العاشق الذي أصاب السبع معشوقته فلحق بها ، عظم القوم تضحيته وقالوا : « والله لننحرن عليه تعظيما له ، فخرجوا وأخرجوا مائة ناقة ، وتسامسع الناس ، فاجتمعوا الينا فنحرت ثلاثمائة ناقة » (٢) وكانوا يتجاوبون مع هذه العاطفة ، ويعطفون على أصحابها ، فمعاوية يقول : لو أدركت عفراء وعروة لجمعت بينهما (٣) ، وحتى بعض الأزواج كانوا يقدرون هذه العاطفة ، فجميل يذكر في نهاية القصة التي افترس فيها الأست المعشوقة ثم انتحر العاشق ، أن الزوج تأسف وحزن حزنا شديدا لأنه لم يجمع بينهما في حياتهما (٤) ، وكان من العشاق من يعتقد أن هناك يجمع بينهما في حياتهما (٤) ، وكان من العشاق من يعتقد أن هناك رباطا يربط بينهما ، كذلك الرباط الذي يربط بين الزوجين ، فكان.

<sup>(</sup>١) تزيين الأسواق ١ - ٥٣

<sup>(</sup>٢) المحاسن والاضداد ص ٧٠

<sup>(</sup>۳) الاغانى ۲۰ ـ ۱۵۷ ساسى

<sup>(</sup>٤) ذم الهوى ص ٥٧٦

أذا غضب مع معشوقته ، يرد عليها هذا الرباط ، كما يطلق الرجل امرأته فالرماح بن مالك القيسى غضب مع معشوقته فقال لها « الوصل عليك مردود » فقالت له « ما قضى الله فهو خير « (٥) • وتنتهى بعض قصص العشق بنوع من الخيال يومىء الى انتصار الحب على الجب والثروة وعلى العادات والتقاليد • فعروة وعفراء حين حال المال بينهما في الحياة يتعانقان بعد الموت في هيئة شجرتين ملتفتين (٦) • وعتبة وريا حين حالت العادات بينهما وبين اكمال عرسهما ، نبتت على قبرهما شجرة عليها ألوان من الورق يقال لها شجرة العروسين (٧) •

وقد اهتم الباحثون بدراسة الناحية العاطفية عند العرب ، فهناك من درس الغزل كالدكتور أحمد الحوفى وهناك من درس الحياة العاطفية كالدكتور غنيمى هلال ، وهناك من درس الحب العدرى كالدكتور موسى خليل سليمان والدكتور أحمد عبد الستار الجوارى ، وهناك من درس حب ابن أبى ربيعة وشعره كالدكتور زكى مبارك .

وهناك جانب أريد أن أهتم به ، وهو قصص العشق النثرية ، وهو جانب لا يقل أهمية عن الجوانب السابقة التى اهتم بها الباحثون وهو في الوقت نفسه يقوم دليلا عمليا أمام الاتهامات التى اتهم بها العرب وأنهم جنس أدنى من الجنس الآرى ، لا يعرفون القصة ولا الخيال المبتكر .

 $(\Upsilon)$ 

وأعنى بتلك القصص ، هذه الاخبار التى كانت تدور حول فريق من العشاق منهم من هو معروف مشهور كالمجنون ، ومنهم من هو معروف

<sup>(</sup>٥) تزيين الأسواق ١ – ٣٧

<sup>(</sup>٦) ذم الهوى ص ٤١٨

۱۰۳ - ۱ تزيين الاسواق ۱ - ۱۰۳

مجهول أو مغمور كأن يكون أعرابيا • وهذه الأخبار أو الأحماديث أو القصص ، كانت معروفة منذ العصر الجاهلي ولكنها في العصر الأموى ازدهرت وانتشرت بين عامة الشعب ، فقد كانت حلية المجالس وأحاديث السمر ، بجانب الغناء والشعر ، وكان لها رواتها وقصاصها ، ولها مستمعوها وطالبوها •

وهذه النظرة الى هذه الأخبار ، وأنها شيء لا يتحرى الدقـــة التاريخية ، وأنها حكايات شاعت بين الناس ، فتزيدوا فيها ، كما قال ابن ذريح وهو يعتذر لقيس أمام ليلى ، فان قيسا قال انه رأى ليلى ليك الغيل فقط ، ولكن الناس قد تزيدوا في ذلك ــ هذه النظرة تفســر الاضطراب في الروايات التي قد تسند خبرا الى قيس ، ثم نـراه مسندا الى جميل ، أو شعرا الى عروة ثم نراه منسوبا الى ابن ذريح ، الخ وهذه النظرة تنتشل فريقا من الباحثين من حيرتهم أمام هذا التزيــد والاضطراب ، كما احتار الدكتور الجواري أمام هذه الأخبار (٨) ،

### ( \( \bar{\pi} \)

على أن هناك فريقا من الباحثين ، نظر الى هذه الأخبار تلك النظرة ، وذلك فى أبحاث جزئية لم يستقل بها كتاب ، أو تنفرد بها رسالة .

فالأستاذ بروكلمان تحدث عن قصص الحب التى شاعت فى العصر الاموى فذكر أن أخبار الحب ، قـــد اسـتولت على خيال الشعب العربى ، حتى صنع منها قصة غرام ، وأخذت مواد هذه القصة تتكاثر وتتزايد حتى حمل السرور والاعجاب بها على انشاء حلقات من القصص الغرامية ، ثم رأى أن أول من ينطبق عليه ذلك هو قيس بن الملوح ،

<sup>(</sup>٨) الحب العذرى ص ٥٨

وقد ساق صاحب الأغانى أخباره فى اطار من البواعث الضعيفة فى احكامها الفنى ، ثم رأى أن ما ساقه الرواة من أخبار ابن ذريح أعلى درجة من أخبار المجنون ، ثم تحدث عن عروة بن حزام وأنه بطل قصة غرامية ، ثم ختم الحديث بوضاح اليمن ، وأنه بطل من أبطال القصص الغرامية ، وأن البواعث التى ذكرتها القصة فى نهاية حياته ، موجودة الى الآن عند أهل مهرة فى قصة ذكرها «يان » (٩) .

والدكتور عبد العزيز عبد المجيد حين استعرض أدب القصة عند العرب ، منذ عصر ما قبل الاسلام حتى منتصف القرن التاسع عشر ، تحدث عن قصص الحب «The love story» ورأى أنها ترجع الى عهد الأمويين ، وأن مؤلفيها مجهولون ، وأنها تخاطب غرائر الجنس والشر ، وعواطف الحب والشهامة ولذلك التصقت بذاكرة الشعب ، يقول : F.C. Bortlet « نجحت في احداث التأثيرات الدرامية على عقول الشعب ، وفي خلق الدهشة والاستغراب » (١٠) .

والاستاذ موسى خليل سليمان عقد في كتابه « الأدب القصصى عند العرب » فصلا للقصص الاخبارى (١١) ، وعنى بهلا الحكايات القصيرة ، والأسمار الكثيرة ، والنوادر الظريفة ، والأخبار المستتة منا وهناك ، لا يجمعها كتاب واحد من كتب الأصول ، لأنها لم تدون في مكان واحد معين ، ولم يكتبها كاتب واحد معروف ، لغرض من الأغراض الأدبية ، الخ ، ثم رأى أن أهم ما يلفت النظر في هذه الحكايات لونان : الحكايات الغنائية ، والحكايات الحبية ، ولكنه في هذا الكتاب اكتفى بدراسة الحكايات الغنائية ، ولم يدرسها دراسة أدبية ، بل عرض للغناء ، وترجم لأشهر المغنين والمغنيات ، ثم

<sup>(</sup>۹) تاریخ الادب العربی لبروکلمان ۱ – ۱۹۹ – ۲۰۲ The Modern Arabic Short Story, P. 45.

<sup>(</sup>۱۱) الادب القصصى عند العرب ص ۲۲

ذكر أن لها فوائد تاريخية ، واجتماعية ، وأدبية ، ولكنه لم يطنب في ذكر هذه الفوائد ، ولا ننتظر منه أن يطنب في جزء من كتاب ، تحدث عن الأدب القصص بوجه عام الدخيل منه والموضوع ، على أنه في كتاب « يحكى عن العرب » أورد نماذج للقصص العربي ، وذكر \_ فيما ذكر \_ نماذج للحكايات المحبية (١٢) ، فعرض لقصة مجنون ليلي ، وقيس ولبني ، وعروة وعفراء ٠٠٠ الخ ، وكان يعقب على كل حكاية بالدرس والتحليل والاسئلة ، وكان في تحليله لا يتعمق تعمقا كبيرا ، مما يرشح هذا الكتاب لطلاب المدارس الثانوية ، وقد ذكر المؤلف في مقدمة الطبعة الأولى أنه من الحرام أن يمر الطالب مرورا عابرا بهذا التراث القصصي الضخم ، ولهذا عرض تلك النماذج خدمة للطالب العربي ٠٠٠ الخ ،

والاستاذ محمد مفيد الشوباشى ، خصص جزءا من كتابه « القصة العربية القديمة » لدراسة قصص الحب العذرى (١٣) ، وعرض \_ فيما عرض \_ قصة جميل وبثينة ، وقصة قيس ولبنى ، ورأى أن العرب فى ذلك ، أو بعضهم على الأقل ، قد ضارعوا المبرزين من مؤلفى القصص العصرية ، فى ابتداء الاحداث والمشكلات ، واماطة اللثام عن كنهها ،

وخير من تعرضوا لهذا الموضوع هو الدكتور طه حسين وقد وأى أنه اكتشف فنا أدبيا ظهر بعد الاسلام وهو فن القصص الغرامى وثم بحث أسباب نشأة هذا الفن وتعرض لطائفة من هذه القصص وأظهر ما فى بعضها من تكلف وسخف وما فى البعض الآخر من جودة واتقان (١٤).

<sup>(</sup>۱۲) يحكى عن العرب ٢ - ٦٠

<sup>(</sup>۱۳) ص ۲۱

<sup>(</sup>١٤) حديث الاربعاء ١ - ٢٢٧ - ٢٥٩

هذه هى أهم البحوث التى دارت حول هذا الموضوع ورسالتى الرجو للله الطريق الذى بدأه هؤلاء السادة الافاضل وأننى الرجو وقد اقتصرت على هذا الموضوع ، فلم أجعله جزءا فى كتاب ، بل تناولته تناولا واسعا مفصلا لله أقطع قدرا من الشلوط ، وأن ألقى شعاعا من الضوء و الشعاعا من الضوء و الله والله وا

**( § )** 

وقد مهدت لها بتمهيد ، تحدثت في جزء منه عن « القصة عند العرب » فتتبعت ـ في المامـة سريعة ـ القصــة العربية منـذ العصر الجاهلي ، حتى العصر الحديث ، وفي جزء آخر تحدثت عن « القصة في العصر الأموى » فبينت أسباب ازدهار القصة بوجه عام ، ثم تحدثت عن أنواع القصة في العصر الأموى ، وأشرت الى أشهر القصاص ، والي مناهجهم في القصص والرواية ، وفي الجزء الأخير بينت « المقصود بقصص العشاق النثرية » وأشرت الى ايثارى لكلمة « قصة » مع أن كلمة خبر ، أو حديث أو غيرهما ، قد تؤدى المراد نفسه من مفهوم القصة في ذلك العصر ، الا أن كلمة « قصة » أقرب الى مفهوم الأدب من كلمـة خبر أو حديث ، وهي في الوقت نفسـه ، كانت في العصر من كلمـة خبر أو حديث ، وهي في الوقت نفسـه ، كانت في العصر الأموى كثيرة الدوران على السنة المفسرين ، والشعراء ، والرواة ، والرواة ،

تحدثت فى الباب الأول عن « نشأة قصص العشق » فذكرت فى فصل « مصادر قصص العشق » وبينت أنها عربية أصيلة ، وأن تأثرها بالتيارات الخارجية كان ضئيلا ، ومع أنها قد عرفت فى العصور الجاهلية الا أنها قد ازدهرت فى العصر الأموى ، وكان لابد لهدذا الازدهار من عوامل ، هى موضوع الفصل الثانى والأخير من هدااباب ،

أما الباب الثانى ، فقد خصصته « للفن فى قصص العشق » . وبينت بادىء ذى بدء ، أننى لا أقصد بالفن ذلك المعنى المفهوم فى أذهان المعاصرين عن القصة الفنية الحديثة ، وانما أقصد معنى قريبا من المعنى العام للقصة فى العصور القديمة ، وهـو معنى أقرب الى « الاسلوب القصصى » منه الى « الفن القصصى » بالمفهوم الحديث ، واذا كنت قد وضحت غرضى ، وأننى أدرس هذه القصص دراسة أدبية فنية وليست دراسة تاريخية محققة ، كان لابد لى من الحديث فى الفصل الاول ـ من هذا الباب ـ عن « أغراض قصص العشق » ، ثم أشرت فى الفصل الثانى الى « معالم قصص العشق » فرسمت هيكلها ، وكشفت عما فى بعضها من صراع ، أو تشويق ، أو خيال ، الخ ، والفصل الثالث درست فيه تطور هذه القصص وبيان أثرها وتأثيرها ، وعرضت فى الفصل الرابع والآخير « نماذج من قصص العشق » حللتها ودرسـتها وقارنتها بغيرها ، والخير « نماذج من قصص العشق » حللتها ودرسـتها وقارنتها بغيرها ، الخ ،

أما الخاتمة فقد عرضت فيها أهم نقساط البحث ، وأشرت الم الجديد الذي أضافته هذه الرسالة الى تراثنا العربي ، ثم أنهيتها بمقترحات ، راجيا أن تجد العناية من المسئولين والمهتمين ،

ولم أجد مصدرا من المصادر القديمة ، قد جمع هذه القصص في مجموعة واحدة ، بل كانت هذه القصص متناشرة في بطون الكتب الأدبية والتاريخية وتحت عناوين مختلفة ، ولست أبالغ اذا قلت ان نصف الجهد ، ونصف الزمن على الأقل ، قد أنفقا للبحث عن هذه القصص ، وتجميعها ، وكم كتاب قرأته من الدفة الى الدفة ، شم خرجت منه صفر اليدين ، غير قابض على شيء يخدمني في بحثى ،

وأمر آخر قد استهلك منى الجهد الكثير ، اذ أن معظم هـذه

القصص شعبية مجهولة المؤلف ، تدور حول الأعراب ، أو أناس مغمورين من عامة الشعب ، وقليل منها نستطيع أن نرده الى العصر الأمــوى ، وذلك مثل القصص التى كانت تدور حول أبطال معروفين كابن ذريح وابن الطثرية • وهنا تدركون مدى المجهد الذى بذلته لمحاولة التعلق بشيء يوصلني الى نسبة هذه القصص الى العصر الأمسوى ، وخاصة ان سلاسل الرواة ، التي كان يذكرها بعض المؤلفين لم تكن وافية ، فقد يقتصر على جزء من اسم الرواى ، أو يذكر لقبا له ، أو شيئا غير محدد ، كأن يقول: انه رواها عن عمه عن أبيه • فمثلا صاحب المصارع يعبر تعبيرات غير واضحة عن الراوى ٠ فمرة يقول : ذكر أبو عمر محمد ابن العباس الخزاز (١٥) • وثانية يقول : ذكر أبو عمر محمد بن العباس أبن حيوه (١٦) • ومرة يقول: ان أبا بكر محمد بن خلف المحولي هو الذي حدث أبا عمر بن العباس (١٧) ، وثانية يقول ان الذي حدثه هو أبو بكر محمد بن خلف (١٨) • فهل هما شخص واحد ؟ وهل هما أو هو يختلف عن أبى بكر محمد بن خلف المرزبان ، الذى ذكر الخطيب البغدادي أن محمد بن العباس المعروف بابن حيوة قد سمع عنه (١٩) . أولا اختلاف وأن هذه الا سماء الثلاثة لشخص واحد ؟ أشياء تحتاج الى جهد وتحقيق ﴿

ولابد من ضرب مثل يوضح الصعوبة الشاقة التى لقيتها ، فالقصة التى ذكرتها فى الفصل الأخير ، تحت عنوان « مأساة عاشق » ، قرأتها فى مصارع العشاق ، فأذا سلسلة الرواة هكذا « ذكر أبو عمر بن الخزاز ، ونقلته من خطه ، أن أبا بكر محمد بن خلف حدثهم ، حدثنى أبو أحمد

<sup>(</sup>١٥) مصارع العشاق ص ٢٢٩

<sup>(</sup> ١٦ ، ١٧ ) المرجع السابق ص ٢٤٩

<sup>(</sup>١٨) المرجع السابق ص ٢٢٩

<sup>(</sup>۱۹) ناریخ بغداد ۳ – ۱۲۱

عبد الله بن محمد الطالقاني ، حدثني محمد بن الحسارث الرازي ، أخبرنى أحمد بن عمر الزهرى حدثنى عمى عن أبيه قال: خرجت في نشدان ضالة لى ، فأوانى المبيت الى خيمة أعرابي ٠٠٠ » وكان لابد من الرجوع الى الكتب التي تؤرخ للرواة ، فرجعت الى « تاريخ بغداد » ولكن لم أصل الى النتيجة المرجوة • وكل ما استطعت أن أعرفه أن محمد ابن العباس بن محمد بن زكريا بن يحيى ، أبو عمر الخزاز المعروف بابن حيوه ، وأنه ولد سنة ٢٩١ هـ وتوفى سنة ٣٨٢ ه ، وأنه سمع عــن جماعة ، ذكر منهم محمد بن خلف بن المرزبان (٢٠) ، فرجعت الى الجزء الذي يتحدث عن ابن خلف ، فعرفت أنه توفي سنة ٣٠٩ ه (٢١) وبعد ذلك عييت أن أصل الى شيء محدد عن بقية الرواة • فرجعت الى القصة في تزيين الاسواق ، فاذا به يذكرها في القسم الدثاني : فيمن جهل أسمه ، أو أسم محبوبته ، أو شيء من سيرته ، أو مال حقيقته ، فقال : « ومنهم مارواه أعرابي أو هو جبلة بن الاسود » حتى أتيـــح لى أن أرجع الى هذه القصة في الموشى ، ففرحت أنه نسبها الى جميل ابن معمر ، وانه قصها امام عبد الملك بن مروان ، ومثل آخر تلك القصة التي ذكرها صاحب المصارع عن فتى يقال له بشر ، ويعسرف بالاشتر، فمن الصعب معرفة عصرها على حسب روايته (٢٢) • وقد رجعت اليها في التزيين ، فاذا به يذكرها في القسم الثاني ، فيمن جهل اسمه ٠٠ الخ ، واذا به يسمى هذا الفتى : بشيرا وليس بشرا (٢٣) ٠ حتى رجعت الى المحاسن والاضداد ، فاذا به يذكر قصة شبيهة بهذه القصة ، قصها طريح بن اسماعيل الثقفي ، حين قدم من عند الوليد ابن يزيد ، يريد الطائف · وبعد قصة طريح يقول « وحدث بهـــذا

<sup>(</sup>٢٠) المرجع السابق ٢ - ١٢١

<sup>(</sup>٢١) المرجع السابق ٥ - ٢٣٧

<sup>(</sup>۲۲) مصارع العشاق ص ۲۵۲

<sup>(</sup>۲۳) تزيين الاسواق ۱ - ۱۰۹

الحدیث محمد بن صالح ۰۰۰ بسر من رأی سنة أربعین ومائتین ، وکان حمل من البادیة الی المتوکل ۰۰۰ قال : کان منا فتی ، یقال له الأشتر بن عبد الله ۰۰۰ (۲٤) » مما یدل علی أن هذا الحدیث کان شائعا منذ عصر الولید بن یزید ، وظل متداولا فی أیام المتوکل .

وكم من قصة أعجبتنى ، فظلت أدور وراءها فى المراجع ، وأبحث عن عصور رواتها ، ثم اذا بى أصدم فى النهاية أنها رويت فى عصر متأخر عن العصر الأموى ، وكم من قصة ظنت أنها وردت فى العصر الأموى بسبب علم فيها ، وسرت على هذا الظن ، وبنيت عليها دراسات وتحليلات ونتائج ، ثم تبين لى بعد كل هذا أنها لاتنسب للعصر الأموى ، وأن هذا العلم جاء فقط للاستشهاد بشعره ، ولكننى لا أخفى أننى أحتفظ بقصص كثيرة ونافعة ، عجزت عن أن أرجعها الى العصر الذى أنا بصدده .

(7)

على أن هذه الصعوبة انما جاءت من تقييدى نفسى بفترة تاريخية ، ومن تحديدى بحثى بالعصر الأموى • وكان خيرا لى أن أتخطى سيئات هذا التقييد ، وأن أكون حرا طليقا ، فأدرس هذه القصص دراسة واسعة على مختلف العصور • وخاصة أن الظاهرة الادبية ليست شيئا ماديا يمكن تحديده ببداية ونهاية ، بل هى شيء معنوى ، قد تكون له مقدماته في الفترة السابقة على الفترة المحددة له ، وقد يبقى له أثره بعد تلك الفترة • فكيف اذا عرفنا أن هذه القصص أقرب الى الروح الشعبى الذى لايدقق في الزمان ، ولا يحقق في المكان •

ولكنى مع هذا ، لست ذلك الانسان الذى يستطيع أن يدرس هذه

<sup>(</sup>٢٤) المحاسن والاضداد ١٩٧ -- ٢٠٠

القصص على مختلف العصور • فقد يوقعنى هـذا فى أحكـام سريعة مبتسرة ، ولذلك قنعت بهذا التقييد ، حتى أستطيع أن أصل فى حدود طاقتى وامكانياتى الى نتائج مدروسة ناضجة •

ومع ذلك ، فقد تحايلت على هذا التحديد ، بذلك الفصل الذى حاولت فيه أن أبحث عن مصادر هذه القصص فى العصور السابقة ، وبذلك الفصل الذى تتبعت فيه تطور هذه القصص وأثرها وتأثيرها ١٠

وكنت أحيانا أقنن هذه القصص ، وأرى ما فيها من قرب أو بعد عن المقاييس الفنية الحديثة ملتمسا لها العذر بظروفها التاريخية ، وبظروف عصرها البعيد ، وكنت أحيانا أقارن القصة بشبيهات لها ، وبذلك أكون قد جمعت بين المنهج الذي يقيس الشيء بما ينبغي أن يكون ، وبين المنهج الذي يصف الشيء كما هو كائن ،

### (V)

وقد رجعت الى كل ما أتيح لى حول هذا الموضوع من كتب مؤلفة أو مترجمة ، مطبوعة أو مخطوطة ، عربية أو أجنبية ، قديمة أو حديثة ، ومن مجلات وصحف ، وقد ذكرت ثبتا فى آخر الرسالة بكل هذا ، وكنت أضطر فى بعض الأحيان الى الرجوع الى أكثر من طبعة للمرجع ، وعلى هذا فاذا كانت الطبعة التى رجعت اليها موحدة فى جميع الرسالة ، لم أجد داعيا الى ذكر الطبعة وتاريخها فى هوامش الرسالة ، اكتفاء بذكر ذلك فى قائمة المراجع واذا كنت قد اضطررت الى الخروج عن هذه الطبعة الموحدة مرة أو مرتين او ثلاثا ، فاننى سأذكر فى الهامش الطبعة وتاريخها ان وجد ، فى المرات القليلة التى خرجت فيها عن الطبعة الموحدة ، أما اذا كنت قد اضطررت الى الرجوع خرجت فيها عن الطبعة الموحدة ، أما اذا كنت قد اضطررت الى الرجوع الى طبعات مختلفة ، فلابد لى فى هوامش الكتاب من ذكر كل طبعة وتاريخها ،

|  | - |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

نههن

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|

### القصسة عند العرب

القصة عمل فنى معقد ، يحتاج الى عقلية تحليلية ، تستطيع المزج بين عناصر القصة المختلفة ، وتقدر أن توائم بين الشخصيات فى علاقة بعضها مع الآخر ، وتلائم بين الشخصية وحوارها ومسلكها ٠٠٠ شم توجه كل هذه العناصر لخدمة غرض معين وهدف فى ذهن الكاتب ،

وهى عمل يحتاج الى خيال مبتكر خلاق ، يحاكى الطبيعة في صنع الاحداث ، ويشاكل الحياة في ابتكار العلاقات ·

وقد أنكر بعض المعاصرين على العرب قدرتهم على خلق قصية وحكموا بخلو الأدب العربى من هذا الفن الممتاز •

فالاستاذ الزيات يؤمن بقصور العرب فى القصص ، ويرى أن هذا القصور استمر حتى « وضح ابن المقفع الفارسى مناهج النثر ، وفكر فى تدوين شىء من القصص ، فكان ماترجمه هو وأمثاله من نحرو « كليلة ودمنه » و « هزار أفسانة ( ألف خرافة ) » « ودارا والصنم المذهب » حديا للعرب ، ونموذجا لهم فى وضع ما وضعوه منها (١) »

ويجمل الاسباب التى أدت الى هذا القصور ، فى أن مزاولة القصة تقتضى الروية والفكرة ، والعرب أهل بديهة وارتجال ، وتتظلب الالمام بطبائع الناس ، وهم قد شغلوا بأنفسهم عن النظر فيمن عداهـم ، وتفتقر الى التحليل والتطويل ، وهم أشد الناس اختصارا للقــول وأقلهم تعمقا فى البحث ، وقد قل تعرضهم للاسفار البعيدة ، والاخطار الشديدة ، وحرمتهم طبيعة أرضهم ، وبساطة دينهم ، وضيق خيالهم ٠ ـ كثرة الاساطير ، وهى أغزر ينابيع هذا الفن ١٠٠ الخ (٢)

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب ص ٣٧٩٠٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٦٠٠

والاستاذ توفيق الحكيم، ويرى أن الأدب العربى – فى الفتره السابقة للاسلام – خلق فنى ناقص التكوين ، فالحاد تأملت الاداب القديمة وجدت أنه قد عاصرتها فنون كبرى ، فالمعابد العظيمة ، والتماثيل الرائعة فى مصر القديمة ، والهند ، والاغريق ، خليق أن يعاصرها أدب عظيم مثل الملاحم والتمثيل والقصص ، ولكن الادب العربى نشأ فى بيئة قاحلة فكان أقصى ما عاصر لغة امدرىء القيس ، أو لبيد ، أو زهير ، تلك المسوخ والتهاويل لالهة من الحجر اطلقوا عليها الهبل ، واللات والعزى (٣) .

والدكتور احمد امين ، يعتقد في تقصير العرب في هذا النوع من القول ، وان كان يخفف الآمر ، فيرى ان هذا الضرب احد مظاهر الخيال لامظهر الخيال كله ، فالفخر والحماسة ، والغزل ، والوصف ، والتشبيه والمجاز ـ كل هذا ونحوه مظهر من مظاهر الخيال ، والعرب قد أكثروا القول فيه كثرة تسترعى الانظار ، وان كان الابتكار فيله قليلا ، كذلك ما ملىء به شعر العربي من الغزل ، وبكاء الاطللال ، وذكر الآيام والحوادث ، وما وصف به شعوره ووجدانه ، وما صور بلاتياته وهيامه ـ لايمكن أن يصدر عن عواطف جامدة ، ولكنه يجمسل رأيه في عربي الجاهلية بأن « خياله محدود ، وغير متنوع ، وقلما برسم له خياله عيشة خيرا من عيشته ، وحياة خيرا من حيات هيسعي وراءها ، لذلك لم يعرف المثل الأعلى لانه وليد الخيال ، ولم يضع له في يسبح خياله الشعرى في عالم جديد يستقى منه معنى جديدا ، ولكنب يسبح خياله الشعرى في عالم جديد يستقى منه معنى جديدا ، ولكنب يسبح خياله الشعرى في عالم جديد يستقى منه معنى جديدا ، ولكنب

<sup>(</sup>٣) زهرة العمر ص ١٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) فجر الاسلام ص ٧٧ .

وغير هؤلاء كثيرون ممن يؤمنون بضيق الخيال العربى ، وعدم توفيقه في انشاء القصة أو خلق الاساطير (٥) ·

ولعل هؤلاء وغيرهم متاثرون بما احتفى به بعض الباحثين فى القرن التاسع عشر وما بعده ، من مناداة بالفروق بين الاجناس البشرية أو بنظرية « العروق » كما يسميها الدكتور « غوستاف لوبون » • ويلخص هذه النظرية – كما أقرتها العلوم الحديثة – فيقول : « تقسم الجماعات البشرية المنتشرة فى مختلف أقطار الأرض الى عروق ، وكان يظن أن الفروق بين العروق البشرية أقل مما هى عليه بين أنواع الحيوان ، بيد أن العلم الحديث أثبت أن عروق البشر مفترقة فى أخلاقها افتراق أنواع الحيوانات المتقاربة ، فيجب عد كلمة « عرق » بالنسبة للانسان مرادفة لكلمة « النوع » ، ويمكن تعريف العرق أو النوع البشرى بأنه يدل على جماعات ذات أخلاق مشتركة ، تنتقل اليها بالوراثة المنتظمة ، ثم يرى أن أثر البيئة أو التوالد ، يكاد يكون معدوما فى العروق العريقة فقد دلت حوادث التاريخ على أن العرق اذا ما استقرت أخلاقه وسجاياه

<sup>(</sup>٥) مثل الدكتور محمد ضيف الذي يرى أن الاسلوب النصصى جاء الى لغة العرب مما نقل اليها من الفارسية أو الهندية أو غيرهما ، بل يرى أن سبب انتشار القصص العامية يرجع الى الاعاجم الذين اندسوا بين العرب أيام الدولة العباسية ، وكانوا يحملون الاخبار الغريبة ، والاخيلة العجيبة فذاع أثر هذه القصص بين عامة الناس حتى امتلاب اللهجة العامية ( انظر المقتطف فبراير سنة ١٩٣٥ ، ص ١٤٦ ) ، ومثل الاستاذ عباس محمود العقاد اذ يقول عن العرب أنهم « كانوا قبائل رحلا يؤمون المدن في مواسم تتقسمها العبادة والتجارة والخطابة ، فائتمر التاريخ والاقليم واللغة على أن يكون العرب أمة بلا خيال » [ الفصول ص ١٤٠ ] ، ومثل الاستاذ عبد العزيز البشرى الذي يقول : « ولقد بقيت القصة مقصورة في الجملة على الشعر ، ولكن بالقدر الذي أسلفنال عليك، حتى اذا كان عهد الدولة العباسية التفت الناس للقصص وترجم ابن المقفع كليلة ودمنة » ( المختار ١ / ٢٥ ) ،

بالوراثة وبلغ من الكبر عتيا ، عجزت البيئة عن التأثير فيه ، وصار أهون عليه أن ينقرض من أن يتحول (٦) ٠

وشرع بعض الباحثين يبوبون الصفات العقلية والوجدانية لكل جنس فهذا جنس فهذا جنس آرى ممتاز ، وذلك جنس سامى أقل منه ، هذا جنس آرى قد منحه الله الدهشة نحو العالم ، وأفاض عليه العاطفة المشبوبة ، والخيال الواسع ، فأخرج للانسانية القصص الرائعة ، والمسرحيات الذائعة ، وذاك جنس سامى لم يوسلع الله عليه ، فحرمه الخيال المبتكر ، والعاطفة الخلاقة ، فلم يبتكر قصة ولم يخلق مسرحية (٧)

ويتحدث دى بور عن النظر العقلى عند الساميين فيقول: لـــم تكن للعقل السامى قبل اتصاله بالفلسفة اليونانية ثمرات فى الفلسفة وراء الألغاز والأمثال الحكيمة وكان هذا التفكير السامى يقوم على نظرات فى شئون الطبيعة ، متفرقة ، لا رباط بينها ، ويقوم بوجه خاص على النظر فى حياة الانسان ، وفى مصيره واذا عرض للعقل الســامى مايعجز عن أدراكه لم يشق عليه أن يرده الى ارادة الله التى لايعجزها شىء ولاتدرك مداها ولا أسرارها ، ونحن نعرف هذا الضرب من الحكمة فى العهد القديم ، ويدل على تكونه لدى العرب ماجاء فى التوراة من

<sup>(</sup>۲) حضارة العرب ص ۷۷ و أنظر أيضا « الادب المقارن » للدكتور محمد غنيمى هـلال ، فقد لخص رأى تين عن الجنس والاستعدادات الفطرية التى تميز مجموعة من الناس عن غيرها (ص ۵۲ الى ۵۷ الطبعة الثانية ) .

<sup>(</sup>٧) أن أردت التفصيل في هذه النقطة فارجع الى:

١ - فجر الاسلام والمراجع المبينة به ص ٣٣٠

۲۰ ـ ثورة الادب للدكتور محمد حسنين هيكل ص ۹۲ ٠

٣ ـ مفال لى نشر بمجلة الرسالة ( ١٢ شعبان سنة ١٣٨٣ هـ ) .

٤ ـ فن كتابة السيرة الشعبية ص ٢٠٨

قصة ملكة سبأ ومايحكى عن شخصية لقمان الحكيم ، مما هو وارد في الماثورات العربية » (٨) ٠

وأعتقد أن هذه الاراء كانت بسبب الغرور الذى أصاب أوربا فى القرن التاسع عشر وما بعده بسبب حركاتها الاستعمارية ، وقوتها الصناعية وانتصاراتها العلمية ، فخيل اليها ـ وهى فى تلك النشــوة المثملة ـ أنها جنس ممتاز ، ودم فريد ، من حقه ، بــل من الواجب عليه ، أن يتولى أمور الاجناس الآخرى ، وأن يتملك زمامها ، وقــد وقع الاستاذ جب Gibb على سبب شبيه بهذا ، وهو يعلل لبعد العقــل الغربى فى القرن التاسع عشر عن استيحاء الشرق فى آدابه ، أذ « شغلت الغرب يومئذ آراؤه الفلسفية الحديثة ، ومبادئه السياسية الجديدة ، والتطور الصناعي العظيم الذي شمله فلم يعد بحالة يستطيع فيها الاصغاء الى الشرق ، بله العمل فى صبر وأناة على تفهم الروح الشرقى ، وقضى الشعور بالوطنية على ذلك المثل الاعلى الذى كان يراه جوته فى وجود أدب عالى » (٩) . • .

ومن الطريف أن هذه النظرة الاستعلائية تصيب ـ كما يـدل التاريخ ـ كل قوم أقيمت على أيديهم حضارة كبيرة • فالمصريون القدماء كانوا يسمون الشعوب الاخرى « بالبربر » والعلماء والكتاب اليونانيون يسمون كل من عداهم من الشعوب « بالبربر » لايستثنون المصريين ، ولا الكدانيين ، ولا الفينيقيين ، ولا الفرس ولا غيرهم (١٠) •

وحين أتيح للحضارة الإسلامية أن تزدهر ، أصاب الغرور العسرب أيضا ، فرأوا أنهم أفضل الأمم ، وأن حكمتهم أشرف الحكم (١١) ٠

<sup>(</sup>٨) تاريخ الفلسفة في الاسلام ص ١١ ٠

<sup>(</sup>٩) تراث الاسلام ٠ فصل الادب ص ٢١١ ٠

<sup>(</sup>۱۰) « على هامش التاريخ المصرى القديم » ص ٦٩

<sup>(</sup>١١) العمدة ١ / ٤ ٠

واكثر من هذا انهم أولوا نظرة الماواة التى جاء بها الدين الاسلام فاذا احتج أهل التسوية (الموالى) على العرب بقول النبى عليه السلام فى حجة الوداع « أيها الناس: أن الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وفخرها بالآباء كلكم لآدم ، وآدم من تراب ، ليس لعربى على عجمى فضل الا بالتقوى " وبقول الله تعالى : « أن أكرمكم عندالله أتقاكم (١٢) " وأذا فعل أهل التسوية ذلك فأن ابن قتيبة يرد عليهم بأن المساواة التى أرادها النبى ، أنما تكون فى الأمور الاخرة ، أما أمور الدنيا ، فالناس لايتساوون فيها ، فالنبى على قول : « أذا أتاكم كريم فاكرموه " ويقول عن قيس بن عاصم « هذا سيد الوبر » (١٣) .

وكما أن دعوى الاوربيين - فى العصر الحاضر - استطاعت أن تجد قبولا عند أشخاص ليسوا أصلا من أوربا : فرددوها وآمنوا بها ، كما رايت فى أول هذا الكلام ، فقد استطاعت دعوى العرب - قديما - أن تؤثر أيضا على أشخاص ليسوا أصلا من العرب ، فآمنوا بدعوى العرب ورددها ، فسهل بن هارون وهو فارسى الأصل يربط اللغية العربية بنظام الكون ، فحروفها ثمانية وعشرون حرفا على عدد منازل القمر ، وغياية ما تبلغ الكلمة منها مع زيادتها سبعة أحرف على عدد النجيوم السبعة ، وحروف الزوائد اثنا عشر حرفا على عدد بروج الآثنى عشر ، ومن الحروف ما يدغم مع لام التعريف وهى أربعة عشر حرفا مثن مثازل القمر المستترة تحت الأرض ، وأربعة عشر حرفا ظاهرا لاتدغم مثل بقية المنازل الظاهرة ، وجعل الاعراب ثلاث حركات ، لأن الحركات الطبيعية ثلاث : حركة من الوسط كحركة النار وحركة الى الوسط كحركة الأرض ، وحركة على الوسط كحركة الفلك (١٤) ،

<sup>(</sup>١٢) العقد الفريد ٢ / ٦٩٠

<sup>(</sup>۱۳) نفسه ص ۷۱ ۰

<sup>(</sup>١٤) الفهرست ص ١٥ . . .

وسواء أكان ابن هارون يقول هذا على أساس أنه حقيقه ، أم يقوله من باب التأول الطريف ، والاتفاق الظريف ، كما يعلق طحب الفهرست على هذا النص ـ سواء أكان هذا ، أم ذاك ، فان روح النص تومىء الى تمجيد العربية وتفضيلها ، وقد سأل ابن المقفع وهو فارسى جماعة كانوا معه أى الأمم أعقل ؟ فجعلوا يقولون له مرة فارس ، وثانية الروم ، وثالثة الصين ، ورابعة الهند ، وخامسة السودان ، وسادسة الترك ، وسابعة الخزر ، وابن المقفع لايرضى بهذا ، وأخيرا يخبرهم بأن اعقل الأمم هم العرب وجعل يعدد مزاياها (١٥) ،

والحق أن هذه الآراء التعصبية ـ سواء كانت من جانب الأوروبيين أو من جانب العرب ، أو من جانب غيرهما ـ ينقصها التمحيص العلمى الدقيق والنظرة التاريخية الكلية ،

أما النظرة التاريخية الكلية ، فانها ترى أن الحضارات الانسانية لم تكن وقفا على جنس دون آخر وأن كل حضارة هى مرحلة تطورية ترضع مما سبقها من حضارات ، وترضع ما لحقها من حضارات .

فالحضارة المصرية القديمة ، لم تكن منبتة عن لاحقتها الحضارية اليونانية ، فقد أثبت البحث الحديث وجود اقتباس وأحيانا نقل فى الياذة هو ميروس وأوديسته ، فالعالم الفرنسى Victor Berard وهيو من المتفرغين الأداب اليونانية ، أثبت أن هوميروس اقتبس كثيرا من آداب المصريين ومعتقداتهم ، والعالم M.W. Crolenicheff وهو من علماء المصرولوجيا فى روسيا يكتشف أن فصلا من فصول الأوديسا منقول عن قصة ، وجدها فى ملف من أوراق البردى المحفوظة فى أحدى مكتبات بترو غراد ، وتوصيل الى هدذه النتيجة غير هذين من

<sup>(</sup>١٥) العقد الفريد ٢ / ٤٣

العلماء (١٦) ، والحضارة العربية الاسلامية الفادت كاليرا من الحضارة اليونانية في فلسفتها ونحوها ومعتقداتها ، وعلومها ٠٠٠ الخ (١٧) وحملت الحضارة العربية الأمانة بصدق واخلاص وسلمتها الى سليلتها الحضارة الأوروبية « وللحضارة العربية اهمية خاصة عند دارسي التراث الانساني بصفة عامة ، ولهؤلاء الذين يهتمون باظهار تكامل الجهود الانسانية مرة أخرى في وجه الأقطار الوطنية والعلمية لأن الحضارة العربية ، كانت و لا تزال قنطرة ، وقنطرة رئيسية بين الغيرب والشرق ، فعبرها أخذت طريقها الى أوربا الاعداد والعلوم الهندسية من الهند ، والحرير والورق والخزف من الصين » (١٨) .

وفذلكة الموضوع أن الحضارة الانسانية قاسم مشترك بين أبنساء نوح ، ساميهم وحاميهم يسهم فيها كل بمقدار ماتتيح ظروفه .

<sup>(</sup>١٦) على هامش التاريخ المصرى القديم ٧٣ - ٨٣ .

<sup>(</sup>۱۷) انظر لتوضيح هذه النقطة: تاريخ الفلسفة فى الاسلام (الفصل الثالث من الباب الاول ، الباب الثانى ، الباب الثالث والباب الرابع ) •

<sup>(</sup>۱۸) مقال مقتطف من كتاب « المرشد الى تاريخ العلم » تأليف جورج سارتون ترجمة عزت قرنى ، نشر بمجلة « المجلة » ص ۱۱۱ ( عدد يوليه سنة ۱۹۲۳ ) وأن أردت المزيد فانظر :

۱ - من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده للاستاذ محمد خلف الله ص ۲ ٠

٢ - أثر العرب في الحضارة الاوربية للاستاذ عباس محمود العقاد •

الوراثة ، فى دار اليونسكو بباريس يوم ٢٨ يونيه سنة ١٩٥١ وممسا جاء فى المادة / ١٣ ، والمادة / ١٤ من البيان الأول ما يأتى:

« ۱۳ ـ فيما يتعلق باختلاط الاجناس تشير الدلائل بما لا يتطرق اليه الشك الى أنه ظل مستمرا منذ أقدم العصور ، بل ان طريق العمليات الرئيسية لتكوين الاجناس ، واندثار الاجناس وامتصاصها ، تتم عن طريق التهجين بين الاجناس ، أو المجموعات الاثنولوجية »

« ١٤ ـ لابد من التمييز بين الجنس كحقيقة بيولوجية ، والجنس كأسطورة من الاساطير ، الجنس من جميع الوجوه الاجتماعية العلمية ليس ظاهرة بيولوجية ، بقدر ماهو اسطورة اجتماعية ، وقد خلقت أسطورة الجنس قدرا هائلا من الضرر الانساني والاجتماعي ، وليس في ذلك أكثر من ادراك ما كتبه عالم بيولوجي عظيم في عام ١٨٧٥ م بينما يتقدم الانسان في مضمار الحياة ، وتتوحد القبائل الصخيرة في مجتمعات أكبر ، يوحي أبسط التفكير لكل فرد بأن عليه أن يمد غرائزه الاجتماعية ، ومشاركته الوجدانية لجميع بني قومه ، رغم أنه لايعرفهم معرفة شخصية ، واذا ما بلغ هذه النقطة ، فلن يحول الاحاجز صناعي ، دون أن تمتد مشاركته الوجدانية الى الناس من كل الأمصاطات شارلزداروين في كتابه The Descent of Man » هذه كلمات تشارلزداروين في كتابه 1٨٨٠ » (١٩) ،

بعد هذا الاستطراد الذي كان لابد منه لهدم الاساس الذي بنى عليه من رمى الادب العربى بالجدب ، وعدم التنوع في الافانين الادبية ــ أعود على بدء الى المنكرين للقصة في الادب العربى فأعرض عليهم دليلا أقوى مما سبق ، وهو واقع الامة العربية التاريخي .

<sup>·</sup> ٧٩ ص ماهو البجنس ص ٧٩ ·

فالحقيقة أن القصة واكبت الأمة العربية فى سيرها التاريخي ، وفى كل عصر كانت أداة فنية ، تعبر عن حاجات العرب ، وتشف عن ظروفهم التى كانوا يمرون بها .

فالصحراء العربية صحراء رهيبة ، يشعر أمامها العربى بالضالة فاذا ماهجم الليل ، لف العربي وخيمته ، فلا يستطيع أمامه مهربا كما يومىء النابغة الى ذلك وهو يعتذر للنعمان ، والعربي أمام المصحراء وليلها يشعر بالرهبة والجلال ، يحيط به هزيع الرياح ، وتتطلع اليه نجوم كانها عيون ذات شرر وتتساقط عليه شهب كالقصر • فماذا يفعل العربي \_ في تلك الفترة المبكرة \_ أمام هذه المظاهر الرهيبة ؟ • لقد جسدها وأضفى عليها الكثير من القصص • فهناك الجان التي تتلصص على الملكوت الأعلى ، وتحاول أن تخترق الحجب عسى أن تجد تفسيرا لهذه المتناقضات التي تحيط بالعربي في صحرائه ، رقد جـاء القرآن بابطال هذا الصنيع ، فقد امتلات السماء حرسا شديدا وشهبا تمنع الجن من الوصول الى أسرار الغيب « وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا • وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا » (٢٠) • والعربي في ضعفه أمام مظاهر الصحراء يلجأ الى الجن ، « فكان الرهط من العرب في الجاهلية اذا أمسوا في واد أو قفر وخافوا من الجن ـ لجئوا الى الاستعاذة بعظيم الجن المسود فيهم فيقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه ، ثم يبيتون آمنين (٢١) » وقد أشار القرآن الى هذه العقيدة في قوله « وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن ، فزادوهم رهقا (٢٢) » .

<sup>(</sup>۲۰) سورة الجن ، الايتين ۸ ، ۹ ، وفى رسالة الغفران يلتقى ابن القارح فى جنة العفاريت بجنى هو أبو هدروش فقص عليه قصة الرجم وايمان طوائف من الجن « ۱ / ۹۶ » ٠

<sup>(</sup>۲۱) تفسير جزء تبارك للشيخ عبد القادر المغربي ص ١٥٠

<sup>(</sup>٢٢) سورة الجن الآية ٦٠

وقد حيكت أقاصيص كثيرة عول الجن ، فهناك رجال من الانس يتزوجون من الجن ، وهناك عشاق من الجن للانس ، وقد ذكر ابن النديم ستة عشر كتابا في أسماء عشاق الأنس للجن وعشاق الجن للانس (٢٣) ٠

وهناك رجل من بنى عذرة يقال له « خرافة » سبته الجن ، وكان معهم ، فاذا استرقوا السمع أخبروه فيخبر به أهل الأرض فيجدونه كما قال (٢٤) وقد كان أبرهة ذو المنار من أجمل الناس وجها فعشقته امرأة من الجن ، ثم تزوجت منه ، ولدت له ولدين : العبد ذا الأشرار ، وعمرا ذا الاذعار (٢٥) وكان العبد اذا أضل طريقه استنجد بالجن فتعينه (٢٦)

وقد استغل الكهان هذه العقيدة ، فأشاعوا بين الناس أن مع كل واحد منهم رئيا من الجن مثل حازى جهينة ، وظريفة الحجورية التى أتاها آت في المنام ، فخيرها بين العلم والولد فاختارت العلم (٢٧) وورث العلم (٢٨) من بعدها سطيح وشق (٢٩) ، وحكوا الأساطير حول هذه الشخصيات الجنية ، فشق نصف آدمى ، له يد واحدة ورجل

<sup>(</sup>٢٣) الفهرست ص ٤٢٨ ٠

٠ ٢٥١ / ١ العقد الفريد ١ / ٢٥١ ٠

<sup>(</sup>٢٥) التيجان ص ١٢٧ وأخبار عبيد بن شرية ص ٤٠٦٠

<sup>(</sup>٢٦) التيجان ص ١٣٠٠ ٠

<sup>(</sup>۲۷) التيجان ص ۲٦٥ ٠

<sup>(</sup>٢٨) المرجع السابق ص ٢٨٠٠٠

<sup>(</sup>۲۹) البيان والتبين ۱ / ۱۵۹ ولاخبار شق أنظر: الحيوان ٢ / ٢٠٦ « طبع الحلبى وتحقيق عبد السلام محمد هارون » ، وسيرة النبى لابن هشام ص ۱۱ « كتاب التحرير العدد ۵۲ » ، ولاخبار سطيح انظر: العقد الفريد ٣ / ٢٨ « مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر » ونهاية الأرب في فنون الآدب ٣ / ١٢٤ « طبع دار الكتب » •

واحدة وعين واحدة (٣٠) وليس له مفصل ولا عظم يخرج ممسوخا ، وماله رأس ولا عنق (٣١) وأما سطيح فقد عمر حتى بلغ ثلاثمائة سنة ، وجهه في صدره ولد هو وشق في يوم واحد ، لاعظم فيه الا الجمجمة ، لايقدر على الجلوس الا اذا غضب ، له سرير يوضع فيه اذا أريد نقله من مكان الى مكان ، واذا أريد استخباره عن المغيبات فانه يحرك كما يحرك سقاء اللبن ، فينتفخ ويمتلىء ويعلوه النفس ، فيسال ، فيخبر عما سئل عنه وهو الذي تنبأ بظهور محمد (ص) وبغلبة العرب (٣٢) .

وقد علل المسعودى لهذه الأساطير التى شاعت بين العرب تعليلا منتزعا من البيئة ، ومن موقف العربى ازاء هذه البيئة فقال : « وقسد تنازع الناس فى الهواتف والجان ، وان ما تذكره العرب وتنبىء به من ذلك انما يعرض لها من التوحد فى القفار ، والتفرد فى الأودية ، والسلوك فى المهامه الموحشة لأن الانسان اذا سار فى المهامه روع ووجل وجبن ، واذا هو جبن ، داخلته الظنون الكاذبة ، والاوهام المؤذيسة السوداوية الفاسدة ، فصورت له الاصوات ومثلت له الاشخاص ، وأوهمته المحال ، كما يعرض لذوى الوساوس ، لأن المتفرد المتوحد يستشعر المخاوف ، ويتوهم المتالف ، ويتوقع الحتف لقوة الظنون الفاسده على فكره ، وانغراسها فى نفسه ، فيتوهم مايحكيه من هتف الهواتف بسه واعتراض الجان له (٣٣) » .

<sup>(</sup>٣٠) الحيوان ٦ / ٢٠٦ « طبع الحلبي » ·

<sup>(</sup>۳۱) التيجان ص ۲۸۰ ٠

<sup>(</sup>۳۲) العقد الفريد ۲ / ۲۸ « طبع دار الكتب » ، نهاية الارب ٣ / ۲۰ « طبع دار الكتب » ، التيجان ص ۲۹۲ ٠

<sup>(</sup>٣٣) مروج الذهب ١ / ٣٢٦ ٠ وقد عرض الدكتور أحمد الحوفى فكرة الجن عند العرب عرضا علميا مستمدا من الأخبار والنصوص الاصلية انظر « الحياة العربية من الشعر الجاهلي ٤٥٩ ـ ٤٨٣ من الطبعة الرابعة » وفي الجزء الرابع من قصص العرب قصص « عن الجال وما يدل على خيال العرب ٠٠٠ » ٠

والعرب في معظمهم في قبائل تنتجع الغيث والكلا وما أكثر أن تشح السماء ، فلا تمطر فباتا الا في بقع قليلة ، يتقاتل عليه العرب وتدور بينهم المحروب ، ولذلك يعدد المؤرخون « أيسام العرب » (٣٤) .

وقد روى الرواة حول هذه الأيام قصصا ، وسواء أكانت واقعية أم فيها شيء من المبالغة فانها تعتبر من التراث القصصى ، وبعض هذه القصص تعد ماسى انسانية رائعة ، كقصة « حرب البسوس » ، فكليب ابن ربيعة بغى وطغى ، وداخله الغرور على قومه ، حتى انه كسان يحمى مواقع السحب ، ويجير على الدهر ، ويجير الوحش في فلواتها ولاتورد ابل مع ابله ، ولا توقد نار مع ناره ، وفي يوم تسربت ناقة « للبسوس » يقال لها « سراب » ووردت الحوض مع ابل كليب فأرداها بسهم ، فاستغاثت بابن اختها «جساس بن مرة » ، فأحمسته ، وتسارعت فيه عواطف النجدة والنخوة والدفاع عن أقربائه المقربين ، والتحرر من هذا الطغيان فركب فرساله ، مغرورا به ، وأخذ آلته ، وتبعه عمرو ابن الحارث ، حتى دخلا على كليب الحمى فقتلاه ٠٠٠ وهنا تتازم الأمور وتدور المعارك المهولة بين بكر وتغلب ابنى وائل ، تلك المعارك التي امتدت رحاها الى كثير من القبائل العربية ، وأصبحت وكأنها ملحمة ، يشعر فيها الشعراء ويقص حولها القصاص ، ووسط هــــذا الضجيج ، كانت هناك نفس انسانية تحولت الى ميدان من المتناقضات ، تلك هي جليلة بنت مرة ، زوج كليب المقتول وأخت جساس القاتل ، فهي بين نارين من حبها لأخيها ، وحبها لزوجها ولجأت الى الاشعار عسى أن تخفف من حسرة هذا التناقض ٠٠٠ وأخيرا لحقت أو الحقت بقومها (۳۵) ٠

<sup>(</sup>٣٤) العقد الفريد ٣ / ٤٨ - ٩٣ « آيام العرب ووقائعها » ·

<sup>(</sup>٣٥) المرجع السابق ٣ / ٧٤ ٠

وهناك ضرب من القصص انتشر بين العرب ، وكان هذا الضرب يهدف الى اظهار تجربة والكشف عن عظة ، وهو تلك القصص التى تجد فى ثناياها أمثالا سائرة بين الناس ، فيها خلاصة التجارب التى تنير للاجيال ، فما المثل - فى اعتقادى - الاجملة قد اقتطعت من حكاية ، فهذه الجملة تحمل مغزى القصة ، اكتفى - تمشيا مع ميل العرب العام للايجاز (٣٦) - بهذه العبارة لتكون رمزا للقصة كلها ، وليس عبثا أن يتكلم البيانيون (٣٧) عن مورد المثل ، وعن مضرب المشل ، فما مورد المثل الا القصة الاصلية التى حكيت للعبرة والعظة ، وما مضرب المثل الا الجملة التى اقتطعت من القصة والتى اصبحت تحمل معنى القصة الاصلية ، وتداولها الناس ليفيدوا منها فى حالات مشابهة للحالة الأولى التى ورد فيها المثل ، جاء فى تفسير المنار ما يلى : « والمشل فى اللغة الشبه والشبيه ، وضربه عبارة عن ايقاعه وبيانه ، وهو فى انكلام ان يذكر لحال من الاحوال ما يناسبها ويشابهها ، ويظهر من الكلام ان يذكر لحال من الاحوال ما يناسبها ويشابهها ، ويظهر من حسنها أو قبحها ما كان خفيا ، ولما كان المراد به بيان الاحسوال كان حقصة وحكاية ٠٠٠ هذا ما قاله الاستاذ الامام » (٣٨) ٠

والقصص التمثيلية أنواع (٣٩) منها القصص التى ترد على السنة

<sup>(</sup>٣٦) الايضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ٥ / ١٣٥ « خفاجي » ، والفن ومذاهبه في النثر العربي ص ٣٧ ٠

<sup>(</sup>۳۷) الايضاح ٥ / ١٣٥ « خفاجي » ٠

<sup>(</sup>۳۸) تفسير المنار ۱ / ۲۳۲ ٠

<sup>(</sup>۳۹) أنظر:

١ ـ مجمع الأمثال للميداني ٠

٢ \_ جمهرة الامثال للعسكرى ٠

٣ ـ المستقصى للزمخشرى ٠

٤ ـ العقد الفريد ١ / ٢٤٨ « المطبعة الوشرية » •

٥ ـ قصص الحيوان في الادب للدكتور عبد الرازق حميدة ٠

الحيوان ، ومنها القصص التى دارت حول شخصيات انسانية ، اسطورية أو واقعية ،

فمن النوع الثاني تلك الأمثال الثرية التي دارت حول شخصية « لقمان ابن عاد بن عاديا (٤٠) » ، ونكتفى منها بهذا الموقف الانسانى الفياض « كان لقمان بن عاد بن عاديا ، الذي عمر سبعة انسر ، وابتلى بالنساء ، وكان كلما يتزوج امرأة تخونه ، حتى تزوج جارية صغيرة ، لم تعرف الرجال ثم نقر لها بيتا في سطح جبل ، وجعل لها درجة بسلاسل ينزل بها ويصعد ، فاذا خرج رفعت السلاسل ، حتى عرض لها فتى من العماليق ، ووقعت في نفسه ، فأتى بنى أبيه فقال : والله الاجنين عليكم حربا لا تقومون لها قالوا: وما ذاك ؟ قال امرأة لقمان بن عاد هي أحب الناس الى • قالوا: فكيف نحتال لها ؟ قال: اجمعوا سيوفكم ، ثم اجعلوني بينها وشدوها حزمة عظيمة ، ثم ائتوا لقمان فقولوا : انا أردنا أن نساغر ونحن نستودعك سيوفنا حتى نرجع • وسموا له يوما • ففعلوا واقبارا بالسيوف فدفعوها الى لقمان • فوضعها في ناحية من بيته ، وخرج لقمان وتحرك الرجل فخلت الجارية به ، فكان يأتيها ، فاذا أحست بلقمان ، حملته بين السيوف ، حتى انقضت الآيام ، ثم جاءوا الى لقمان فاسترجعوا سيوفهم فرفع لقمان رأسه بعد ذلك ، فاذا نخامة تنوس في سقف البيت ، فقال لامرأته: من نخم هذه ؟ قالت: أنا: قال: فتنخمى ، ففعلت علم تصنع شيئا ، فقال : يا ويلتاه ، السيوف دهتنى ، ثم رمى بها من ذروة الجيل ، فقطعت قطعا ، وانحدر مغضبا ، فاذا ابنة له يقال لها صحر • فقالت: ياأبتاه ما شأنك ؟ قال: وأنت أيضا من النساء فضرب رأسها

<sup>(</sup>٤٠) أنظر لحديث لقمان:

١ \_ التيجان ص ٨٢ ٠ تزيين الأسواق ١ / ١٣ ٠

٣ \_ المحاسن والاضداد ص ١٧٨٠

بصخرة فقتلها ، فقالت العرب : ما أذنبت الا ذنب صحر ، فصلارت مثلا (٤١) ٠

ومن المدهش أن نجد القصة منتشرة في العصر الجاهلي ، انتشارا واسعا « فلم يكن الشاعر وجده هو الذي تهفو له النفوس ، وتسمو اليه الأعين عند عرب الجاهلية ، بل كان القاص يقوم أيضا مقاما مهما الى جانب الشاعر في سمر الليل ، بين مضارب الخيام لقبائل البدو المتنقلة وفي مجالس أهل القرى والحضر (٤٢) • واننى أقترح أن ترجع الى ما ذكره وهب بن منبه في كتاب « التيجان » عن ذي القرنين (٤٣) ، فستدهش لهذا الخيال الخلاق الذي يكاد يكافيء أقوى الأخيلة المعاصرة ، وارجع \_ بنوع خاص \_ الى تلك الرؤية العجيبة التي كان يراه\_\_ا ذو القرنين (٤٤) • أو الى ما ذكره عن أرض الملائكة حين أشرف ذو القرنين على دار مفردة بيضاء ، فيها بيت واحد ، وعلى باب الدار رجل أبيض واقف • وعلى سطح الدار رجل مبيض واقف ، قد أخذ شيئا كمزمار ، فحبسه في فمه وأمسكه بيديه جميعا : وعيناه تشخصان الى السماء ٠٠٠ الخ (٤٥) ٠ أو الى ما ذكره عن أرض قطربيل ، أذ أنها اشبه بالمدينة الفاضلة التي نادي بها الفلاسفة ، فأهلها: « لاغنى فيهم ولا فقير ، ولا قاض فيهم ولا أمير ، ولا ناه فيهم ولا آمر ، ورأى مواشيهم بلا رعاة (٤٦) ٠٠٠ « وانظر الى العوالم العجيبة التى كان يلتقى بها ذو القرنين ، فمرة يلتقى بقوم « آذانهم كبار من أعلى رأس أحدهم

<sup>(</sup>٤١) مصارع العشاق ص ٣٨٠

<sup>(</sup>٤٢) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١ / ١٢٨٠

<sup>:</sup> ١٢٦ - ٨١ التيجان ٤٣)

<sup>(</sup>٤٤) المرجع السابق ٨٢ •

<sup>(</sup>٤٥) المرجع السابق ص ١٠١

<sup>(</sup>٤٦) المرجع السابق ص ١٠٣

الى ذقنه ، فاذا رقد وضع شقا عليها ، وغطت الآخرى الشق الآعلى (٤٧) ومرة يلتقى بقوم « صغار الاعين ، صغار الوجوه ، مشعرين ، وجوههم كوجوه القردة ، وهم لا يظهرون فى النهار ، وانما يظهرون فى الليل ، يختفون فى حر الشمس فى المغارات والكهوف فى الجبال (٤٨) » وغير ذلك من عوالم عجيبة تشبه ما نقرؤه فى رحالت جوليفر من غرائب ومدهشات ،

وان الأمر - بعد - يحتاج الى رسالة مطولة فى ميثولوجيا العرب وقصصهم (٤٩) ولكن يكفى - فى هذا التمهيد اليسير أن أقول:

ان القصة فى العصر الجاهلى ، كان لها أثر كبير على قلوب عامة العرب حتى ان القرآن الكريم اعتنى بالقصص عناية فائقة ، فهناك سورة تسمى باسم « القصص » ، وهناك سور تقص قصص الأنبياء وغيرهم ، وتسمى بأسماء شخصيات وردت فى هذه القصص مثل : سورة ابراهيم ، وسورة هود ، وسورة يونس ، وسورة آل عمران ، وسورة

<sup>(</sup>٤٧) المرجع السابق ص ٨٨

<sup>(</sup>٤٨) المرجع السابق ص ١٠٦

<sup>(</sup>٤٩) أنظر: في طريق المثولوجيا عند العرب وهو بحث يقول لنا مؤلفه أنه مسهب في المعتقدات والأساطير العربية قبل الاسلام والدكتور عبد العزيز عبد المجيد يرد على أرنست رينان ومن ذهب مذهبه في أن الجنس السامي أدنى من الجنس الآرى ، وأن هذا الانحطاط هو المسئول عن عدم وجود أساطير في اللغة العربية ـ يرد عليهم ويبين أن هذه النظرية وجدت لأسباب سياسية واجتماعية ، وأنه لا توجــد أبراهين علمية لاثباتها : ولكنه يسلم بأنه لا توجد أساطير خاصـة بالعرب ، كما هو الحال عند الاغـريق ، والمصريين ، والبابليين ، والكلـدانيين ، ويرجــع ذلك الى بيئة العـرب الطبيعية المتكـررة والكلـدانيين ، ويرجـع ذلك الى بيئة العـرب الطبيعية المتكـررة والخيال الضحل . (The Modern Arabic short PP. 28, 30)

بيوسف وسورة الكهف ٠٠ الخ ٠ ووردت مادة قصص فى القرآن أكثر من سبع وعشرين مرة (٥٠) ٠

وقد صادفت هذه القصص حاجة فى نفوس العرب ، فأقبلوا عليها اقبالا هال زعماء الشرك فأراد النضر بن الحارث أن يصرفهم عنها بقصص أخرى ، فتحدث عن رستم واسفنديار ، فأذا قلم محمد عليه من مجلسه يجلس فيه النضر فيحدثهم عن متلقفاته ، ثم يقول : بالله أينا أحصن قصصا ، أنا أو محمد (٥١) .

وقد بعثت قصص القرآن نهضة عظیمة فی القصص العربی ، حتی لیصعب علی الذهن متابعة هـذا الطوفان من القصص ۰۰۰ فهناك قصص حول الأنبیاء ، عمل فیها الخیال عمله ، وافتن فیها العقلل الاسرائیلی ما أمكنه الافتنان ، وان أردت المزید من التوسعة ، فارجح الی الکتابین الذین ألفا فی هذه القصص ، وهما : کتاب « الثعالبی » الی الکتابین الذین ألفا فی هذه القصص ، وهما : کتاب « الثعالبی » الکتابین الذین ألفا فی قصص الأنبیاء المسمی بالعرائس ، وکتاب الکسائی ( من موالید القرن الخامس ) فی قصص الأنبیاء أیضا ،

وانما سأكتفى هنا بضرب مثل عما حيك حول الآية « وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ، وما يعلمان من أحد حتى يقوك انما نحن فتنة ، فلا تكفر ٠٠ » ، ففى تفسير الطبرى « أنه كان من أمر هاروت وماروت ، أنهما طعنا على أهل الأرض فى أحكامهم ، فقيل لهما : انى أعطيت ابن آدم عشرا من الشهوات ، فيها يعصوننى ،

<sup>(</sup>٥٠) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، مادة «قصص » ٠ (٥١) تفسير القاسمى ٨ / ٢٩٨٤ « تعليق محمد فؤاد عبد الباقى » الآية ٣١ من سورة الأنفال ، وكذا تفسير البيضاوى ٩ / ٢٣٩ « مطبعة صبيح سنة ١٣٦٦ » ٠

<sup>(</sup>۵۲) هـو ابـو اسـحاق أحمد بن محمد بن ابراهيم الثعالبى النيسابورى • يقال له الثعلبى والثعالبى ، توفى سنة سبع وعشرين وأربعمائة • ( وفيات الاعيان ١ / ٦١ )

قال هاروت وماروت: ربنا لو أعطيتنا تلك الشهوات ، ثم نزلنا لحكمنا بالعدل ، فقال لهما : انزلا ، فقد أعطيتكما تلك الشهوات العشر فاحكما بين الناس ، فنزلا ببابل دنيا وند ، فكانا يحكمان حتى اذا امسيا عرجا ، فاذا أصبحا هبطا ، فلم يزالا كذلك حتى أتتهما امرأة تخاصم زوجها ، فأعجبهما حسنها ، واسمها بالعربية « الزهرة » ٠٠٠ فقيال أحدهما لصاحبه : أنها لتعجبنى ، قال الآخر : قد أردت أن أذكر لك فاستحييت منك • فقال الآخر: هل لك أن أذكرها لنفسها ؟ قال: نعم ، ولكن كيف لنا بعذاب الله قال الآخر: انا نرجو رحمة الله • فلما جاءت تخاصم زوجها ، ذكرا لها نفسها ، فقالت : لاحتى تقضيا لى على زوجى فقضيا لها على زوجها ، ثم واعدتهما خربة من الخرب يأتيانها فيها ، فأتيا لذلك ، فلما أراد الذي يواقعها قالت : ما أنا بالذي يفعل حتى تخبرانی بأی کلام تصعدان الی السماء ، وبأی کلام تنزلان منها ؟ فأخبراها فتكلمت فصعدت • فأنساها الله ما تنزل به ، فبقيت مكانها ، وجعلها الله كوكبا ٠٠ فلما كان الليل أرادا أن يصعدا فلم يستطيعا فعرفا الهلك ، وفي رواية عن مجاهد: أنهما بعد الخطيئة عرجا فردا ، ولم تحملهما اجنحتهما فاستغاثا برجل من بنى آدم ، فدعا لهما ، فاستجيب له فخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة فاختارا عذاب الدنيا ٠٠٠ وزعم أنهما معلقان في الحديد مطويان ، يصفقان بأجنحتهما (٥٣) » •

وبعد تلك الخطوة القرآنية ، تدفق سيل القصص وتنوع (٥٤) ، فابن النديم يذكر فنا في أخبار المسامرين والمخرفين ، وأسماء الكتب

<sup>(</sup>۵۳) تنسیر الطبری ۳ / ۲۳۶ «طبع دار المعارف وتحقیق. محمود محمد شاکر »

<sup>(05)</sup> فاذا كان الاسلام لم يشجع قصص الآلهة الوثنية ، ولا قصص المسرات الدنيوية أو قفل بابا من أبواب الالهام للادب القصصى بموقفه المعادى من تصوير الشكل الانسانى كما يقال The Modren Arabic المعادى من قصوير الشكل الانسانى كما يقال short story P. 34

المصنفة في الأسمار والخرافات ، وذكر أكثر من ستة ومائة كتاب ، الفت في أسماء العشاق وفي أسماء الحبائب المتظرفات ، وفي عجائب البحر وغيره ١٠٠٠ الخ (٥٥) والجاحظ يعدد تحت عنوان « ذكر القصاص (٥٦» أسماء القصاصين ، فيذكر نحوا من ثمانية وعشرين اسما ، وقرب الخلفاء القصاصين ، فعثمان بن عفان يقرب أبا زيد الطائي وهو من رواة ملوك العجم ، ركان عالما بسيرها وقد قص على عثمان قصته مع الأسد حين خرج يريد الحارت بن أبي شمر الغساني ملك الشام ، وجعل يفيض في الوصف حتى قال له عثمان « أسكت ، قطع الله لسانك ، فقد رعبت قلوب المسلمين (٥٧) » ، وهناك أسر تتوارث هذا الفن آبا عن جد » كان الفضل وهو الفضل بن عيسي الرقاشي ) من أخطب الناس ١٠٠٠ وكان قاصا غزر من أبيه ١٠٠٠ حدثني أبو جعفر القاص قال : « تكلم عبد الصمد في خلق البعوضة ، وفي جميع شأنها ثلاثة مجالس تامة » وكان يزيد وكان زاهدا عابدا وعالما فاضلا ، وكان خطيبا ، وكان قاصا » (٥٨) ،

وحملت القصة العربية الأمانة في مختلف العصور ٠٠٠ وهي في كل عصر مرآة صادقة تعكس الظروف التي يمر بها المجتمع ٠ ففي العصر الأموى حين مر الحجاز بظروف خاصة ، شاعت قصص العشاق ، واتخذت لها لونا في الحاضرة مغايرا للون الذي ظهرت في البادية ٠

وفى العصر العباسى ، حين ظهرت فلسفة مانى ، واباحية مزدك ، وسفر الفجور والظرف ، وكثرت المخلاعة والمجون ، وتزايد الشدوذ

<sup>(</sup>٥٥) الفهرست ٢٢٢ – ٢٢٨ •

<sup>(</sup>٥٦) البيان والتبيين ١ / ١٩٥ - ١٩٧ القاهرة ١٣٣٢ ه

<sup>(</sup>۵۷) طبقات الشعراء ص ۲۱۰ « صبيح »

<sup>(</sup>٥٨) البيان والتبيين ١ / ١٦٧ ( القاهرة سنة ١٣٣٢ )

والانحراف ، شفت القصة عن تلك الحالة فظهرت كتب من قصص الأدب الصريح ، ككتاب أخبار الغلمان وكتاب حسين اللوطى ، وكتاب عاشق الصورة ، وكتاب عاشق الكف ، وكتاب المخنث والفتاة التي عشقته (٥٩) ،

ولما تعقد العقل العربى ، وغذته موارد الفلسفة ، وهذبته طرائق الصوفية \_ استطاعت القصة العربية أن تلبس ثوبا جديدا مناسبا لهذا العقل المركب ، فألف ابن سينا ( ٩٨٠ \_ ١٠٣٧ م ) رسالة فلسفية ، سماها قصة حى بن يقظان ، ثم ألف الفيلسوف ابن طفيل ( ١١١٠ \_ ١١٨٥ ) رسالته التى يعدها نقاد أوربا خير قصة فى العصور الوسطى (٦٠) ، وبعده جاء السهروردى ( قتل سنة ١١٧٣ م ) فألف قصة عنوانها الغربية الغربية » ،

وحين طغى على الأدب العربى الشكل اللفظى والافتنان بالمماحكات الأسلوبية \_ كان للقصة من ذلك نصيبها الأوفى « فطفحت المقامات بالاستعراضات اللغوية ، وامتلات بالألفاظ القاموسية » (٦١) .

<sup>(</sup>٥٩) الفهرست ص ٢٦٦ - ٤٢٧ ٠

<sup>(</sup>٦٠) أنظر: الادب المقارن للدكتور محمد غنيمى هلال ص ٢٣٥ الطبعة الثالثة » ٠

<sup>(11)</sup> الباحثون أمام المقامات طوائف: منهم من ينكر أن تكون قصة ، ومنهم من يرفعها الى أرقى المستويات القصيصية ، ومنهم من يقف مترددا مضطربا فالدكتور شوقى ضيف ينكر أن تكون قصة ( المقامة ص ٨ - ٩ ) ، والدكتور مصطفى الشكعة يعتبر محاولة البديع فى مقاماته أول محاولة عرفت فى العربية للكتابة القصصية ، ثم أخضع بعض مقامات البديع لقواعد فن القصة الحديثة ( بديع الزمان : رائد الأقصوصة فى الادب العربى ( ص ٢٧٩ – ٢٨١ ) أما الدكتور محمد يوسف نحم فيرى أن العنصر القصصى فى المقامات ضعيف ( القصة فى الادب العربى الحربى عمل أدبى يشعرنا بروح القصة الخالصة هو « المقامات » اذ أن فيها

ففى هذه العصور الوسطى كانت القصة العربية مزدهرة ، وقسد أوضح الاستاذ جب GIEB مدى تأثير النثر العربى فى الاداب الاوربية ، وأن هذا التأثير يؤلف مظهرا من مظاهر حركة فكرية عامة ، شسمات تلك العصور ، فلقد كانت النظم الدينية العنيفة التى اقتنعت بها العصور الوسطى لاتتسع للحضارة اللاتينية ، وبات الناس يتشوقون الى معرفة مسائل ، كانت الى هذا الحين تمليها السلطات العليا ، فيقبلونها فى غير مشقة ، ولما لم يجدوها فيما لديهم من الاداب اللاتينية ، على ضيقها وجدبها وافتقارها الى قوة الابداع ، كان لابد لهم أن يولوا وجوههم شطر جهة أخرى ، ، ولقد كانوا الى ذلك الحين يعترفون على مضض بتفوق العالم الاسلامى فى الناحية المربية فحسب ، ولكنهم لم يلبثوا يومئذ أن لاحظوا فى شىء من الخجل أنه يبزهم فى الحياة العقلية أيضا ثم أخذ لاحظوا فى شىء من الخجل أنه يبزهم فى الحياة العقلية أيضا ثم أخذ الوربية فى ذلك الحين (٦٢) ،

وسارت الحضارة سيرها ، واختارت فى هذه المرة أن تشرق فى أوروبا وكان لابد للقصة العربية أن تواكب الحضارة ، وأن تسترد الدين من القصة الاوربية ، وأن تأخذ منها فى هذه المرة ، كما أعطتها من قبل .

وليس هذا يعنى أن القصة العربية المعاصرة ، هى بنت القصه الأوروبية لحما ودما ، كما يرى الكثيرون ·

عنصر الخيال والابتكار ، ولكنه بدائى ضعيف الاثر ، فقد كان هـدف المقامة التفنن البلاغى والمطارحات الشعرية ، والالغاز النحوية واللغوبة ( فن القصص ص ٢٧ ) ، والدكتور عبد العزيز عبد المجيد يرى أن المقامة Assembly اول شكل حقيقى للاقصوصة فى اللغة العربية ثـم بشرح الاسباب التى ادت الى عدم تطورها :

The Arabic Modren short story P. 38

<sup>(</sup>٦٢) انظر: تراث الاسلام ، فصل الادب ١ / ١٧٧ - ١٩٥

لست أعنى هذا ، وانما الذى أعنيه أن القصة العربية سارت سيرها الطبيعى ، فأفادت من الآداب الأوربية ، وامتصت ما هو صالح لها ولظروفها ، فأضاف اليها ذلك دما جديدا ، امتزج بالدم العربى الأصيل فكان منهما خلق جديد ، ذو ملامح خاصة ، فيه الكثير من دماء أجداده ، وفيه أيضا عناصر أخر بسبب التهجين الجديد ،

فالقصة المعاصرة ابتدأت كتطوير للمقامات العربية ، فما هى الا مقامات جديدة ، أفادت من النهضة الأوربية فى تنويع المناظر ، وفى تعميق التحليل النفسى والعناية بالمشكلات المعاصرة ونقدها ، وغير ذلك ، ومن أمثلة ذلك : « حديث عيسى بن هشام ، لمحمد المويلحى و « ليالى سطيح » لحافظ ابراهيم و « شيطان بنتاؤر » لأحمد شوقى ، . .

ثم أخذت القصة العربية تتطلع الى أختها القصة الأوربية ، فكانت تقتبس منها الموضوع فقط ثم تحور فيه ماتشاء ، وتضيف اليه أشياء مناسبة لجمهورها ، وتخذف منها مالا يصلح لها ، ومن أمثلة ذلك مصطفى لطفى المنفلوطى فقد عرب – وأقصد المعنى الحقيقى لكلمة «عرب» – قصة بول وفرجينى وسماها الفضيلة ، وحول – وأستعير منه هذا اللفظ الذى استعمله (٦٣) – مسرحية سيرانودى برجراك للشاعر الفرنسى : ادمون روستان ، من القالب التمثيلى الى القالب القسصى ،

وارتوت القصة العربية كثيرا من القصة الأوربية ، اما عن طريق الترجمة الدقيقة ، أو عن طريق المشافهة الحقيقية ، حتى قدر لها أن تستقل بنفسها فاتجهت الى بيئتها الأصلية ، تلتمس منها الموضوع ، وتبحث فيها عن المشكلة ، وهى فى الوقت نفسه لا تأنف من استيراد هواء جديد من أوربا ، ومن أمثلة تلك الأعمال الناضجة التى استوحت بيئتها المحلية ، قصص نجيب محفوظ التى عالجت شخصيات وأجيالا

<sup>(</sup>٦٣) أنظر مقدمة « الشاعر » ص ٥

مصرية متعاقبة ، كالثلاثية (بين القصرين ، قصر الشوق ، السكرية ) وخان الخليلى ، وزقاق المدق ، ومثل عودة الروح لتوفيق الحكيم ، ومثل الأرض لعبد الرحمن الشرقاوى .

وهكذا نجد أن القصة العربية مخلوق حى على مدى العصور التاريخية ، أحيانا يتأثر بالآداب الأخرى ، كالآداب الفارسية أو الهندية أو الاوربية ، وأحيانا يؤثر في تلك الآداب كما حدث في العصور الوسطى ،

وربما كان عذر المنكرين لوجود القصة فى الأدب العربى القديم أنهم نظروا الى ذلك الأدب ، وفى ذهنهم القصة الحديثة بمعناها الفنى المعاصر •

وهذا أمر فيه كثير من الظلم ، فان القصة الفنية لم تعرف \_ سواء في الآداب الاوربية أو غيرها \_ الا في ذلك العصر .

وقد قرر بروفسور Baldwin بعد استقصاء شامل مجهد للمائة قصة التى ألفها بوكاشيو ( ١٣١٥ – ١٣٧٥ م ) فى الديكاميرون Boccaccios التى ألفها بوكاشيو ( ١٣١٥ – ١٣٧٥ م ) فى الديكاميرون Decameron قرر أن قصتين فقط من قصص هذه المجموعة ، هما اللتان حققتا معنى القصة القصيرة بالمفهوم النقدى ، وهما القصة الثانية من اليوم الأول ، والقصة السادسة من اليوم السابع (٦٤) .

وحينما استحال الشاعر الصغير « والترسكوت » قصاصا كبيرا ، خجل من عمله الجديد وكتب يقول : « لم أنسب ويفرلى الى نفسى ، فلست على ثقة من أنه يليق بمن كان مثلى من رجال القانون أن يكتب القصص • فقد كان القصص يعد في أيامه فرعا منبوذا من فروع دوحة الشعر ، اذ كان يمثل الابن البغيض في الأسرة الأدبية » (٦٥) •

Encyclopeadia Britanica (shrot story) (72)

<sup>(</sup>٦٥) أنظر مقدمة « أعلام الفن القصصى » والترسكوت ولد سنة ١٧٧١ م وتوفى سنة ١٨٣٢ م ، أنظر المرجع نفسه ص ٨٤ ،

وحين بشر Poe السيد الأول للقصة القصيرة الحديثة ـ كما تلقبه دائرة المعارف البريطانية ـ بنظريته عن الوحدة Totality في القصة القصيرة وذلك بصدد آرائه الشهيرة عن حكايات ناثانيال ـهاوثورن ( ١٨٤٢ م ) Nathanial Hauthorn ـ لم تلق آراؤه آذانا صاغية الا بعد مرور أربعين عاما ، حين أصدر Brander Mathews مقاله الشهير عن « فلسفة القصة القصيرة » وشبهها فيه بالمسرحية الفرنسية الكلاسيكية من حيث مراعاة الوحدات الثلاث ، اذ يجب أن تقتصر القصة القصيرة على بطل واحد ، وحادثة واحدة وانفعال واحد أو سلسلة من الانفعالات ترتبط بموقف واحد ( ٦٦) ،

وهكذا لو نظرنا الى العرب نظرة تاريخية منصفه ، لا نتطلب منهم سبق الأحداث ، نجد انهم لم يقصروا فى فن القصة « زاول العرب جميع أنواع الأدب فضلا عن الشعر ، فللعرب روايسات فى المخاطر والحب والفروسية ، وترى فى رواياتهم العربية ـ مع قلة اعتنائهم بنفسية الأشخاص ـ فوائد كبيرة لاشتمالها على ضروب المخاطر العجيبة ، فالعرب قد جملوا بخيالهم الساطع كل شىء لمسوه ، وهم الذين ابتدعوا روايات الفروسية ، قال سيديو : « كان خيال الشعراء يتجلى فى الروايات والاقاصيص ، فالحق أن أتباع محمد كانوا من أكبر المحدثين على الدوام ، فكانوا يجتمعون مساء تحت خيامهم ليسمعوا بعض الاقاصيص العجيبة ، التى تتخللها الموسيقى والغناء » (٦٧) ،

ومع ذلك ، ومع كل هذا التراث الضخم الثرى ، فان النقاد العرب لم يولوا هذا الفن العناية الكافية ، ولم ينظروا الى تلك القصص نظرتهم الى الشعر ،

Encyclopeadia Britaniea (short story). (٦٦) حضارة العرب ص ٥٤٢ •

فقد شغلهم الشعر \_ أوكاد \_ عن كل ماعداه ، فاهتموا به الاهتمام الكبير ، وانطلق غير واحد يتحدث عن طبقات الشعراء ، وعن سرقات الشعراء ، وعن أجود ما قاله الشعراء وعن الوساطة بين الشعراء ، وعن المفضليات ، وعن المعلقات ٠٠٠ الخ ، وصار الكثيرون منهم يبحثون عن جوانب فضل الشعر على النثر « لأن كل منظوم أحسن من كل منثور من جنسه في معترف العادة ، ألا ترى أن الدر أخو اللفظ ونسيبه ، واليه يقاس ، وبه يشبه ، اذا كان منثورا لم يؤمن عليه ، ولم ينتفع به في الباب الذي له كسب ومن أجله انتخب ، وأن كان أعلى قدرا وأغلى ثمنا ، فأذا نظم كان أصون له من الابتذال ، وأظهر لحسنه مع كثرة الاستعمال (١٨) ، « أنه ليس شيء يقوم مقامه في المجالس الحافلة والمشاهد الجامعة ٠٠٠ أذا قام به منشد على رؤس الاشهاد ١٠٠ ولا يفوز أحد من مؤلفي الكلام بما يفوز به صاحبه من العطايا الجزيلة ٠٠٠ ولا يهتز ملك ولا رئيس لشيء من الكلام كما يهتز له ، ويرتاح

وان درسوا النثر فانهم يدرسون ألوانا أخرى بعيدة عن القصة ، يدرسون الخطابة والكتابة ، والوصاية والحكم ، والأمثال لا على أنها قصة وانما لما فيها من بيان ولفظ ولما فيها من سمو معنى وصدقه .

حتى الجاحظ الذى كان يهتم بنوادر العوام وملح الحشوة والطغام، ويرى أن تحكى كما رواها أصحابها (٧٠)، والذى تحدث عن الطبقات الشعبية: كالبخلاء، والظرفاء، والنوكى ـ حتى الجاحظ فى كتابه العظيم

<sup>(</sup>٦٨) العمدة ١ // ٤ « باب في فضل الشعر » وكذلك الصفحات ٩ ، ١١ ، ٣٧ ، ٥٠ .

<sup>(</sup>٦٩) الصناعتين ض ٦٠٣ ٠

<sup>(</sup>٧٠) البيان والتبيين ١ / ٨١ ( القاهرة سنة ١٢٣٢ هـ ) .

« البيان والتبيين » الذى اعتبره ابن خلدون واحدا من أربعة دواوين تمثل أصول فن الأدب وأركانه وما سواها فتبع لها وفرع عنها (٧١) ٠

تحدث الجاحظ في هذا السفر الذي يبلغ ثلاثة أجزاء عن الخطب والخطباء (٧٢) وعن الشعر والشعراء (٧٣) ، بل وعما دق وصف كالعصا ، والشجرة ، والهراوة ، والسراج ، والدبوس ، والقضيب ، الخ ، ولكنه مع ذلك لم يدرس القصص دراسة أدبية تعترف بما لهذا الفن من خطورة ، حقا انه نص على « ذكر القصاص (٧٤) » ولكنه تحت هذا العنوان اكتفى بتعداد اسماء القصاص ، وذكر شيء يسير من أخبارهم ، وتلمح في تلك الأخبار اليسيرة أنه يريد القصاص الذين هم أشبه بالوعاظ ، بل تلمح في كلامه السخرية من القصاص ، فمرة يتحدث عن جهلهم (٧٥) وأخرى عن نوادرهم (٧٦) وثالثة عن فلسهم (٧٧) .

اهتم النقاد والعلماء بهذه الألوان الأدبية ، وربما كان الدافع الى هذا نفعيا أكثر منه خدمة الفن ، فالشاعر « حماية لأعراضهم وذب عن الحسابهم ، وتخليد لماثرهم ، واشادة بذكرهم ، وكانوا لا يهنئون الا بغلام يولد ، و شاعر ينبغ فيهم ، أو فرس تنتج (٧٨) » ، وكان ولنسعر في عهد الملوك والخلفاء وسيلة للكسب السريع فلا يفوز أحد من

<sup>·</sup> ٥٥٣ ص ٢١٥) المقدمة ص ٢١٥)

<sup>(</sup>۷۲) مثلا فی ۲/۲ ـ ۳۲ ٠

<sup>(</sup>۷۳) مثلا فی ۲/۵ ۰

<sup>. 19</sup>Y - 190 / 1 (YE)

<sup>- 97 /</sup> T (YO)

<sup>(</sup>٧٦) المرجع السابق •

ربه من القصاص فأورد حكايات عن جهلهم وعن نوادرهم ( العقدد الفريد ٣ / ٢٤٠ ) •

<sup>(</sup>۷۸) العمدة لابن رشيق ۱ / ۳۷ وكذلك ۱ / ۵۰ ٠

مؤلفى الكلام بما يفوز به صاحبه من العطايا الجزيلة ٠٠٠ ولا يهتز ملك ولا رئيس لشيء من الكلام ، كما يهتز له ويرتاح لاستماعه ٠٠٠ أما الخطابة والكتابة ، فما يعرف أيضا من أمرهما ، انهما مختصان بأمر الدين والسلطان وعليهما مدار الدار وليس للشعر بهما اختصاص ، أما الكتابة فعنيها مدار السلطان ، والخطابة لها الحظ الأوفر من أمور الدين » (٧٩) ٠

ولعلى لا أخطىء لو قسمت الأدب العربى القديم ـ فى جملته ـ الى قسمين: أدب ارستقراطى وجه - فى معظمه ـ لخدمة الملوك والرؤساء وخضع للسلطة القائمة و وادب شعبى اهتم « بميثولوجيا » العامة وأحلامهم ، وترجم عن أحوالهم ، وتحدث عن اخبارهم .

وقد طغى القسم الأول على القسم الثانى أو كاد ، فنال معظم الاهتمام وجل العناية ، ولم يبحث القسم الثانى على أنه يدخل فى فنون الأدب ، ولذلك لم يقومه النقاد ولم يذكروا ما فيه من جمال أو ما ينبغى له من فن ، وانما كان يذكر فى بطون الكتب على أنه مجرد أخبار ومجرد تاريخ ، ومجرد حكايات ، قد يقصد بها التسلية وازجاء الفراغ (٨٠) ،

<sup>(</sup>۷۹) الصناعتين ص ۱۰۳ وحين أراد ابن القارح دخول الجنة جعل يمدح رضوان بأبيات من الشعر ، فلم يفهم رضوان منه شيئا فقال له ابن القارح عن الشعر: « وكان أهل العاجلة يتقربون به الى الملوك والسادات » ، ثم يكرر هذا مع ملك آخر يقال له زفر فلما لم يستجب له يقول: « رحمك الله ، كنا في الدار الذاهبة نتقرب الى الرئيس أو الملك بالبيتين و الثلاثة فنجد عنده ما نحب » ( رسالة الغفران الله م ١٠٠٠ ) ،

<sup>(</sup>۸۰) يقول الدكتور محمد غنيمى هلال: « ان الذى يحل اشكالنا فيما يخص القصة فى الأدب العربى ، أنه كان لها مفهوم خاص للما ينهض بها لتكون ذات رسالة انسانية أو غير انسانية ، فضلا عن أنها

وقد آن الأوان ـ وفى هذا الوقت بالذات الذى أصبحنا نهتم فيه بالطبقات الشعبية ـ أن نوفى اهتمامنا لهذا التراث الضخم ، اذا ربما كان هذا الجانب أقوى دلالة على نفسية العرب وأصدق ترجمة لحياتهم وأوفى قضاء لحاجتهم الفنية .

لم تكن جنسا أدبيا أو فنا من فنون الأدب ، كالشعر والخطابة والرسائل مثلا بل كان يتخلى عنها كبار الادباء لغيرهم من الوعاظ وكتاب السير والوصايا » ( الأدب المقارن ص ٢١٩ ) ، ويقول الاستاذ نعيم حسن اليافى : « فان القصة ظلت بشتى طرق سياقها وصور سردها ، جنسا متخلفا عن بقية أجناس الادب كالشعر والخطابة والرسائل بل لم يكن يعد من جوهرها على الأطلاق ، ، ، » ( رسالته للماجستير ص ٨ من المدخل ) ،

## القصة في العصر الأموى

رأينا \_ فى الجزء السابق من التمهيد \_ ولع عـرب الجاهنية بالقصة ، فقد عرفوا ألوانا عديدة منها ، فمن قصص تحكى حول الجان وما شابهه ، ومن حكايات تحاك حول الأمثال ، ومن أخبار تنسج عن الأيام .

فلما نزل القرآن ضرب على هذا الوتر ، فاتخذ القصة قالبا لبث أفكاره ، وتبليغ أغراضه ، وانبثت فى القرآن ألوان من القصص ، فمن قصص يحكيها الهدهد والنمل ، ومن قصص تقص حول الانبياء والمرسلين ومن قصص تحكى عن أخبار الماضين ، كأصحاب الكهف ويأجوج ، الخ ،

ويبدو أن النبى عليه السلام كان يجلس الى تميم الدارى ، ويسأله عن خبر الجساسة والدجال ، فيقصه عليه (١) ، وكان يصاحب الدعوة المحمدية الكثير من القصص التى ترغب فى الاسلام وتنفر من عبددة الأصنام ، كتلك القصة التى يقصها رجل من أهل نجران من بنى الحارث ابن كعب عن سبب اسلامه (٢) ،

ثم كان العصر الاموى ـ وهو عصر ملىء بالاحداث والمفاجـات فازدهرت فيه القصة ازدهارا كبيرا ، تفوقت فيه على ما كانت عليه فى العصر الجاهلي ٠٠٠ وفى صدر الاسلام ٠

وقد كانت هناك أسباب وعوامل نهذا الازدهار ٠٠ وذلك التفوق ٠

<sup>(</sup>١) الاصابة ١ / ١٩١ •

<sup>(</sup>۲) راجع التيجان ۲۰۳ - ۳۰۹

( ا ) فالحكام والقادة الأمويون كانوا ذوى اتجاهات جاهلية ، ونزعات عربية ع

كانوا يتشوفون الى أحوال آبائهم فى الجاهلية ، روى أن الحجاج قال للفرزدق وجرير وهو فى قصره بجزيرة البصرة ائتيا فى لباس آبائكما فى الجاهلية ، فجاء الفرزدق وقد لبس الديباج والخز ، وقعد فى جبة ، وشاور جرير دهاة بنى يربوع فقالوا : مالباس آبائنا الا الحديد (٣) ٠٠٠٠

ومن هنا أبدأ فأقول: أن شيوع القصة في العصر الأموى ، كان امتدادا لشيوعها في العصر الجاهلي وأن الأمويين قد حافظوا لهذه الناحية له على تراث أجدادهم الجاهليين و

(ب) ثم كانت القصص التى فى القرآن ، وفيها اشارات مجملة عن ناقة صالح ، وعن هدهد سليمان ، وعن معجزات موسى ، وعن أخبار أهل الكهف ٠٠٠ ألخ ٠

وكان لابد أن تخترع القصص والحكايات ، لترضى هذه الحساجة الناشئة وأن تلتمس هذه القصص أحيانا من أخبار أهل الكتاب ، وأحيانا من الخيال المحض ، يحكى السيوطى فى حديثه عن العلوم المستنبطة من القرآن قول أبى الفضل المرسى فى تفسيره : « وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السالفة ، والامم الخالية ، ونقلوا أخبارهم ، ودونوا آثارهم ووقائعهم حتى ذكروا بدء الدنيا ، وأول الأشياء ، وسموا ذلك بالتاريخ أو القصص » (٤) .

واشتهر العصر الاموى باسماء قصاص حاولوا أن يشبعوا هذه النزعة الجديدة مثل كعب الاحبار ، وهو يهودى من اليمن ، وينسب اليه كتاب

<sup>(</sup>٣) طبقات الشعراء ١٥٧ « صبيح »

<sup>(</sup>٤) الاتقان ٢ / ٢١٥ « الطبعة الثالثة

فى حديث ذى الكفل (٥) • وعن كعب هذا أخذ عبد الله بن عباس وهذا يعلل مافى تفسيره من اسرائيليات (٦) ، وعبيد بن شرية ، وله من الكتب كتاب الأمثال وكتاب الملوك وأخبار الماضيين • (٧) ووهب ابن منبه ، وكانت له معرفة بأخبار الاوائل وقيام الدنيا وأحوال الانبياء وسير الملوك • (٨) وقال فيه السخاوى انه كثير الخرافات (٩) ، وله كتاب الاسرائيليات وله كتاب قصص الأنبياء (١٠) •

(ج) ونجىء الى منبع آخر من منابع ازدهار القصة ٠٠٠٠ وهو الحديث الشريف ، وذلك لأن الخصومات السياسية بين على ومعاوية ، وبين الحسين ويزيد وبين ابن الزبير وعبد الملك ، وبين المختار الثقفى مرة مع الأمويين ومرة مع الزبيريين ـ هذه الخصومات دعت البعض الى أن يضع حكايات يؤيد بها وجهة نظره ، أو يدحض بها وجهة نظر مخالفه ، ثم رأى أن يكسب حكاياته قوة فينسبها الى النبى عليه الصلاة والسلام ، وما حديث المهدى والسفياني وما يحدث بينهما من قتال ـ عنا بخاف ،

(د) ثم كانت غزوات الرسول والله مجالا خصبا ، لافتنان المفتنين وخيال المتخيلين ، فنعرف أن العرب في جاهليتها كان يستهويهم حديث الأيام ، وما يحاك حول أبطالها من قصص ، وما ينشد فيها من أشعار وما يكمن فيها من خلق يعبر عن المثل الأعلى عند العرب ، فلما جاء الاسلام نهى عن العصبية والقبلية ووحد العرب ، فوجد العرب في مغازي الرسول فرجة يعيدون فيها الحديث الذي يشبه حديث أيام العرب ،

•

<sup>(</sup>٥) تاريخ الأدب العربي لبركلمان ١ / ٢٥٢

<sup>(</sup>٦) فجر الاسلام ١٩٠

<sup>(</sup>٧) معجم الأدباء لياقوت ١٢ / ٢٨ وبروكلمان ١ / ٣٥٢

<sup>(</sup>٨) وفيات الاعيان ٥ / ٨٨

<sup>(</sup>٩) الاعلان بالتوبيخ ٤٨

<sup>(</sup>۱۰) بروکلمان ۱ / ۲۵۲

ولو رجعت الى الآيام فى الجزء الثانى من العقد الفريد مثلا ، والى المغازى فى الجزء الأول والثانى من تاريخ الطبرى مثلا ، لوجدت بينهما تشابها ، فالرسول هو البطل الذى تدور حوله الأحداث ، كمساكانت تدور حول أشخاص أيام العرب ، والأشعار تطرح فى المغازى كما تطرح فى الأيام ، والخلق العربى كالشهامة والتضحية والشجاعة ظاهر فى المغازى كما هو ظاهر فى الأيام .

وفى العصر الأموى لمعت أسماء تقص أخبار المغازى وتؤلف فيها ، فخالد ابن عبد الله القسرى طلب من محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى أن يكتب السيرة له (١١) ، ونسب اليه السخاوى كتابا يسمى « مشاهـ النبي " ، وقد روى عنه المغازى حجاج بن أبي منيع (١٢) ، واذ أخذنا رأى الاستاذ فيك Fuck من أن كتاب محمد بن اسحاق ( توفي ١٥٠ هـ ) الذي رواه عنه ابن هشام ، لم يؤلفه في بغداد أو الحيرة أو بأمر من الخليفة المنصور ، بل ألفه في المدينة قبل اقامته لدى العباسيين ، بدليل أن فيه بعض الأحداث التي لايرضي عنها العباسيون ، كاشتراك العباس في بدر الى جانب الكفار ، وأسر المسلمين له (١٣) اذا أخذ: بهذا الرأى فاننا نعتبر الكتاب من التراث التاريخي في العصر الأموى • وعروة بن الزبير كان يحكى الكثير من هذه الغزوات ، مما تستطيع أن تلتمسه في ابن اسحاق والواقدي والطبرى ، وقد روى عنه المغــازي أبو الاسود والزهري (١٤) ، وكان يسارع الى ارضاء حاجة السائلين « حدثنا هشام بن عروة عن عروة أنه كتب الى عبد الملك بن مروان فانك كتبت الى فى أبى سفيان ومخرجه ، تسألنى كيف كان شأنه ؟ كان من شأنه ۰۰۰ » (۱۵) •

<sup>(</sup>۱۱) الاغانى ۱۹ / ۵۹ « طبعة ساسى » ·

<sup>(</sup>١٢) الاعلان بالتوبيخ ٨٨ ٠

<sup>(</sup>۱۳) نشأة التدوين التاريخي ٤٨٠٠

<sup>(</sup>١٤) الاعلان بالتوبيخ ٨٨ ٠

<sup>(</sup>١٥) تاريخ الطبرى ١ / ٢٦٧٠

وكان المسلمون يحرصون على أحاديث المغازى ، ويقربون العارفين بها ، فعن سعيد بن المسيب قال : بينما نحن عند مروان بن الحكم ، اذ دخل عليه حاجبه ، فقال : هذا أبو خالد حكيم بن حزام · قال : ائذن له فلما دخل حكيم بن حزام قال : مرحبا بك ، ياأبا خالد ، أدن · فحال له مروان عن صدر المجلس حتى كان بينه وبين الوسادة ، ثم استقبله مروان فقال : حدثنا حديث بدر » (١٦) ·

( ه ) وربما كانت طبيعة المفاخرة قد أدت الى ازدهار هذا النوع من القصص ، التي كانت تدور حول شخصية النبي عليه الصلاة والسلام ، فأهل الكتاب حين أسلموا أكثروا من الحديث عن أنبيائهم « وقد تتبعنا في تفسير ابن جرير كثيرا من الآيات التي وردت عن بني اسرائيل فاذا بطل الرواية فيها وهب بن منبه ، وقد ذكرنا من قبل أنه كان من يهود اليمن وأسلم ، فكان يعكس ماجاء في كتب اليهود من غير تحر دقيق ٠ كما تتبعنا كثيرا من الآيات التي وردت عن النصاري فاذا كثير مما يرويه الطبرى عن ابن جريج ، ويقول عنه الذهبى في تذكرة الحفاظ انه من أصل رومي ، فهو نصراني الأصل ، ويقول عنه بعض العلماء: انه كان يضع الحديث ، وأنه تزوج تسعين امرأة زواج متعة ٠٠٠ » (١٧) وازاء · هذا الطوفان من مبالغات اليهود والنصارى ، اندفع بعض المسلمين الى الحديث عن نبيهم أيضا ، فاذا اطنب ابن منبه في الحديث عن موسى ، وأسرف بن جريج في الكلام عن عيسى ، لم يبق أمام قصاص المسلمين اللا أن يكثروا من الحديث عن محمدد عليه المعارضوا أهل الكتاب بهذا • عقد السيوطى فصلا لأكاذيب العرب ، ختمه بهذه العبارة « وحدثنى الثورى قال: سألت أبا عبيدة عن مثل هذه الأخبار من أخبار العرب،

<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق ٣ / ٢٧٨ (١٧) فجر الاسلام ٢٤٢

فقال: ان العجم تكذب أيضا فتقول: كان رجل نصفه من نحاس ، ونصفه من رصاص فعارضها العرب بهذا وما أشبهه » (١٨) •

وعلى هذا فالقصص التى وردت عن أنبياء وشخصيات سابقة على الاسلام وتنبىء بظهور الدعوة المحمدية والترقبلها موضوعة لتمجيد السيرة النبوية والتنويه بها ، كقصة الحارث بن مضاض الجرهمى التى يقول فيها لرفيقه « يابنى هل ولد فى بنى مضر مولود اسمه محمد ، قلت له : لا ، قال : انه ولد ، والا فسيولد ويأتى حينه ويعلو دينه » (١٩) ،

(و) وتؤثر طبيعة المفاخرة في نوع آخر من القصص ، وهي تلك القصص التي حكاها عبيد بن شرية الجرهمي أمام معاوية ، فاعتقد أن عبيدا كان يخلق الاحداث التي تمجد ملوك قحطان ، أو على الاقلام يبرز تلك الاحداث ويفيض فيها ، ويلفت النظر اليها ، ليفتخر بأمجاد ملوك اليمن وحضارتهم الطارئة ، ملوك اليمن وحضارتهم العابرة ، أمام أمجاد قريش وحضارتهم الطارئة ، بل انه يرجع أمجاد العدنانيين الي يعرب بن قحطان ، فهو أول من تكلم العربية ، ولنترك عبيدا يكمل افتخاره ٠٠٠ « حتى كان اسماعيل ٠٠ ونقله ابراهيم (ص) من بلاده فأنزله بمكة ، فكنا نحن جرهم أهلل البلد ، فمشي اسماعيل فينا وتكلم بكلام العربية ، وتزوج منا فجميع ولد اسماعيل من بنت مضاض بن عمرو الجرهمي ، واسماعيل وأبوه منا ، وأنتم ياقريش منا ، والعرب بعضها من بعض ٠٠٠ » وقد تنبه معاوية ويقول : لك في الاسلام مايغنيك عن ذلك فقد محق الاسلام ما كان قبله كما محقت الشمس ضوء القمر (٢٠ » ، بل ان معاوية يثور امام تلك كما محقت الشمس ضوء القمر (٢٠ » ، بل ان معاوية يثور امام تلك اللهجة من عبيد ، وذلك بعد قول عبيد لمعاوية : انك لتكلفني أقوال

<sup>(</sup>١٨) المزهر في علوم اللغة وأنواعها ٣ / ٣١٤

<sup>•</sup> ١٨٧ التيجان ١٨٧ •

<sup>(</sup>٢٠) أخبار عبيد بن شرية الجرهمي ص ٢١٤٠٠

رم قد ذهبوا • كانوا ملوكا فاذا قالوا صغروا غيرهم لقدرتهم وعظمتهم "فيرد معاوية • • لم تكن حمير كما ذكرت ، فقد أورثنا الله ذلك من ملكهم فهو لنا اليوم • فانتزعه الله لنبيه محمد (ص) وهو منا فنحن أسرنه وخير الناس بعده ، ولولاه لم نكن شيئا وجعل حمير لنا والحمد لله الذي أكرمنا بنبيه واورثنا أرض أعدائه الجبابرة العتاه " (٢١):

(ز) ثم ان الحياة فى العصر الأموى تعقدت من نواحيها السياسية والاجتماعية ، فالمسلمون قد اسقطوا دولة فارس ، وقضوا على جزء كبير من دولة السروم ، فرأوا حضارات جديدة لم يعهدوها من قبل فى سحرائهم فمن حكمة للهند ، الى فلسفة لليونان ، الى آداب للفرس ،

حقيقة ان الترجمة لم تنشط في هذا العصر ، كما نشطت في العصر لعباسي الأول ، ولكن هذا لايمنع أن القائمين على هذه الدولة ، قد اعتهم الأمور الجديدة والطريفة في الممالك فشرعوا يتتبعون اخبار نذه الممالك ، ويبحثون عن سير هؤلاء الملوك ، عسى أن يجدوا فيها علا لمشكلاتهم الجديدة ، التي نشأت بسبب تعقد الحياة وتشابكها ، فيحكون أن معاوية كان يستمر الى ثلث الليل في أخبار العرب أيامهم وملوكها وسياستها لرعيتها ، وسائر ملوك الأمم وحروبها ومكايدها وسياستها لرعيتها ، وغير ذلك من أخبار الأمم السالفة ، م يدخل فينام ثلث الليل ثم يقوم ، فيقعد ، فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها والحروب والمكايد ، فيقرأ ذلك عليه غلمان له مرتبون ، وقد وكلوا بحفظها وقراءتها ، فتمر بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار والسير والآثار وأنواع السياسات » (٢٢) ،

وربما كان نتيجة للحضارة وتعقدها أن تخصص بعض الناس في

<sup>(</sup>٢١) المرجع السابق ٠٠ ص ٤٧٢ ٠

<sup>(</sup>۲۲) مروج الذهب ٣ / ٧٢ (طبع عبد الرحمن محمد بمصر ) ٠

حكايات معينة ، فالغاضرى وأشعب تخصصا فى خلق النوادر والحكايات الغريبة لاضحاك أهل المدينة وتسليتهم (٢٣) ، ويبدو أن محمد بن بشير الخارجى تخصص فى الحكايات التى تتعلق بالصيد ، فالجاحظ يذكر أن نسوة أردن أن يختلين بسليمان بن عبد الله الاسلمى وابن أخ له فأرسلن اليهما « انما خرج أزواجنا للصيد ، وقد بلغنا أن لكم صاحبا يعرف من طلب الصيد مالا يعرفه غيره ، فلو طرح لهما شيئا من ذكره لاسرعوا اليه وتخلفتم وتحدثتم ماشئتم يعنين به محمد بن بشير » ، قال محمد : فصرت اليهم وذكرت لهم الصيد فخرجوا معى ، فمازلت أحدثهم بالصدى حتى أخذت فى الكذب مما يضارع الصدق حتى أفنيته ، فأقمت معهم ثلاثة أيام ولياليها ثم انصرفوا فقلت فى ذلك :

انى انطلقت معى قوم ذوو حسب ما فى خلائقهم زهو ولا حمق أنى لأعجب منهم كيف أخدعهم أم كيف آفك قوما مابهم رهق أظل فى الأرض ألهيهم وأخبرهم أخبار قوم ما كانوا ولا خلقوا (٢٤)

(ح) ويبدو أن الخلفاء الأمويين كانوا يميلون الى السمر والمنادمة، والى القصص والحكايات ، فحين ولى معاوية بن أبى سفيان الخلافة ، وانتظمت اليه الأمور ، استحضر ليلة خواص أصحابه ، وذاكرهم وقائع أيام صفين (٢٥) ، وكان من أخخلاقه أنه اذا صلى الفجر يجلس للقاص حتى يفرغ من قصصه (٢٦) ، وكان أفضل لذاته فى آخر عمره المسامرة وأحاديث من مضى ، ومن أجل ذلك استدعى عبيد بن شرية الجرهمى ،

<sup>(</sup>۲۳) العقد الفريد ۳ / ۳٤۷ وزهر الآداب للحصرى على هامش العقد الفريد ۱ / ۱۵۸ - ۱۵۸ ۰

<sup>(</sup>٢٤) المحاسن والاضداد ص ٢٠٣

<sup>(</sup>٢٥) التحفة البهية ص ١٧٩

<sup>(</sup>۲٦) مروج الذهب ۲ / ۷۱

واتخذه سميره يقص عليه وقائع العرب وأخبارها وأشعارها ، وأمسر أهل ديوانه وكتابه أن يوقعوه ويدونوه في الكتب (٢٧) • وعبد الملك ابن مروان قبل أن تفضى اليه الخلافة كان يجلس في ظل الكعبة أيــام الموسم مع قبيصة بن ذئيب » وعروة بن الزبير ومالك بن عمارة اللخمى ، فلما افضت اليه الخلافة جعل يحادث مالك بن عمارة عشرين ليلة يسأله مرة عن العراق ، وأخرى عن الحجاز (٢٨) ، ولما أفضى الأمر ألى عبد الملك تاقت نفسه الى محادثة الرجال والأشراف في أخبـــار الناس ، فلم يجد من يصلح لمنادمته غير الشعبي » (٢٩) ، وكان جليسه ومضحکة روح بن زنباع (۳۰) ، وقد رأى منه روح مرة اعراضا ، فشكى حاله لابنه الوليد ، فقال « احتل له في حديث تضحكه به ، كما احتال مرزبان نديم سابور ملك فارس » وأخبره أمر مرزبان ، اذ ظهـرت نه من سابور جفوة ، فتعلم نباح الكلب ، وعى الذئب ، ونهيق الحمير ، وزقاء الديوك ، وشحيح البغل ، وصهيل الخيل ، حتى استطاع أن يضحك الملك ضحكا شديدا وأن يرضى عنه في النهاية ، وقد عمل روح بنصيحة الوليد ، واخترع قصة عن ابن عمر وابن أبى عتيق ، « فضحك عبد الملك حتى فحص برجله ، وقال له : قاتلك الله ، ماأطيب حديثك (٣١) ٠٠ ثم عاد الى أحسن حالاته » · وسليمان لايجد لـــذة تعدل لذة القصص والمكايات والمنادمة والمسامرة ، فيقول : « قد أكلنا الطيب ولبسنا اللين وركبنا الفاره ، ولم تبق لذه الا صديق ، اطرح معى فيما بيني وبينه مؤونة التحفظ (٣٢) » • « وقيل للوليد بن يزيد : مابقى من لذاتك ؟ قال: محادثة الاخوان في الليالي القمر، على الكثبان

<sup>(</sup>۲۷) أخبار عبيد ص ۳۱۲

<sup>(</sup>٢٨) التحفة البهية ص ١٨٩

<sup>(</sup>۲۹) مروج الذهب ۲ / ۱۰۹

<sup>(</sup>٣٠) ثمرات الاوراق ص ٧٦

<sup>(</sup>٣١) مروج الذهب ٢ / ١٢٩ والتاج للجاحظ ص ١٣٠

<sup>(</sup>۳۲) مروج الذهب ۲ / ۱۹۳

العفر · وبلغ الوليد بن يزيد: عن شراعة · · حسن عشرة ، وحللوة مجالسة ، فبعث في احضاره » (٣٣) ·

وسار القادة والرؤساء على الدرب نفسه ، فضالد بن عبد الله القسرى كان يبحث عمن يحدثه حديثا يستريح اليه قلبه ، فانبرى له قاص ، جعل يقص بعض أخبار بنى عذرة (٣٤) ، وقد اتخذ الحجاج له سميرا هو سيرة بن الجعد ، فلم يك يطلب شيئا من الحديث الا وجد عنده منه علما (٣٥) ، وأرق ذات ليلة ، فبعث الى ابن القرية ، فقال : « انى أرقت ، فحدثنى حديثا يقصر على طول ليلى ، وليكن من مكر النساء وفعالهن فقص عليه قصة مشوقة ذكرها الجاحظ ، وعقب عليها الحجاج بقوله : « لله درها ما أحسن ما احتالت لاستخراج حقها » (٣٦) ،

وهكذا نجد الحضارة ، وطبيعة الترف والملك ، يدفعان بالقصة والحكايات الى منافسة الشعر لدى الخلفاء والقواد ، وكل هذا وغيره يدل على مدى أثر الحضارة ، واشتباك الأمور ، وتعقد الأشياء فى المسامرة ، وما يتبع المسامرة عادة من حكايات وأقاصيص ، قد يراد منها مرة تعرف ما عليه الملوك الأخر من عادات وسياسات ، كما كان حال معاوية مع غلمانه ، وقد يراد منها ثانية مجرد الاضحاك والتسلية كما فعل روح مع عبد الملك ، وقد يراد منها ثالثة العبرة والعظة والاقتداء بأحوال الغير كتلك القصة التى قصها مسامر الوليد بن يزيد (٣٧) ،

ط) ثم ان الامويين كانوا على جانب كبير من المكر والدهاء السياسي فحين وجدوا أن القصص تروج لدى العامة ، ويقبلون عليها ،

<sup>(</sup>٣٣) المرجع السابق ٣ / ١٨٦ ٠

<sup>(</sup>٣٤) أخبار النساء ص ٧٢

<sup>(</sup>۳۵) مروج وذهب ۲ / ۱۳۸

<sup>(</sup>٣٦) المحاسن والاضداد ١٧٥

<sup>(</sup>٣٧) راجع: ثمرات الأوراق ص ٧٦

راوا أن يستغلوا هذه الناحية في تثبيت أركانهم وتدعيم سلطانهم ، فقد روى أن معاوية حين بلغه أن عليا قنت فدعا على قوم من أهل حربه ، أمر رجلا يقص بعد الصبح ، وبعد المغرب ، يدعو له ولاهل الشام ، قال يزيد وكان ذلك أول القصص (٣٨) بل أن معاوية لبعد نظره جعل ذلك من المناصب الرسمية المهمة التي تضاهي القضاء ، « ثم ولي سليم ابن عنز التجيبي على القضاء في أيام معاوية بن أبي سفيان ، وجعل اليه القص والقضاء جميعا ، وكان يقص على الناس ، وهو قائم ، ، وهو من العباد المجتهدين ، وكان يقص على الناس ، وهو قائم ، ، ولعل ابن عمر يعني هذا الجانب الرسمي في القصص حين قال : « لم ولعل ابن عمر يعني هذا الجانب الرسمي في القصص حين قال : « لم وانما كانت القصص في زمن رسول الله ( ص ) ، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ، وانما كانت القصص في زمن معاوية » (٤١) ، وربما كانت رواية فيقول : « ولـم يكن القصص في زمن النبي ( ص ) ، ولا في زمن أبي بكر وعمر ، لاجتماع كلمة المسلمين ، ، وانما أحدثت القصص في زمن معاوية ، حين كانت الفتنة بين الصحابة » (12) ،

هذه هى أهم الأسباب التى أدت الى ازدهار القصة بوجه عام فى العصر الأموى ، أما الأسباب التى أدت الى ازدهار قصص العشق فى هذا العصر فسأفرد لها فصلا مستقلا .

بقى أن أتحدث الآن عن أنواع القصة فى العصر الأموى: بعض قصص هذا العصر امتداد لقصص العصر الجاهلي مع تحوير

<sup>(</sup>۳۸) خطط المقریزی ۳ / ۳۵۲

<sup>(</sup>٣٩) حسن المحاضرة ٣ / ٩٦ وخطط المقريزي ٢ / ٢٥٣

<sup>(</sup>٤٠) خطط المقريزي ٣ / ٣٥٥

<sup>(</sup>٤١) تاريخ آداب العرب ١ / ٣٩٧

يسير يناسب الظروف ٠٠ وبعضها امتداد لحركة قصصية جاهلية ، ولكنها في العصر الأموى لبست ثوبا جديدا وتركزت حول موضوع جديد وبعضها كان نه أصل في العصر الجاهلي ، ولكنه في هذا العصر تشعبت فروعه وتنوعت أفانينه ٠

وسأتحدث بالتفصيل عن كل نوع من هذه الأنواع:

المنافرة في العصر التي كانت موجودة في العصر الجاهلي شمر استمرت في العصر الأموى « قصص الحيوان » • ففي العصر الجاهلي وجدت حكايات تحاك حول قنزعة الهدهد ، أو حول مشية الغراب ، أو حول فرخ نوح (٤٢) واستمر هذا اللون في العصر الأموى ، وكان القصاص يلجئون اليه أحيانا للتعبير عن معنى خلقى • كهذه الحكاية التي ساقها وهب بن منبه للرياء « نصب رجل من بني اسرائيل فخا ، فجاءت عصفورة فنزلت عليه ، فقات : مالى أراك منحنيا ؟ قال : لكثرة صيامي صلاتي انحنيت • قالت : فمالى أراك بادية عظامك ؟ قال : لكثرة صيامي بدت عظامى • قالت : فمالى أرى هذا الصوف عليك ؟ قال : لزهادتي في الدنيا لبست الصوف • قالت : فما هذه العبة في يدك ؟ قال قربان ان عليها وأقضى حوائجي • قالت : فما هذه الحبة في يدك ؟ : قال قربان ان مر بي مسكين ناولته اياها • قالت : فاني مسكينة • قال : فخذيها • فدنت فقبضت على الحبة ، فاذا الفخ في عنقها ، فجعلت تقول : قعى قعى • قفسيره لا غرني ناسك مراء بعدك أبدا » (٤٢) •

٢ ـ ومن القصص التى كانت موجودة فى العصر الجاهلى ٠ ثم لبست ثوبا جديدا فى العصر الأموى « أيام العرب » فقد دارت فى العصر الأموى حول الحروب الاسلامية ، واتخذت من مغازى النبى عليه الصلاة والسلام مسرحا لها وانظر سيرة ابن هشام ، أو تاريخ الطبرى ،

<sup>(</sup>٤٢) بلوغ الأرب ٣ / ٣٦٤

<sup>(</sup>٤٣) العقد الفريد ١ / ٢٤٩ ٠

أو غيرهما ، فستجد أنهم كانوا يحيطون هذه الغزوات بكثير من القصص البطولية (٤٤) •

٣ ـ ومن تلك القصص الأساطير التي نسجت حول شخصيات في العصر الأموى ، للنيل منها أو لتمجيدها ، فيزعمون أن الحجاج ابن يوسف ولد « مشوها لا دبر له ، فثقب عن دبره ، وأبى أن يقبل ثدى أمه وغيرها فأعياهم أمره ، فيقال أن الشيطان تصور لهمم في صورة الحرث بن كلدة ( وكان زوجا لأم الحجاج فطلقها ثم تزوجها من بعده أبو الحجاج يوسف بن عقيل الثقفي ) فقال ما خبركم فقالوا : بني ولد ليوسف من الفارعةوكاناسمها ، وقد أبى أنيقبل ثدى أمه فقال: اذبحواجديا أسود وأولغوه دمه ، فاذا كان في اليوم الثاني ، فأفعلوا به كذلك ، فاذا كان اليوم الثالث فاذبحوا له تيسا أسود وأولغوه دمه ، ثم اذبحوا له أسود سالخا فأولغوه دمه واطلوا به وجهه فانه يقبل الثدى في اليوم الرابع • قال : ففعلوا به ذلك ، فكان بعد لا يصبر عن سفك الدماء لما كان منه في بدء أمره » (٤٥) وحين قتل الحجاج سعيد بن جبير « لم يعش بعده الا خمس عشرة ليلة حتى وقعت في جوفه الأكلة ، فمات من ذلك ، ويروى أنه كان يقول بعد مقتل سعيد : ياقوم ، مالى ولسعيد ابن جبير ، كلما عزمت على النوم أخذ بحلقى " (٤٦) • ويحكون عن بسر بن أرطاة العامري الذي قتل عبد الرحمن وقثما ، ابني عبيد الله ابن العباس ، أنه خرف «حتى ذهل عقله واشتهر بالسيف ، فكان لا يفارقه ، فجعل له سيف من خشب ، وجعل في يديه زق منفوخ ، كلما تخرق أبدل ، فلم يزل يضرب ذلك الزق بذلك السيف حتى مات ذاهل العقل ، يلعب بخرئه ، وربما كان يتناول منه ثم يقبل على من يراه فيقول • أنظر • أنظر ، كيف يطعمني هذان الغلامان ابنا عبيد الله ،

<sup>(</sup>٤٤) راجع مثلا: تاریخ الطبری ۲ / ۲۸۳ ٠

<sup>(</sup>٤٥) مروج الذهب ٢ / ١٣١

<sup>(</sup>٤٦) المرجع السابق ٢ / ١٥٦

وكان ربما شدت يداه الى ما وراء منعا من ذلك ، فانجى ذات يــوم فى مكانه ثم أهوى بفيه فتناول منه ، فبادروا الى منعه فقال : أنتـم تمنعونى وعبد الله وقثم يطعمانى » (٤٧) وشبيب الخارجى مشهور بالشجاعة ، وقد دوخ الحجاج ، ولما مات شق الحجاج بطنه ، واستخرج قلبه « فاذا هو كالحجر ، اذا ضربت به الأرض نبا عنها ، فشق فاذ! فى داخله قلب صغير كالكرة ، فشق فأصيب علقة الدم فى داخله » (٤٨)

ولعل السر فى انتشار هذه الأساطير ، أنها كانت « كأحلام اليقظة » تعكس رغبات الشعب ومكنوناته ، فقد منى بشرذمة من الطغاة وقد عجز عن أن ينتقم منهم فى واقعه ، فلا أقل من أن ينتقم منهم فى خياله وأحلامه ، ومن أن يمجد الشجعان الذين خرجوا عليهم ، فالحجاج مصاص دماء ، وبسر يتحول الى صورة شبيهة بصورة « دون كيشوت » يلاعب طواحين الهواء ، وشبيب بطل عملاق قلبه من حجر ،

وهناك شخصية حيكت حولها الأساطير ، فبدت كتلك القصص التى تسمعها عن مصارعى روما وعمالقتها ، كهرقل وشمشون ٠٠٠ فقد روى أبو الفرج الأصفهانى خوارق عن هلال بن الأسعر من شعراء الدولة الأموية ، فيحكى هلل عن نفسة : « جعلت مسرة ومعى بعيرى فنحرته ، وأكلته الا ما حملت منه على ظهرى » (٤٩) ، وحدث عنه ابن العلاء أنه لم ير أطول منه (٥٠) ، « وقد مر به رجلان وكانا أشد تميمين بطشا ، وهو مضطجع ، فدنا أحدهما منه وأهوى على عجزه بالسوط ، فتناول هلال يده ، فاجتذبه اليه ورماه تحت فخذه ، شمم تنساول الأخرورماه تحت فضدة الأخسرى ، شمم أخذ برقيابهما فجعل يصلك بروسهما (٥١) وقتسل مرة جلانيا

<sup>(</sup>٤٧) المرجع السابق ٢ / ١٥٥

<sup>(</sup>٤٨) المرجع السابق ٢ / ١٤١

<sup>(</sup>٤٩) الاغانى ٣ / ٦٨ « دار الكتب »

<sup>(</sup>٥٠) المرجع السابق ٣ / ٧٠

<sup>(</sup>٥١) المرجع السابق ٣ / ٥٥

كان قد استجار بمعاذ ، شم هرب فتبعه معاذ وأخوته التسعة وابن عمتهم وكانوا أمثال الجبال ، ومعهم عشرة غلمان أقوياء ، وجعلوا يرمونه بالحجارة ويضربونه بالعصى ، فما استطاعوا أن يأخذوه ، حتى كسروا من احدى يديه ثلاث أصابع ، ومن الأخرى أصبعين ، ودقوا ضلعين من أضلاعه وأكثروا الشجاح فى رأسه ، ثم أخذوه ووضعوا فى رجله أدهم ، ثم دفعوه الى الجلانيين ، فانطلقوا به الى بلادهم ، ولكنه فى الطريق تبرز هلال كما يصنع وفى رجله الأدهم كأنه يقضى حاجة ووضع كساءه على عصاه فى ليلة ظلماء ثم اعتمد على الأدهم فحطمه ، ثم طار تحت ليلته على رجليه وفر الى اليمن » (٥٢) .

٤ ـ أما القصص التي كانت موجودة في العصر الجاهلي ، ولكنها في العصر الأموى تنوعت ودخلت فيها موضوعات جديدة لم تعرف في العصر الجاهلي ، وبعض هذه الموضوعات كان بسبب الدعوة الاسلامية الجديدة ، فمنها تلك القصص الدينية التيدارت حول الأنبياء والشخصيات المقدسة .

فقد عرفت الجزيرة العربية قصصا أشاعها أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، ثم نـزل القرآن وفيـه اشـارات عن موسى وعيسى ، ، والخ وحين أراد المفسرون أن يرضوا حاجة المستمعين الى القصص ، وتفصيل الاشارات المجملة ، لجأ فريق منهم الى الاسرائيليات ، والى ما أشاعه أهل الكتاب من قصص وحكايـات ، ويذكر ابن خـلدون « أن العرب كانوا اذا تشوقوا الى معرفة شيء مما تشوق اليه النفوس البشرية ، فانما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ، وهم أهل الكتاب من اليهود ، ومن النصارى ، وأهل التوراة الذين بين العرب أهل باديـة مثلهم ولا يعرفون من ذلك الا ما يعرفه العامة من أهل الكتاب ، ومعظمهم

<sup>(</sup>٥٢) المرجع السابق ٣ / ٥٨

من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية ، فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها » (٥٣) .

ولم يكن يراد بهذه القصص الحقائق ، اذ فيها من المبالغات والخوارق مالا يستطيع العقل أن يتصور وقوعه ، ولعل هؤلاء القصاص كانوا يقصدون جذب قلوب العامة الذين أصبحوا يتطلعون الى مزيد من تفصيلات القصص القرآنى ، وقد أحس ابن جرير بهذا ، فتبرأ من العهدة وقال فى مقدمة كتابه : « فما يكن فى كتابى هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضيين ، مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه ، من أجل أنه لم يعرف وجها فى الصحة ولا معنى فى الحقيقة ، فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قبلنا وأنما أتى من قبل بعض ناقليه الينا ، وانما أدينا ذلك على نحو ما أدى الينا » (٥٤) ،

ولعل الدكتور أحمد أمين يقصد هذا النوع من القصص ـ الذى تأثر فى كثير منه بالقرآن ـ حين يرى أن القصص استحدثت فى صدر الاسلام « روى عن ابن شهاب أن أول من قص فى مسجد رسول الله يتميم الدارى ، استأذن عمر أن يذكر الناس فأبى عليه ، حتى كان آخر ولايته ، فأذن له أن يذكر الناس فى يوم الجمعة قبل أن يخرج عمر ، فاستأذن تميم عثمان بن عفان فأذن له أن يذكر يومين فى الجمعة ، فكان تميم يفعل ذلك ، وفى رواية أخرى عن الحسن أنه سئل : متى احداث القصص ؟ قال : فى خلافة عثمان ، فسئل : ومن أول من قص ؟ قال : تميم الدارى » (٥٥) ،

وكان أكبر فرسان هذا الميدان: كعب الأحبار، ووهب بن منبه، وعبيد بن شرية الجرهمى وسأتعرض لهؤلاء الفرسان الثلاثة، وسأضرب

<sup>(</sup>٥٣) المقدمة ص ٤٣٩

<sup>(</sup>۵٤) تاريخ الطبرى ١ / ٥

<sup>(</sup>٥٥) فجر الاسلام ٨٧ ، وانظر خطط المقريزي ٢ / ٢٥٢

أمثلة من قصصهم ، وأبين مناهجهم ، وسنرى من كل ذلك أن هـؤلاء لم يكونوا يقصدون الحقيقة والتاريخ ، بقـدر ما يقصدون التفنن والتثويق •

أما كعب الأحبار ، فهاك نموذجا صغيرا لبيان أسلوبه القصصى قال : « ذكرت الملائكة أعمال بنى آدم ، وما يأتون من الذنوب فقيل لهم المتاروا منكم اثنين ، فاختاروا هاروت وماروت ، فقيل لهما انى أرسل الى بنى آدم رسلا ، وليس بينى وبينكم رسول ، أنزلا ، لاتشركا بى شيئا ، ولا تزنيا ، ولا تشربا المخمر ، قال كعب ، فوالله ما استكملا يومهما الذى أنزلا فيه حتى عملا ما حرم الله عليهما ، » (٥٦)

ولا تعقیب لی علی نموذج کعب القصصی ، ألا أن أستعیر قسول ابن کثیر: « فهذا أظنه من صنع الاسرائیلین ، وان کان قد أخرجه کعب الاحبار ، وتلقاه عنه طائفة من السلف ، فذکروه علی سبیل الحکایة ، والتحدث عن بنی اسرائیل ، وقال أیضا « واذا أحسنا الظن قلنا هذه من أخبار بنی اسرائیل کما تقدم من روایة ابن عمر عن کعب الاحبار ، ویکون من خرافاتهم التی لا یعول علیها » (۵۷) عن

أما وهب بن منبه ، فقد كان ذا قدرة قصصية عجيبة ، يمده ذلك الفيض من كتب الأولين التى قرأها ، فقد روى أنه قرأ اثنين وسبعين كتابا من كتب الله تعالى (٥٨) ، ويرفعها بعضهم الى ثلاثة وتسعين كتابا مما أنزل على الانبياء (٥٩) ، وكان أكثر قصصه تدور حسول

<sup>(</sup>۵٦) تفسير الطبرى ١ / ٤٢٩ « تحقيق شاكر » •

<sup>(</sup>۵۷) تاریخ ابن کثیر ۱ / ۸۷ ۸۸ مطبعة السعادة بمصر سنة

<sup>1071 4 .</sup> 

<sup>(</sup>۵۸) وفيات الاعيان ٥ / ۸۸ ٠

<sup>(</sup>٥٩) التيجان ص ٢٠

اليهود (٦٠) ، فقد كان من يهود اليمن وكان مصدره الأول هسو التوراة ، أنظر اليه يحكى قصة آدم والحية التى :غوته « لما أسكن الله تعالى آدم وزوجته الجنة ، ونهاه عن الشجرة ، وكانت شجرة غصونها تتشعب بعضها غي بعض ، وكان لها ثمر تأكله الملائكة فيخلدهم ، وهي الثمرة التي نهى عنها آدم وزوجته ، فلما أراد أبليس أن ينزلهما دخل فى جوف الحية ، وكان للحية اربعة قوائم كانها بختية من احسن دابة خلقها الله ، فلما دخلت خرج من جوفها ابليس ، فأخذ من الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته وجاء بها الى حواء فقال: انظرى الى هذه الشجرة ، ما أطيب ريحها وأطيب طعمها ، وأحسن لونها ، فأكل منها آدم ، فبدت لهما سوءاتهما ، فدخل آدم في جوف الشجرة فناداه ربه : يا آدم ، أين أنت ؟ قال : أنا هنا يارب • قال : ألا تخرج ؟ قال : استحى منك يارب • قال: ملعونة الأرض التي خلقت منها لعنة حتى تتحــول ثمارها شوكا ٠٠ ثم قال: ياحواء أنت التي غررت عبدي ، فانك لاتحملين حملا الاحملته كرها • فاذا أردت أن تضعى ما في بطنك ، أشرفت على الموت مرارا • وقال للحية: أنت التي دخل الملعون في بطنك حتى غر عبدى • ملعونة أنت لعنة حتى تتحول قوائمك في بطنك ولا يكون لك رزق الا التراب • أنت عدوة بنى آدم ، وهم أعداؤك ، حيث لقيت أحدا منهم أخدت بعقبه ، وحيث لقيك شدخ راسك » (٦١) .

أما عبيد بن شرية ، فهو الذي وصفه عمرو بن العاص لمعاوية لما رأى شوقه الى المسامرة فقال له: « لو بعثت الى الجرهمى الذي بالرقة من بقايا من مضى ، فانه أدرك ملوك الجاهلية ، وهـو أعلم من بقى اليوم في أحاديث العرب وأنسابها ، وأوصفه لما مر عليه من تصـاريف الدهر ، فبعث اليه معاوية ٠٠٠ « فاذا هو شيخ كبير السن ، صحيح

<sup>(</sup>۱۰) أنظر تفسير الطبرى وخاصة ۱ / ۲۰۹ – ۱۱۱و۱ / ۲۵۷ دار المعارف ۰

<sup>(</sup>۲۱) تاریخ الطبری ۱ / ۵۵ ۰

ومنهج عبيد فى قصصه متزن الى حد ما ، فهو لا يشطح مع الخيال كما يفعل وهب ، وهو لا يحابى معاوية فى قصصه ، وقد صرح بمنهجه قبل أن يبدأ فى القص أمام معاوية وخاصته ، اذ قال لمعاوية : يا أمير المؤمنين ، لك فى غير هذا الحديث ما يقصر ليلك ، وتلذبه فى نهارك فان فيه ماتهوى ، ومالا تهوى ، ومغضبة وشغفا للملوك ، ونعش المودة » ولكن معاوية أصر على الحديث وأعطاه هو وخاصته الأمان (٦٥) ،

ولعله من الطريف أن نقارن بين تيجان وهب ، وأخبار عبيد ـ جمعهما الناشر في مجلد واحد \_ فالكتابان يشغلان موضوعا واحدا ، اذ التيجان في ملوك حمير ، والاخبار في اليمن ، وأدنى تصفح للكتابين يلفتنا الى أن عبيدا لم يكن مجنح الخيال ولا غريب الاخبار ، كما هو الشأن عند صاحبه وهب ، ولعل السبب في هذا ان عبيدا كان في اداركه أنه يقص أمام معاوية وخاصته ، ومعاوية كان عالما بسير العرب وأخبارها ، وأكثر من مرة كان يحاور عبيدا في أخباره ويسأله ،

هؤلاء هم أشهر المفسرين الذين نزعوا نزعة قصصية ، وأمثال

<sup>(</sup>٦٢) أخبار عبيد ص ٣١٤ ٠

<sup>(</sup>٦٣) المرجع السابق ص ٣٩٦٠

<sup>(</sup>٦٤) المرجع السابق ص ٤٨١ ٠

<sup>(</sup>٦٥) المرجع السابق ص ٣١٤ ٠

هؤلاء المفسرين هم الذين وصف ابن خلدون كتبهـــم ومنقولاتهم بانهــن تشتمل على الغث والسمين ، والمقبول والمردود ، لأنهم رجعوا فيها الى أهل الكتاب الذين كانوا يسكنون البادية ، ولا يعرفون من ذلك الا ماتعرفه العامة ، ولم يتحرج المفسرون في الأخذ عنهم لأنها أمور لا تعلق لهـــا بالاحكام الشرعية التي يحتاطون لها مثل : أخبار بدء الخليقة ، ومايرجع الى الحدثان والملاحم ٠٠٠ الخ (٦٦) ، فالأمر لا يعدو ناحية قصصية يراد بهـا الوعظ والتذكير ، قال داود بن أبي هنـد للفضل بن عيسي الرقاشي : « لولا أنك تفسر القرآن برأيك ، لأتيناك في مجلسك ، قال : فهل تراني أحرم حلالا وأحل حراما ؟ وانما كان يتلو الآية التي فيها ذكر النار والجنة والحشر والموت وأشباه ذلك » (٦٧) ،

وهذا القصص الدينى قد ارتبط بالوعظ ، لدرجة أن المؤلفين بعد ذلك كانوا يعنونون الوعظ والقصص بعنوان واحد ، يقول الحصرى « فقر من كلام المتصوفة والزهاد والقصاص (٦٨) » ، ويبدو من كلام بعض المؤلفين أن كلمة « قصة » قد أصبحت ترادف عندهم كلمة « وعظ » قص قاص فقال : اذا مات العبد وهو سكران ، ودفن وهو سكران ، حشر وهو سكران (٦٩) » ، والفضل هو الذى يقول فى قصصه : « سل الأرض فقل من شق أنهارك وغرس أشجارك ، وجنى ثمارك فان لم تجبك حوارا اجابتك اعتبارا (٧٠) » ، فمن هذين النموذجين نرى أن كلمة « قاص » تعنى كلمة واعظ ، وأن كلمة « قصصه » تعنى « وعظه » ، ولهذا لم يبعد الدكتور شوقى ضيف حين جعل هذا النوع من القصص يدخل فى الخطابة الدينية ، فقصد تكلم عن أنواع الخطابة فى العصر يدخل فى الخطابة أله العين العصر على الخطابة فى العصر

<sup>(</sup>٦٦) المقدمة ص ٤٣٩ ٠

<sup>(</sup>٦٧) البيان والتبيين ١ / ١٦٠ ( القاهرة سنة ١٣٣٢ ) ٠

<sup>(</sup>٦٨) زهر الآداب على هامش العقد الفريد ٣ / ١١٣٠ .

<sup>(</sup>٩٩) أخبار الظراف والمتماجنين ص ٩٠٠

<sup>(</sup>٧٠) البيان والتبيين ١ / ١٦٧ ( القاهرة ١٣٣٢ ) ٠

الأموى ، وأن نوعا يسمى « الخطابة الدينية » ، وتعتمد على القصص والوعظ ، وأخذت في الظهور منذ عهد عثمان اذ كان تميم الدارى يجلس في المستجد الجامع ، فيصاضر الناس بهذا الليون من القصص والوعظ (٧١) .

وانتشرت قصص الوعظ فى العصر الأموى انتشارا واسعا ، فتحت عنوان « ذكر القصاص » يورد الجاحظ أسماء كثيرة ، الاحظ فيها كثرة الأعلام التى وجدت فى العصر الأموى مثل : الأسود بن سريع ، وهسو الذى قال :

قان تنج منها تنج من ذي عظيمة والا ، فاني لا أخالك ناجيا

والحسن وسعيد أبى الحصن ، وجعفر بن الحسن ، وهو أول من اتخذفى مسجد البصرة حلقة وأقرأ القرآن فى مسجد البصرة ، وابراهيم التميمى وقد جلس اليه عبد الله بن عمر ، وقد أقرته كذلك عائشة ولم تنكر عليه ، تم من هذيل مسلم بن جندب وكان قاضى مسجد النبى بالمدينة ، وكان امامهم وقارئهم وفيه يقول عمر بن عبد العزيز ، « من سره أن يسمع القرآن غضا فليسمع قراءة مسلم بن جندب » (٧٢) وهناك أسر اشتهرت بهذا النوع من القصص ، كالاسرة الفضلية التى تنسب الى الفضل ابن عيسى الرقاشي وقد قال عنهم أبو عبيدة : « وكان أبوهم خطيبا ، وكذلك جدهم ، وكانوا خطباء الاكاسرة ، فلما سبوا وولد لهم الاولاد فى بلاد الاسلام ، نزعهم ذلك العرق » (٧٢) .

والدكتور شوقى ضيف يرى أن الخطابة الدينية التى تعتمد على القصص والوعظ ، نمت في هذا العصر ، ولكن لا في المدينة ، وانما

<sup>(</sup>٧١) الفن ومذاهبه في النثر العربي ص ٢٢٠

<sup>(</sup>۷۲) البيان والتبيين ۱ / ۱۹۵ « القاهرة سنة ۱۳۳۲ » ·

<sup>(</sup>٧٣) المرجع السابق ١ / ١٦٧

فى العراق والشام ، أما العراق فتجد فيه الحسن البصرى ومعبدا وواصل ابن عطاء ، ويزيد بن أبان الرقاشي وابن أخيه الفضل بن عيسى ، وأما الشام فاشتهر منها غيلان والأوزاعي (٧٤) ثم يرى أن العراق اشتهر بهذا النوع أكثر من الشام الذي « قلما عنى بالوعى الدينى ، وقد قتل هناك غيلان الواعظ ، ولم يخلف تلاميذ ولا حركة تشبه حركة البصرى نظيره في العراق » (٧٥) ، ويعلل لاشتهار العراق بذلك الجانب ، بأن الناس فيه يائسون من حياتهم لكثرة حروبهم وهم يائسون من أملهم في الملك والخلافة ، وهـو يأس أعـد لارتفاع هـذه النغمة الواعظـة الزاهدة » (٧٦) .

على أنا أذا اتخذنا اليأس من الحياة ومن الامل مقياسا ، فيان المدينة أحرى بأن تعانى هذه النغمة الواعظة الزاهدة ، فهى أشد يأسا من العراق \_ الذى انتشرت فيه الاحزاب السياسية المعارضة \_ فقد كانت مركز الحكم الاسلامي ثم انتزعتهمنها الشام قهرا واستبدادا ، واستعمل معهة الامويون أفانين العذاب والاضطهاد والقتل ، وبالفعل عرف الحجاز \_ بالنسبة لتلك الظروف \_ اليأس وانتشرت فيه النغمة الواعظة الزاهدة ، وقد ذكر هذا أيضا الدكتور شوقى ضيف نفسه فى نهاية كتاب آخر لله هو « الشعر الغنائي فى الامصار الاسلامية » (٧٧) ، على أنه أذا كان عدد أسماء القصاص والوعاظ فى أقليم العراق ، فأننى من جانبي أذكر بعض أسماء القصاص والوعاظ فى أقليم العراق ، فأننى من جانبي أذكر بعض أسماء القصاص والوعاظ فى أقليم العراق ، فأننى من جانبي أذكر وكان يلقى فى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ، وقد أخذ عنه طاووس ابن كيسان التابعي ، وهو من الابناء وتوفى سنة ١٠٦ ه وورث الرواية عنه ابنه عبد الله (٧٧) .

<sup>(</sup>٧٤) الفن ومذاهبه في النثر العربي من ٢٢

<sup>(</sup>٧٥) ألمرجع السابق ص ٢٣

<sup>(</sup>٧٦) المرجع السابق ص ٧٣

<sup>(</sup>٧٧) الشعر الغنائي في الامصار الاسلامية ١ / ٢٠٦

<sup>(</sup>٧٨) البيان والتبيين ١ / ١٩٥ القاهرة سنة ١٣٣٢

على أن بعض القصاص انحرف بهذا اللون من الوعظ ، استهواء لقلوب العامة ، فقد كانوا يفصلون في القصص التى تثيرهم وتستهويهم ، كقصة داود الذى أحب امرأة أوريا فبعثه الى القتال ، حتى قتل وتزوج امرأته ، وكان القصاصون يذكرونها حين الحديث عن الآية « أن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة » (٧٩) ويروون عن الأعمش المحدث ( توفى سنة ١٤٨ ه ) أنه كان يلجأ الى الغرائب ليجذب قلوب العامة ، فكان يقلب الفرو ويلبسه حتى يكون صوفه الى خارج ، ويطرح على عاتقه منديل الخوان مكان الرداء ، وسأله رجل مرة عن استناد حديث ، فاخذ بحلقه وأسنده الى الحائط وقال ، هدذا اسناده ، والاعمش هو القائل فيمن كانوا يسمعون منه « والله لا يأتون أحددا لا حملوه على الكذب » (٨٠) ،

وبعض هؤلاء القصاص كان يتخذ هذه القصص وسيلة للكسب ، ويشبهون ما كنا نراه من عهد قريب في ريفنا المصرى ، فقد كنا نسرى المداحين يطوفون حسول البيوت ، يستجدون الناس ، ويحدثونهم عن معارك « أبو زيد الهلالي » وبطولة « الزناتي خليفة » ٠٠٠ الخ ، وقد سخر الجاحظ من هؤلاء القصاصين تحت عنوان « باب أن يقول كن انسان على قدر طبعه وخلقه » فقد قال : وقيل لطفيلي : كم اثنين في اثنين ؟ قال ، أربعة ، وقال الفلاس القصاص ، كان أصحاب رسول الله عليم بوم بدر ثلثمائة وستين درهما » (٨١) ،

وقد تتابع القصاصون الذين كانوا يعمدون الى الكذب والاختلاق فغير بعيد أن « أبو على الأسوارى » كا نيلجا الى مخيلته ، لأنه \_ كما يقول الجاحظ \_ كان يفسر آية واحدة فى عددة أسابيع (٨٢) ، ولى

<sup>(</sup>۷۹) سورة «ص» آية ۲۳

ز ۸۰) تاریخ آداب العربی للرافعی ۱ - ۳۵۹

<sup>(</sup>٨١) البيان والتبيين ٢ / ٨٩ ( طبعة القاهرة سنة ١٣٣٢ ) ٠

<sup>(</sup>۸۲) المرجع السابق ۱ / ۱۹۷

يستطيع هذا الا اذا كان ذاخيال واسع وحين دخل سفيان بن حبيب البصرة ، وتوارى عند مرحوم عطار ( من أصحاب الحديث ، وكان فى أواخر القرن الثانى ) (٨٣) قال له مرحوم : هل لك أن تأتى قاصا عندنا ، فتتفرج بالخروج والنظر الى الناس والاستماع منهم ، فأتاه على كره كأنه ظنه كبعض من يبلغه شأنه ، فلما أتاه وسمع منطقه وسمع تلاوته للقرآن وسمعه يقول : حدثنا سعيد عن قتادة وحدثنا قتادة عن الحسن رأى بيانا لم يحتسبه ، ومذهبا لم يكن يدانيه ، فأقبل سفيان على مرحوم فقال : « هذا ليس قاصا ، هذا نذير » (٨٤) ٠

بعد هذا استطيع أن أفرق بين نوعين من القصص: قصص العامة وقصص الخاصة ومن الروايات السابقة يمكننى أن أقول: ان قصص العامة هى ذلك النوع الذى كان يراد به استهواء قلوب العامة ، وكان يتخذ وسيلة للكسب فيكثر فيه الحديث عن الغرائب ، والأمور التى تجذب أفئدة العامة وخاصة ما يتصل بحديث الحب والقلب ، كحب داود لامرأة أوريا ، ولم يكن القاص فيه يتقيد باسناد أو حقيقة ، بل كان همه ارضاء العامة والتأثير عليهم والعامة – كما يقول المسعودى – « لا تراهم الدهر الا مرقلين الى قائد دب ، وضارب بدف على سياسة قرد ، ومتشوقين الى اللهو ، أو مختلفين الى مشعبذ منمس مخرف ، و مجتمعين الى قاص كذاب » (٨٥) ٠

وقال الليث بن سعد: هما قصصان قصص العامة وقصص الخاصة ، فأما قصص العامة فهو الذي يجتمع اليه النفر من الناس يعظهم ويذكرهم فذلك مكروه لمن سمعه ولمن استمعه وأما قصص الخاصة فهو الذي جعله معاوية ، ولى رجلا على القصص فاذا سلم من صلاة الصبح ،

<sup>(</sup>۸۳) المرجع السابق ۱ / ۱۹۷

<sup>(</sup>٨٤) المرجع السابق ١ / ١٩٧

<sup>(</sup>۸۵) مروج الذهب ۲ / ۷۶

جلس وذكر الله عز وجل وحمده ومجده ، ويه ودعا للخليفة ولاهلل ولايته ولحشمه وجنوده ، ودعا على اهلل حربه وعلى المشركين كافة (٨٦) .

وقد نفر الخاصة من هذا النوع ، يذكرون أن عليا كرم الله وجهسه دخل مسجد البصرة ، يتعرف ماذا يقول القصاص ، فلما جاء الى حلقة « الحسن البصرى » أعجب به وجاز له أن يتحدث ، وأقصى عن المسجد من لم يره أهلا للقص على الناس (٨٧) ، ويعلق الكشاف على قصص العامة وعلى ما يروى من شأن داود مع امرأة أوريا بقوله : « فهسذا ونحوه مما يقبح أن يتحدث به عن بعض المتسمين بالصلاح من أفناء المسلمين ، فضلا عن بعض أعلام الانبياء ، وعن سعيد بن المسيب والحرث الاعور أن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائه وستين وهو حدد الفرية على الانبياء » (٨٨) ،

٥ ـ ومن القصص التى كانت موجـودة فى العصر الجاهلى ،
 ولكنها تنوعت ودخلت فيها عناصر جديدة ، قصص الحب والعشق .

فقد عرفت هذه القصص ، فى العصر الجاهلى ، ولكنها فى العصر الأموى ـ ولظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية ـ تنوعت وملات الحجاز حواضره وبواديه .

وفى هذا العصر اشتهر كثير من القصاص ، يقصون قصص الحب ويرجع اليهم الناس فى أخبار العشاق وحكايات المحبين ·

<sup>(</sup>۸٦) خطط المقریزی ۲ / ۲۵۳

<sup>(</sup>۸۷) احیاء الغزالی ۱ / ۳۱

<sup>(</sup>۸۸) تفسیر الکشاف للزمخشری ۲ / ۲٤۷

فعمر بن بى ربيعه كان قصاصا ، كما يبدو فى ديوانه ، وفى مذهبه الشعرى الذى اتخذه فى قصائده (٨٩) ، وكما يتضح من الحلقات التى كان يجلس اليها يقص اخبار العذريين (٩٠) ، ومن القصص التى كان يرسلها دعاية لفنه وترويجا لشعره (٩١) ، وجميل يساله عبد الملك أن يحدثه أحاديث عذرة ، فانهم أصحاب أدب وغزل ، فيقص عليه قصة عذرية (٩٢) ، والفرزدق كان قصاصا فى أدبه وراوية للقصص ، وتبدو النزعة القصصية فى شعره ، وفى الحكايات التى كان يرويها كحكاية يوم الغدير التى قص فيها على نسوة حديث دارة جلجل (٩٣) ، وكحكايته عن بنت الضحاك مع عمرو (٩٤) ، وشهاب ابن حرقة السعدى يقص على الحجاج قصة عاشق يسكن الصحراء بعيدا عن الناس ، فيعفو عنه الحجاج ، وكان قد أزمع على قتله لخروجا عليه (٩٥) ، وعروة بن الزبير يسال رجلا من بنى عذرة أن يحدث عليه عليه عفرة ، لأن فيهم رقة وغزلا (٩٢) ،

144

<sup>(</sup>٨٩) أنظر: الشعر الغنائي في الامصار الاسلامية « مكة » ص

<sup>(</sup>٩٠) العقد الفريد ٦ / ٤٥٦ « مطبعة دار الكتب »

<sup>(</sup>٩١) المحاسن والاضداد ص ٢٢٢

<sup>(</sup>۹۲۱) أخبار النساء ص ۳٤

<sup>(</sup>۹۳) الاغانى ۱۹ / ۲۷ « سامى »

<sup>(</sup>٩٤) الزهرة ص ١٦١

<sup>(</sup>٩٥) المحاسن والاضداد ص ٧١

<sup>(</sup>٩٦) أخبار النساء ص ٣٥

## قصص العشاق النثرية

لست أعنى بالقصة ذلك المعنى الذي أراده « بو » - السيد الأول للقصة القصيرة الحديثة كما تلقبه دائرة المعارف البريطانية - بصدد حديثه عن حكايات ناثانيال هاوثورن ( ١٨٤٢ ) فقد قـال : « علينـا ألا نكتب أى عبارة ـ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ـ منبثقة عن ميل لم يكن موجودا في التخطيط المبدئي ، فتقدم الفكرة كما هي مرتسمة في الذهن ، واضحة المعالم ، غير مهزوزة ٠٠ والقصة القصيرة كالشعر ، من حيث اننا نبتعد فيها عن الايجاز المخل ، والاستطراد الذي لاضرورة له ، وأكده بعد مرور أربعين عاما براندرماتيوس في بحثه المسهور عن فلسفة القصة القصيرة ، قال في الجزء الثاني من هذا البحث « ان القصة الخليقة بأن تكون قصة شيء آخر أسمى من أن يعتبر مجرد قصة ذات حجم قصير ، القصة القصيرة الجديرة بهذا الاسم تختلف عن الرواية أساسا في الوحدة العامة للانطباع ، بعباره دقيقة وموجزة ٠٠٠ ومن الجدير بالملاحظة أن القصة القصيرة غالبا ماتتحقق فيها الوحدات الثلاث الاساسية التي تتحقق في الشكل المسرحي الفرنسي الكلاسيكي والذي يظهر في فعل واحد ، في مكان ، وزمان واحد ، القصة القصيرة تقتصر على بطل واحد ، وحادثة واحدة ، وانفعال واحد أو سلسلة من الانفعالات ترتبط بموقف واحد » (۱) •

لست أقصد هذا المعنى ، اذ أنه لم يكن معروفا في العالم عامة قبل

Encyclopeadia Britanica (short story). : انظر (۱)

القرن التاسع عشر (٢) • وانما أقصد ذلك المعنى الذى جاء فى القواميس العربية لهذه المادة • وأعنى تلك الطبيعة الخاصة للقالب القصصى العربى •

ففى السان: « والقصة الخبر وهو القصص ، وقص على خبره يقصه قصا وقصصا أورده ، والقصص الخبر المقصوص بالفتح وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه ، والقصص بكسر القاف جمع القصة التى تكتب ٠٠٠٠٠٠٠ وتقصص كلامه حفظه ، وتقصص الخبر تتبعه ، والقصة الامر والحديث ، واقتصصت الحديث رويته على وجهه ٠٠٠ والقص والبيان والقصص بالفتح الاسم ، والقاص الذى يأتى بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها ٠٠ وقص آثرهم تعقبها قصا وقصصا ، وتقصصا تتبعها بالليل ، وقيل هو تتبع الاثر أى وقت كان ٠٠٠

قال الأزهرى: القص اتباع الأثر ويقال خرج فلان قصصا فى أثر فلان وقصا وذلك اذا اقتص أثره وقيل القاص يقص القصص لاتباعه خبرا بعد خبر وسوقه الكلام سوقا ٠٠٠ » (٣) .

ذلك هو ما يتعلق بموضوعنا من المعنى اللغوى لهده المادة ، فمعناها « المتابعة » فقص آثارهم تتبعها بالليل أو فى أى وقت كان ، وتقصص الخبر تتبعه .

ولا نطلب من اللغويين أكثر من هذه المعانى العامة للكلمة ، فان مهمة أصحاب اللغة هى الاشارة الى ماتثيره هذه الكلمة من صلور ذهنية عند أصحاب اللغة ، وليس من مهمتهم التحديدات الفنية لاستعمال

<sup>(</sup>۲) انظر المرجع السابق • وانظر فنون الادب لتشارلتن ص ۱۵۱ ، ومقال الدكتور محمد مندور ( الجمهورية ۱۳ نوفمبر سنة ۱۹۲۳ ) • وثورة الادب ص ۸۷ •

<sup>(</sup>۳) مادة « قصص » ۸ / ۳٤٦

الكلمة ، فان كلمة « بديع » مثلا في اللغة غير المعنى المراد لها عند أصحاب البلاغة •

واذن فمن حقنا أن نلوم أصحاب البلاغة على تجاهلهم التحديد الفنى لمعنى القصة ، وكان هناك أكثر من مناسبة تتيح لهم الحديث عن معنى القصة ، فمثلا كان يمكنهم ذلك فى أثناء شرحهم للاستعارة التمثيلية ، وأنها قد تكون بتشبيه حالة حاصلة بحكاية قد حصلت وضرب فيها مثل كأن تضرب المثل « الصيف ضيعت اللبن » فى حالة تشابه حكاية المرأه مع الرجل العجوز الذى طلب منها الزواج ففضلت عليه شابا ، ثــم حدث أن احتاجت اليه فى أمر فقال لها هذه الجملة التى صارت مثلا ٠

ومن حقنا أيضا أن نلوم أصحاب الكتب الأدبية ، كالجاحظ مثلا وكان ذا عقلية قصصية شعبية اذ لم يتعرض لمعنى القصة ولا لتحديدها

وهذا التجاهل غرع من القضية الكبرى وهى ازورار أصحاب البلاغة الفصحى ، وعلماء الادب انفصيح عن هذا اللون المهم من الادب .

أمر نحمده لهؤلاء المفسرين ، فقد حددوا معنى القصية ، اثناء تفسيرهم للآيات التي وردت فيها هذه الكلمة ، وهذا المعنى ملائم لاتجاههم وللغرض الذي يريده اصحاب الدين من القصة ،

يقول الرازى رحمه الله عند تفسيره للآية « ان هـذا لهـو القصص الحق ٠٠ الخ » مايلى :

« والقصص هو مجموع الكلام المشتمل على مايهدى الى الدين. ويرشد الى الحق ويأمر بطلب النجاة » (٤) ٠

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير ٣ / ٤٧٤

بل ويتقدم المفسرون خطوة اكثر من هذا ، فتحدثوا عن عناصر القصة ، فلا مانع لديهم من ان يكون في القصة عناصر ليست صادقت صدقا خارجيا ، بل هي أمور خيالية يؤتى بها للتوضيح والتمثيل .

جاء فى الكشاف « فان قلت مامعنى ذكــر النعاج ، قلت كان تحاكمهم فى نفسه تمثيلا ، وكلامهم تمثيلا لأن التمثيل أبلغ من التوبيخ لما ذكرنا ، وللتنبيه على أمر يستحى من كشفه عنه ، فيكنى عنه ، كما يكنى عما يستسمج الافصاح به ، وللستر على داود عليه السلام والاحتفاظ بحرمته ، الخ ، فأن قلت الملائكة عليهم السلام كيف صح منهم أن يخبروا عن أنفسهم بما لم يلتبسوا منه بقليل ولا كثير ولاهو من شانهم ، قلت هو تصوير للمسألة وفرض لها ، فصوروها فى أنفسهم وكانوا فى صورة الاناس كما تقول فى تصوير المسائل : زيـد له اربعـون شاة ، وعمرو له اربعون وأنت تشير اليها ، فخلطاها وحال عليها الحــول كم يجب فيها ؟ وما لزيد وعمرو سبدو لا لبد ، وتقول أيضا فى تصويرها لى أربعون شاة ولك أربعون فخلطناها ، ومالكما من الأربعين أربعة ولا ربعها » (۵) ،

فالزمخشرى يرى أن القرآن قد يلجأ الى عنصر التمثيل ، يوضح به قصصه ، ويكشف به احداثه ، وكان النيسابورى اصرح فى الاشارة الى هذا العنصر ، فقد قال : « ونحن نرى ان الانسان يذكر معنى فلا يلوح كما ينبغى ، فاذا ذكر المثال اتضح وانكشف ، وذلك ان من طبع الخيال حب المحاكاة ، فاذا ذكر المعنى وحده أدركه العقل ولكن مع منازعة الخيال ، واذا ذكر معه ادركه العقل مع معاونة الخيال ، واذا ذكر معه ادركه العقل مع معاونة الخيال ، واذا كان التمثيل يفيد زيادة البينن

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٣ / ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ( مطبعة مصطفى محمد بمصر \_ الطبعة الاولى سنة ١٣٥٤ هـ ) •

والوضوح ، وجب ذكره في الكتاب الذي انزل تبيانا لكل شيء » (٦) .

نعم ، وجب ذكر التمثيل في الكتاب ، لأن القصص القرآني لابد وان يتحقق فيه الأثر البلاغي ، ذلك الأثر الذي يظهر الحقيقة في شوب من الخيال قريب الى النفوس وسريع الى القلوب ، قال الزمخشري مشيدا بهذا الجانب من الفن « ولا ترى بابا في علم البيان أدق ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب ، ولا أنفع وأعون على تعاطى تأويل المشتبهات من كلام الله تعالى في القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء ، فان أكثره وعليته تخيلات قد زلت فيها الأقدام قديما وما أتى الزالون الا من قلة عنايتهم بالبحث والتنقير ، حتى يعلموا أن في عداد العلوم الدقيقة علما لو قدروه حق قدره ، لما خفى عليهم أن العلوم كلها مفتقرة اليه وعيال عليه » (٧) .

ويخطو الزمخشرى ـ رحمه الله ـ خطوة آخرى فيتحدث عن اثر القصة ، وما تفعله فى نفوس النشء فيقول: « فان قلت: لم جاءت على طريق التمثيل والتعريض دون التصريح ( وذلك بصدد حديثه عن تمثل الملائكة فى صورة أناس ودخولهم محراب داود عليه السلام يختصمون اليه فى أمر النعاج ويلمحون بذلك الى أمر داود مع أوربا وأمرأته ) قلت: لكونها أبلغ فى التوبيخ من قبل أن المتأمل اذا أداه الى الشعور بالمعرض به ، كان أوقع فى نفسه وأشد تمكنا من قلبه ، وأعظم أشرا فيه ، وأجلب لاحتشامه وحيائه ، وأدعى الى التنبه على الخطأ فيه ، من أن يبادره صريحا ، مع مراعاة حسن الأدب بترك المجاهرة ألا ترى من أن يبادره مريحا ، مع مراعاة حسن الأدب بترك المجاهرة ألا ترى أن يعرض له بانكارها عليه ولا يصرح ، وأن تحكى له حكاية ملاحظة أن يعرض له بانكارها عليه ولا يصرح ، وأن تحكى له حكاية ملاحظة

<sup>(</sup>٦) غرائب القرآن ١ / ١٩٩ « مطبعة بولاق سنة ١٣٢٣ ه »

<sup>(</sup>٧) الكشاف ٢ / ٢٧٠ ( مطبعة بولاق سنة ١٣٢٣ هـ ) ٠

مثالا لحاله ، ومقياسا لشأنه ، فيتصدور ماوجد فيه بصورة مكشوفة مع أنه صون لما بين الوالد والولد من حجاب الحشمة » (٨) ٠

كنا نود أن يتلقف أصحاب البلاغة هذه التلميحات ، فتدفعهم الى البحث عن القصة وعناصرها التى تكون لها الجمال الفنى الرائع ، ولكنهم وقفوا عند هذا ، وكأن الأدب لا يعرف من أنواع القصة الا القصة الدينية ، وكأن المفسرين هم المسئولون فقط عن هذه القصص ،

وغلبة المعنى الدينى على القصص نلمحه أيضا فى المعاجم العربية ، فلو وفقها الله وأرادت أن تتوسع فى الحديث عن القصص ، فانها تتكلم عن القصص الدينية ، جاء فى اللسان « وفى الحديث لا يقص الا أمير أو مأمور أو مختال » أى لاينبغى ذلك الا لامير يعظ الناس بما مض ليعتبروا ، واما مأمور بذلك يكون حكمه حكم الامير ولا يقص مكتسبا ، أو يكون القاص مختالا يفعل ذلك تكبرا على الناس ، أو مرائيا يرائى الناس بقوله وعمله ، لايكون وعظه وكلامه حقيقة ، وقيل أراد الخطبة ، لان الامراء كانوا يلونها فى الاول ، ويعظون الناس فيها ، ويقصون عليهم أخبار الامم السالفة ، وفى الحديث القاص ينتظر المقت لما يعرض فى قصصه من الزيادة والنقصان ، ومنه الحديث أن بنى اسرائيل لا قصوا هلكوا ، وفى رواية لما هلكوا قصوا » (٩) ٠٠٠

ويخيل للقارىء فى كتب المفسرين ، وفى المعاجم ، وفى كتب الأدب ، أن كلمة « قصة » قد تخصصت بعد نزول القرآن ، فبعد أن كانت عامة تطلق ـ فيما تطلق ـ « على الأمر والتى تكتب » كما يقول صاحب القاموس (١٠) ، أصبحت ترادف كلمة « وعظ » ، أى الأمر الذى يلين قلوب الناس بما يقصه عليهم من أخبار الأمم السابقة ، حتى

<sup>(</sup>۸) الكشاف ۳ / ۳۲۲ (طبع مصطفى محمد سنة ١٣٥٤ ) ٠

<sup>(</sup>۹) مادة « قصص »

<sup>(</sup>١٠) القاموس المحيط مادة «قصص »

ان الزمخشرى يجعل من المعانى الحقيقية لهذه المادة ، ذلك المعسى الذى تستطيع أن تلمحه من قوله: « والقصاص يقصون على النساس ما يرق قلوبهم » (١١) .

على أى حال عرف العصر الأموى ألوانا مختلفة من القصص ، وقد وردت هذه الكلمة في أشعارهم وفي أخبار العشاق منهم ·

فمن أشعارهم قول هدبة بن خشرم:

ققصوا عليه ذنبنا وتجساوزوا ذنوبهم عند القصيصة والاثر أى عند القصة والمحكاية (١٢) ٠

ومن اخبار عشاقهم تلك القصة التى قصتها بثينة وأنها بينا تسير فى هودج لها اذا بهاتف ينشد شعر جميل ، فجعلت تنادى المنشد ما وراءك ؟ وهى تحسب أن جميلا قضى نحبه ، فلم يجبها ثم أخسد ينشد مرة ثانية ، وأخذت هى تسأله ،ولكنه لم يجبها ، ولما أنشد مرة ثالثه أقبلت نحو الصوت ، فاذا شيخ كأنه من رجال الحى وأخبرها بموت جميل وتكمل بثينة القصة فتقول « وصرخت صرخة آذيت منها الحى ، وسقطت بوجهى فأغمى على ، فكأن صوتى لم يسمعه أحد ، فبقيت سائر ليلتى ، ثم أفقت عند طلوع الفجر ، وأهلى يطلبوننى فلا يقفون على موضعى ، ورفعت صوتى بالعويل والبكاء ، ورجعت الى مكانى ، وقال لى أهلى : ما خبرك وما شأنك ؟ فقصصت عليهم القصة فقالوا : يرحم الله جميلا » (١٣) ٠٠٠

وقد كثر استعمال هذه المادة « قصة » ، وخصوصا بعد نزول القرآن

<sup>(</sup>١١) أساس البلاغة مادة «قصص »

<sup>(</sup>١٢) أساس البلاغة مادة « قصص »

<sup>(</sup>۱۳) الاغاني ۸ / ۳۰۲ ( دار الكتب )

ولجوئه الى القصص كوسيلة للتأثير على القلوب ، وقد استخدم القرآن هذه المادة في آياته أكثر من سبع وعشرين مرة (١٤) .

فاستخدام هذه المادة في القرآن ، وورودها في نصوص أموية جعلاني أفضلها عنوانا للرسالة أكثر من غيرها من الأنفاظ الأخسري فقلت « قصص العشاق » ولم أقل مثلا : حكايات العشاق ، أو أخبارهم أو أحاديثهم ، أو خرافاتهم ، أو سمرهم ق

ومن ناحية ثانية ، فان هذه الالفاظ الاخرى غير مناسبة ـ مناسبة كلمه القصة ـ لاطلاقها على هذا النوع من القصص ، فان « السمر » يعنى \_ فيما يعنى \_ الليل وحديثه (١٥) ، والاسمار تدل بصفة خاصة على الاحاديث ، والقصص التى يسمر بها الناس فى حيساة الصحراء (١٦) ،

أما الخرافة فانها وان كان مصدرها أن رجلا من عذرة ـ القبيلة التى اشتهر فيها العشاق الذين نحن بصددهم ـ استهوته الجن فكان يحدث بما رأى ، فكذبوه وقالوا : حديث خرافه (١٧) ، فمع أن مصدرها رجل من عذرة لكنها تطلق على «حديث مستملح كذب (١٨) » ، شم تطور مدلولها فأصبح لا يدل الا على الاساطير المستحيلة ، اذ قوبلت بغيرها من الحكايات التى يقبلها العقل ، وان كانت من نسبج الخيال (١٩) .

<sup>(</sup>١٤) المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم مادة « قصص »

<sup>(</sup>١٥) القاموس مادة « سمر »

<sup>(</sup>١٦) دائرة المعارف الاسلامية مادة « المكاية » ·

<sup>(</sup>۱۷) القاموس مادة « خرف »

<sup>(</sup>۱۸) القاموس مادة « خرف »

<sup>(</sup>١٩) دائرة المعارف الاسلامية مادة « المحكاية »

أما الخير والحديث فيطلقان في المعاجم على المعنى العام لهاتين المادتين ، فالحديث هو الخبر (٢٠) وعن ابن سيدة أن الخبر هو النبأ (٢١) ، ثم أصبح لهاتين الكلمتين معنى خاص ، وهو اصطلح الأصوليين أذ يعنى ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قدول أو فعل أو تقرير (٢٢) .

فيستحسن - اذن - ترك هاتين المادتين للمعنى الإصطلاحى الذي يسرع الى الذهن بمجرد التلفظ بهما ، ويبحث عن مادة اليق بالفن وادخل فيه .

وأما كلمة «حكاية » فلم تستعمل فى « اللسان »بمعنى القصة ، فمما جاء فيه بصدد الحديث عن هذه المادة : « الحكاية كقولك حكيت فلانا وحاكيته ، فعلت مثل فعله ، أو قلت مثل قوله سواء لم أجاوزه ٠٠٠ والمحاكاة المشابهة ، تقول فلان يحكى الشمس ويحاكيها بمعنى » (٢٣) وتلخص دائرة المعارف الاسلامية ، المعانى التى كانت تطلق على الحكاية فى القرون الاربعة الاولى ، فتقول : انها أولا تأتى بمعنى المحاكاة ، رغبة فى التسرية ، والحاكية المحترف هو الذى يقلد أيضا ثم ترد بمعنى رواية القول ، فنقول «حكيت عنه الحديث حكاية » وقد تدل على مجرد المشابهة كما لو كان شىء يحاكى آخر لشبه بينهما (٢٤) » وأذا صحح ما جاء فى هذه الدائرة من أن الحكاية لم يكن من معانيها القصة ، فى ما جاء فى هذه الدائرة من أن الحكاية لم يكن من معانيها القصة ، فى

<sup>(</sup> ۲۰) لسان العرب مادة « حدث »

<sup>(</sup>٢١) المرجع السابق والمادة السابقة

<sup>(</sup>۲۲) المرجع السابق مادة « خبر » ، أنظر أيضا دائرة المعارف الاسلامية « حديث » فقد جاء فيها « ثم أصبح لها معنى خاص هو ماورد عن النبى وصحابته من قول أو فعل » •

<sup>(</sup>۲۳) لسان العرب ، مادة « حكى » •

<sup>(</sup>٢٤) دائرة المعارف الاسلامية « الحكاية » •

القرون الاربعة الاولى على الاقل ، فان الرازى حين يقول ، « وانما سميت الحكاية قصة لأن الذى يقص الحديث يذكر تلك القصـة شيئا فشيئا (٢٥) « يجعل الاخبار التى تروى عن الامم السالفة حكايات ، ثم أطلق عليها لفظ « قصة » لأن الحكايات يتبع بعضها بعضا ، مع أن العكس هو الصحيح ، اذ أن تلك الاخبار يسميها القرآن «قصصا » ، ثم أطلق على تلك القصص ـ فى وقت متأخر ، يحدده بعضهم بعصر المريرى (٢٦) \_ حكايات ، لأن الذى يقص القصص ـ على ما أعتقد ـ يحاول أن يحاكى فى قوله الاصل الذى وقعت فيه ، وهذا التعليل يصدق ان كان للحكاية أصل تحاول أن تقلده ، أما اذا كانت بنت القريحة ، فااننى أعتقد أن لفظ الحكاية أطلق على القصة التى لها أصل ، ثــم أصبح تدخل فى مدلوله ـ من باب الغلبة \_ القصة التى لا أصل لها ،

وفذلكة الموضوع أن الكلمات خبر وحديث وحكاية وقصة ، تفيد معنى واحدا ، ففى تزيين الاسواق عقد عنوانا « أخبار المجنون وصاحبته ليلى (٢٧) » ، ويقول فى اثناء هذه الأخبار « وسيجىء ذكر ما رأى له من الأشعار أو رده آخر القصة » (٢٨) ، وفى كتاب « قصص الأنبياء » أورد الكسائى كل قصة تحت عنوان « حديث » (٢٩) ، وابن المقفع

<sup>(</sup>٢٥) التفسير الكبير ٥ / ١٠١ ( المطبعة الخيرية بجمالية مصر سنة ١٣٠٨ هـ ) •

<sup>(</sup>٢٦) دائرة المعارف الاسلامية «حكاية » والواقع أن هناك نصوصا تثبت أن الحكاية تعنى القصة في وقت سابق على الوقت الذي حددته دائرة المعارف ، ويرجع الى ما قبل منتصف القرن الثاني الهجري ففي كليلة ودمنة ، وردت هذه العبارة « وحكى أن ربعة من العلماء ضمهم مجلس ملك » (ص ٢٥) ، وعلى أي حال فان اطلاق كلمة «قصة »على أخبار الامم السالفة أسبق من اطلاق كلمة «حكاية » .

<sup>(</sup>۲۷) تزيين الاسواق ۱ / ۲۲

<sup>(</sup>۲۸) المرجع السابق ۱ / ۷۵

<sup>(</sup>٢٩) مثلا ص ١٢٨ ( حديث ابراهيم عليه السلام ) ٠

يستعمل كلمة «حكى » لما اورده من احدى القصص (٣٠) .

ولكن مع ذلك أوثر كلمة «قصة » على غيرها ، لأنها اقرب الى محيط الأدب ، ولأنها كانت شائعة في العصر الأموى ، وقد وردت في نصوص أدبية ودينية وأخبار تاريخية ، ولأن كلمة خبر أو حديث ، غلب عليهما المصطلح الديني ، ولأن كلمة «حكاية » لم تستعمل بمعنى القصة في العصر الأموى ، أو على الأقل لم تشتهر بهذا المعنى ،

على اننى أعود فأكرر أننى لا أعنى بالقصة ، ذلك المعنى الذى فال به « بو » اذ لا أطالب الاقدمين بشىء قد اخترعه المحدثون ، وخاصة أن فن القصة فن سريع النمو ، وانه لتشتنا تلك المذاهب السريعة التلاحق والكثيرة التشعب ، فمن كلاسيكية ، الى رومانتيكية ، الى واقعية ، الى عبثية ، • • وكل مذهب من هذه المذاهب وغيرها له فهم خاص للقصة ، يتمشى مع نظرته وبنائه الفلسفى •

وانما اعنى معنى يتفق وطبيعة القصة العربية • وسيتضح ـ فيما بعد حين اتكلم عن معالم قصص العشق ـ المعنى الذى يتفق وطبيعة هـذه القصص •

اما ما اعنيه بكلمة «عشق» فهو المعنى العام الذى ارادته لها القواميس ، العشق والمعشق كمقعد عجب المحب بمحبوبه ، أو افراط الحب ، ويكون فى عفاف وفى دعارة ، أو عمى الحس عن ادراك عيوبه ، أو مرض وسواس يجلبه الى نفسه لتسليط فكره على استحسان بعض الصور » (٣١) .

فاحمد الله على أن هـــذه الكلمة تتسـع لكل انـواع القصص التى

<sup>(</sup>۳۰) كليلة ودمنة ص ۲۵

<sup>(</sup>٣١) القاموس المحيط مادة (عشق) •

ساتحدث عنها فى هذا العصر ، فهى تتسع لقصص الحضر التى فيها عجب بمحاسن المحبوبة ، وهى لا تضيق بقصص الدعارة والتبذل ، وهى تشمل قصص البادية التى فى معظمها عفة وزهد ، بل وتمتد الى الحب المفرط الذى هو أشبه بمرض يستولى على صاحبه فينسيه كل شىء .

على أن كلمة «عشق »غلبت على ذلك النوع من الحب الذى فيه افراط وقوة والذى يكثر فى البوادى ٠

وجاء فى لسان العرب • « فالعشق فرط الحب وقيل هو الحب عجب المحب بالمحبوب • • • وسمى العاشق عاشقا لأنه يذبل من شدة الهوى كما تذبل العشقة اذا قطعت ، والعشقة شجرة تخضر ثم تدق وتصفر » (٣٢) •

وكلمة «حب » غلبت على ذلك النوع من القصص الذى يكثر فى الحواضر « وسئل أبو العباس أحمد بن يحيى عن الحب والعشق أيهما أحمد ؟ فقال : الحب ، لأن العشق فيه افراط » (٣٣) ، وربما هـــذا ما جعل ابن داود يجعل العشق فى مرتبة اقوى من مرتبة الحب ، فالمحبة تقوى وتصير خلة ، ثم تقوى الخلة فتوجب الهوى ، ثم يقوى الهوى فيصير عشقا (٣٤) ،

بقيت كلمة أخيرة ، اذ أن دراستى عن «قصص العشاق » ستوسع المعنى الضيق الذى تصوره الباحثون لانواع النثر فى العصر الاموى ، فهم فى دراستهم وفى كتبهم يتحدثون عن الخطابة والخطباء ، وعن

<sup>(</sup>۳۲) لسان العرب مادة (عشق) قال الجاحظ « كل عشق يسمى حبا وليس كل حب يسمى عشقا ، لأن العشق اسم لما فضل عن المحبة كما أن السرف اسم لما جاوز الجود ٠٠٠ » ( ذم الهوى ص ٢٩٥ ) ٠

<sup>(</sup>٣٣) لسان العرب مادة «عشق » •

<sup>(</sup>٣٤) الزهرة ٣٠٠

الرسائل والكتاب ، وغير ذلك من أنواع النثر التى فيها تأنق وصناعة « وارستقراطية » •

وفاتهم أن هناك نوعا من النثر فيه شعبية وديمقراطية ، كان يجرى على ألسنة العامة في يسر وسلاسة من التأنق والصناعة ،

وربما كان هذا النوع من النثر أصدق دلالة على نفوس منشيئه ومتلقيه ، من هذا النوع الذى نشأ \_ معظمه \_ فى بلط الخلفاء ، وفوق أخشاب المنابر .

وبملاحظة هذا النوع من النثر لا نبيح لانفسنا تلك النظرة الضيقة، التى نظرها مثلا الدكتور عبد الرازق حميده اذ قال عن النثر فى العصر الأموى «واما النثر فكان ساذجا ، وكان لخدمة السياسة والادارة ، وكانت الكتابة العربية ضيقة الميدان لقلة الكتاب ، واقتصار الموضوعات على الناحية السياسية ، ووضع النظم التى يجب أن يسير عليها الولاة والامراء ، ولم يكن ظهر فى ذلك الوقت من ينشىء الادب لمسندات اللادب » (٣٥) ، ، ،

والحق أننا فى حاجة الى تخطيط جيد لدراسة النثر فى ادبنا العربى ، يتسم بالنظرة الكلية التى تلتفت الى ادب الشعب بجانب ادب الخاصة ، ويتخلص من تلك الدائرة الضيقة التى حصر فيها الباحثون أنفسهم ، الأمر الذى دعا البعض الى اتهام الآدب العربى بالعقم والتكلف .

وهذا الاهمال لذلك الجانب الحيوى - من النقاد والمثقفين - أدى الى ان هذه القصص الشعبية ان صح هذا الوصف ، أخذت تنمو في بطء وبعد عن الرعاية والتخطيط والدراسة الرائدة .

<sup>(</sup>٣٥) قصص الحيوان في الادب العربي، ص ١٦٢٠ -:

البياب الأولي:
فشاة قصص العشاق

ربما كان من أصعب الأشياء على أن أتبين نشأة هذا النوع من القصص •

فهذه القصص ذات صبغة شعبية ، وليس من السهل أن أعرف متى انتشرت بين الناس ؟ أو من أين عرفها الناس ؟ وكيف جاءوا بها ؟ •

ثم انها تشتبك مع البواعث الانسانية عند كل الامم ، ففى كل أمم الأرض نسمع عن قصص حب وحكايات عشق و ومادام الجنس البشرى واحدا ، والغرائز والعواطف واحدة ، فليس بعجيب أن نسمع عن أمثال حكايات روميو وجوليت ، وليلى وقيس ، وحسن ونعيمه ، عند كل الطبقات وبين كل الناس ،

ثم ان الفرس ، وهم أكثر المناس التصاقا بالعرب بعد الاسلم حتى انهم استطاعوا في أوائل القرن الثاني أن يقيموا خلفة عباسية ظاهرها عربي وباطنها فارسي حسولاء الفرس ، قد فقدت لغتهم الساسانية ، فلم يصلنا منها الا نقوش وآثار ضئيلة ، وهي اللغة القديمة ، قبل أن يتخذ الفرس لغتهم الجديدة التي نشأت في حضانة الاسلام ، واستعارت الحروف العربية ، فقدت هذه اللغة أو معظمها ، وهدذا زاد الامر صعوبة ، في معرفة مصادر قصص العشق العربية .

على أننى حاولت جهدى أن أصل الى رأى في هذا الموضوع .

فتتبعت \_ أولا \_ قصص العشاق من أين صدرت ، وكيف نشأت ؟ .

واختبرت ـ ثانیا ـ العوامل التی أدت الی ازدهارها فی العصر الاموی ٠

فكان هذان الفصلان المكونين للباب الأول •

- ,

# الفصئل لأول

## مصادر قصص العشق

#### علاقة العرب بغيرهم قبل الاسلام

الجزيرة العربية تحيط بها مياه وبحار من جوانب ثلاث ، فمن الشرق الخليج العربى ونهر الفرات ، ومن الجنوب البحر العربى ومن الغرب البحر الاحمر ، ولو أتيح لتلك البلاد أن تحيط بها مين من الشمال ، لكان اطلاق كلمة « جزيرة (١) » على هذه البسلاد مقيقيا ، ولما احتجنا الى بحث عن تفسير ، أو لجوء الى مجاز نبرر به هذا اللقب الشائع .

وهذه المياه وراءها عمران وحضارات مختلفة ، فوراء البحر العربى حضارة الهند ومايجاورها ، وحول الخليج العربى ووادى النهرين تزدهر حضارة الفرس ، وغربى البحر الاحمر ، تقبع حضارة الفراعف شمالا ، وحضارة المحبش جنوبا ، اما فى المشام ـ شمالا ـ فتنتشر حضارة الاغريق والرومان هـ

وبحكم امتداد العمران وانتشاره ، لابد أن تتطلع كل حضارة الى أختها ولابد أن تتبادل فيما بينها المنافع ، والثقافات ، فحضارة العراق وأهل فارس ، تتشوف الى ماعند الشام ومصر ، وتقترض وتقارض ما مايجاورها ، بل ان الهند تلقى نظرة بعيدة تمتد حتى الشام ومصر ،

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب للهمدائي ص ٤٧

وحكمت الظروف على الجزيرة العربية أن تقوم بدور الوسيط بين كثير من هذه الحضارات ، فكانت ـ فى كثير من الاحيان ـ حلقة اتصال بين حوض بحر الروم ، وحوض المحيط الهندى « وساعد على ذلك أن طريق الموصل الى الشام كان مقفلا ، بسبب الحروب المستمرة بين الفرس والروم ، وأيضا فان الملاحة فى البحر الاحمر ضعفت بسبب كثرة القراصنة فيه ، فلم تعد هناك وسيلة للصلة بين الشمال والجنوب ، ونقل توابل الهند وعروض اليمن ، سوى هذه القوافل التى امسكت بزمامها (٢) » .

وكان لابد ان تتساقط اشياء من هذه الحضارات فى بلاد العرب وتؤثر فيها ·

ولم يكتف العرب بصفة الوسيط بين هذه الحضارات ، تعرف حضارة بأخرى ، ثم تكتفى بالفتات المتساقط ، بل كانوا يحتكون بهده الحضارات ، ينقلون منها لانفسهم فاتصلوا بحضارة الفرس ، واحتكوا بحضارة الاغريق ، واتصلوا باسباب من الديانتين اليهودية والنصرانية ،

وساتكلم ـ بايجاز ـ عن علاقة العرب بغيرهم ، في الجوانب التي تهمني في هذا البحث .

#### الغنساء

ساذكر ـ فيما بعد ـ انه كان لانتشار الغناء أثره الواضح في ذيوع قصص العشق ، التي كان بعضها يحاك تفسيرا لابيات غناها أحد المغنين فشاعت وذاعت ، واختلقت حولها القصص والحكايات ،

وقد كان للفرس أثرهم الذى لايخفى على الغناء فى العصر الجاهلى فالتاريخ يحدثنا أن المحارث بن كلدة ، قد تعلم العزف على العود

<sup>(</sup>٢) التطور والتجيد في الشعر الأموى ص ١٠٠٠

بفارس واليمن ، ثم قدم مكة وعلم أهلها (٣) ، ويحدثنا أيضا أن بشر بن عمرو ، حين هرب من النعمان ، كانت معه قينتان ، تسمى احداهما هريرة والأخرى خليدة (٤) ،

وامراء الحيرة يتشبهون بملوك فارس فى مجالس انسهم وانشادهم فالحارث بن حلزة أنشد عمرو بن هند من وراء سبعة ستور (٥) • وعادة احتجاب الملوك عن الندماء عادة فارسية ، اذ « كانت ملوك الأعساجم كلها من لدن آردشير بن بابك الى يزدجر تحتجب عن الندماء بستارة » (٦) •

وكان للروم ايضا اثرهم فى اشاعة بعض مظاهر الترف والغناء بين العرب الملتصقين بهم • فمثلا يصف حسان بن ثابت مجلسا من مجالس الغناء عند جبلة بن الأيهم ، وصفا يدل على الترف الذى اقتبسه العرب من الروم ، ويقول حسان انه سمع عشر قيان يغنين ، منهن خمس روميات يغنين بالبرابط ، وأخذ يصف مجلس جبلة ، اذا جلس للشرب وصفا يدل على الترف والبذخ (٧) •

وقد كثرت القيان المحترفات بالغناء في العصر الجاهلي (٨) ٠٠ وقد كن غير عربيات ، لأن صناعة الغناء « من عمل الامساء دون الحرائر » (٩) ، ولأن العربيات « اما مكفولات الرزق برجالهن ، واما كافيات رزقهن بأعمال غير الغناء ، وما من شك في أن الغناء يقتضي من

<sup>(</sup>٣) عيون الابناء ٣ / ١٣

<sup>(</sup>٤) الاغاني ٨ / ٧٧ « ساسي »

<sup>(</sup>٥) العمدة ١ / ٢١

<sup>(</sup>٢) التاج ص ٢٨

<sup>(</sup>٧) لاغاني ١٦ / ١٤ « سامي »

<sup>(</sup>٨) المرأة في الشعر الجاهلي ص ٤٤٣

<sup>(</sup>٩) لسان العرب «قين »

المرأة المغنية أن تتزين للسامعين ، وأن تكون مناط أنظارهم ، ومجمع اشتهائهم ، كما تحدث الشعراء بذلك ، وما يرضى رجل عربى أن تكون ملتقى الأنظار والشهوات امسرأة تربطها به صلة ، ولاتجرؤ عربية أن تشذ عن بنات جنسها ، فتمثل هذا الوضع المخصص للاماء » (١٠) ،

وكانت القيان جميلات ، جذابات ، ماهرات ، وانظر الى طرفة يصف قينة ، أنها طيعة ، تلبى رغبات السامعين ، وأنها جميلة ، جمالا يبدو في تفتر عينيها وتكسر نظراتها ، فيقول :

ندامای بیض کالنجوم وقینــة تروح علینا بین برد ومجســد رحیب قطاب الجیب منها رفیقـة بجس الندامی ، بضــة المتجرد اذا نحن قلنا اسمعینا انبرت لنا علی رسلها ، مطروفة لم تشـدد اذا رجعتفی صوتها خلت صوتها تجاوب اظار علی ربع ردی(۱۱)

فلا غرو اذن أن يعشقهن بعض الشعراء ، ويعلل الجاحظ لقوة أثر القيان فيقول « ولانهن يجمعن للانسان من اللذات مالا يجتمع في شيءعلى وجه الأرض ، واللذات كلها انما تكون بالحواس ٠٠٠ فاذا جاء باب القيان اشترك فيه ثلاث من الحواس ، وصار القلب لها رابعا ، فللعين النظر الى القينة ، وللسمع منها حظ الذي لا مئونة عليه ، ولا تطرب آلته الا اليه ، وللحس فيها الشهوة ، والحواس كلها رواء للقلب ، وشهود عنده » ٠٠٠ (١٢)

وفي كتب الاقدمين أخبار عن حب الشعراء للقيان والتغزل بهن ،

<sup>(</sup>١٠) المرأة في الشعر الجاهلي ص ٤٤٥

<sup>(</sup>۱۱) شرح دیوان طرفة ص ۲۸

<sup>(</sup>۱۲) رسالة القيان ص ٦٩

والأعشى يتغزل فى هريرة ، وله فيها شعر ، وذكر أبو الفرج أبياتا له يتغنى بها ، منها:

هريسرة ودعهسا ، وان لام لائسم غداة غد ، أم أنت للبين مزاحم (١٣)

وهريرة هذه هي التي قدم بها بشر بن عمرو من الحيرة (١٤) .

#### القصص والاساطير:

(أ) كان للفرس أثر في اشاعة قصص وأساطير بين العرب •

فابن هشام یذکر أن النضر بن الحارث کان من شیاطین قریش ، وممن یؤذون النبی علیه الصلاة والسلام ، وکان قد شخص الی الحیرة ، وتعلم أحادیث ملوك الفرس ، وقصة رستم واسفندیار ، فکان الرسول اذا جلس مجلسا ، وذکر فیه بالله ، وحذر قومه ما أصاب الطغاة من قبلهم ، خلفه النضر فی مجلسه اذا قام ، وقال : یا معشر قریش ، أنا والله أحسن منه حدیثا ، فهلموا الی ، ثم یحدثهم عن ملوك فارس وعن رستم وأسفندیار ، وهو الذی قال « سأنزل مثل ما أنزل الله » ، وفیه نزلت ثمانی آیات من القرآن الکریم ، منها قوله تعالی : « اذا تتلی علیه آیاتنا ، قال أساطیر الاولین » (۱۵) ،

وقصة رستم واسفنديار التى كان يشيعها النضر بين قريش قصة قديمة ذكرها الفردوسى فى الشاهنامة ، وتدور حول الحرب التى نشبت بين رستم واسفنديار وقد دارت بينهما طويا وانتهت بقتال اسفنديار (١٦) •

<sup>(</sup>۱۳) الاغانى ٩ / ١٢٧ « دار الكتب »

<sup>(</sup>١٤) الأغانى ٨ / ٧٧ ( ساسى »

<sup>(</sup>۱۵) السيرة ۱ / ۳۲۰ وتفسير القاسمي ۸ / ۷۹۸۶ والبيضاوي

<sup>(</sup>١٦) الشاهنامة ص ٣٥١ وتيارات مذهبية ص ٢١٠

وقد كان لعرب الحيرة وما جاورها ، ولامرائهم وتاريخهم ، اثر كبير في اشاعة بعض الحكايات مثل احاديث جذيمة واساطير الزباء ، والخورنق وسنمار باني الخورنق ، والامثال التي ضربت حوله ، ويومي النعمان .

وقد ذكر الدكتور احمد أمين أن قصة شريك مع المنذر ، التى تروى أن المنذر أتاهفى يوم بؤسه ، رجل يقال له حنظلة ، فأرادقتله ، فطلب منه أن يؤجله سنة ، فأجله بعد أن كفله شريك بن عمرو • فلما كان من القابل جلس فى مجلسه ينتظر حنظلة ، فلهم يات ، فامر بشريك ، فقرب ليقتله ، فلم يشعروا الا براكب قد طلع عليهم ، فتبينوه فاذا هو حنظلة فلما رآه المنذر عجب من وفائهما وأبطل تلك السنة له ذكر الدكتور أحمد أمين أن لتلك القصة أصلا يونانيا معروفا (١٧) ولكنه لم يذكر هذا الأصل المعروف ، ولا المرجع الذى يمكن أن نستقيه منه مع أن هذه القصة قريبة الى الخلق العربى الذى يمجد الوفاء والمروءة (١٨) •

وتذكر كتب الأدب اخبارا عن حب بعض الشعراء وكانت المحيرة فالنابغة كان يهوى المتجردة زوج النعمان بن المنذر وكانت أكمل أهل عصرها جمالا ، فبلغ النعمان ، فهم بقتله ولكنه هرب الى الشام (١٩) وكان بينها وبين المنخل عبث لاحد له ، وقد دخسل عليهما النعمان مرة فوجدها معه ، وقد ألبسته أحد خلخاليها وشدت رجله الى رجلها (٢٠) ويبدو أنه كان هناك تنافس بين النابغسة

<sup>(</sup>١٧) فجر الاسلام ص ٨٠٠

<sup>(</sup>١٨) عقد الدكتور الحوفى بابا عن « الحياة الخلقية من الشعر » وذكر فيه صفات العربى الخلقية ومنها الوفاء والايمان بالكلمة التى ينطقها ( الحياة العربية ص ٢٦٥ ) ٠٠

<sup>(19)</sup> المحاسن والأضداد ص ١٩٠

<sup>(</sup>۲۰) تزيين الاسواق ۱ ـ ۱۷۰

والمنخل على حب المتجردة ، فقد قيل انهما كانا جالسين يوما عنسد النعمان ، وكان دميما أبرش قبيح المنظر ، وكان المنخلمن أجمل العرب ، ويحدث العرب أن ابنى النعمان من المنخل ، فقال النعمان : يا ابا أمامة ، صف المتجردة في شعرك ، فقال قصيدة وضفها فيها فلحقت المنخسل من ذلك غيرة ، وقال النعمان ما يستطيع هذا الا من جرب ، فوقسر ذلك في نفسه (٢١) ،

وكانت أخبار ملوك الحيرة وتاريخ سنيهم مودعة فى بيع الحيرة ، وقد قال هشام بن محمد الكلبى: «كنت استخرج أخبار العرب ، وانساب آل نصر ابن ربيعة ، ومبالغ اعمار من عمل منهم ، وتاريخ سنيهم من بيع الحيرة ، وفيها ملكهم وأمورهم كلها (٢٢) .

(ب) ومن ناحية أخرى ، امتلا الادب العربى بالقصص والاساطير وحكايات الحب والغرام ، التى قيلت حول الغساسنة وملوك الروم ، كالذى ذكروا من حكاية امرىء القيس ، وايداعه مائة درع عند السمؤل ، فطلبها ملك من ملوك غسان ، فابى أن يعطبها اياه (٢٣) ، أو كقصة حب امرىء القيس لبنت قيصر ، فحين خرج الى قيصر ، يساله النصرة على من قتل اباه « ارسل الى بنت قيصر ، وأراد أن يختدعها عن نفسها ، وبلخ ذلك قيصرا ، واراد أن يقتله فتذمم من ذلك ، وأمر بقميص ، فغمس فى السم ، وقال لامرىء القيس : البس هدذا القميص ، فانى احببت أن اوثرك به على نفسى لحسنه وبهائه ، فعمل السم فى جسمه ، وكثرت فيه الجروح ، فمات منها فسمى ذا القروح » (٢٤) ،

<sup>(</sup>۲۱) الاغانى ٩ / ١٥٩ « ساسى »

<sup>(</sup>٢٢) تاريخ الطبرى ٢ - ٣٧ « المطبعة الحسينية بالقاهرة »

<sup>(</sup>۲۳) الاغاني ۹ - ۹۲ « دار الكتب »

<sup>(</sup>٢٤) المحاسن والاضداد ص ١٦٠ وتزيين الاسواق ١ - ٣٨

رج) وكانت الأديار المنتشرة حول الجزيرة العربية ، منبعا لكثير من قصص الحب والعشق .

والعرب عرفوا كثيرا من هذه الأديار ، منها دير هند الصغرى بالحيرة (٢٦) ودير هند الكبرى بالحيرة أيضا (٢٦) ، وديرلبى الى جانب الفرات (٢٧) ، ودير اللج بالحيرة (٢٨) ، ودير « أبو حنظلة الطائى » ، وكان قد تنسك فى الجاهلية وبنى هذا الدير بالحيرة (٢٩) ، وهناك بالقرب من الموصل دير العذارى وكانت به نساء عذارى قد ترهبن وأقمن للعبادة ، وقد بلغ بعض الملوك أن فيه نساء جميلات ، فامر بحملهن اليه ، فدعون عليه فطرقه طارق أتلفه (٣٠) ،

وكان الدير مبعث حب وغزل ، فقد كانت الفتيات يشخصن اليه مزدانات ، وكان الحبيب يحل به كالغزال الجميل ، حلو النغم أغن ، قال الشاعر :

سقى الله دير اللج غيثا ، فانه على بعده منى الى حبيب يهيج ذكراه غازال يحله أغن سلحور المقلتين ربيب اذا رجع الانجيل واهتز مائدا تذكر محزون وحن غريب وهاج لقلبى عند ترجيع صوته بلابال اسقام به ووجيب (٣١)

<sup>(</sup>۲۵) معجم البلدان ۲ - ۷۰۷

<sup>(</sup>۲۲) معجم البلدان ۲ -- ۷۰۷

<sup>(</sup>۲۷) المرجع السابق ۲ - ۲۹۰

<sup>(</sup>۲۸) معجم البلدان ۲ – ۲۹۱

<sup>(</sup>۲۹) المرجع السابق ۲ – ۲۰۰

<sup>(</sup>۳۰) المرجع السابق ۲ – ۲۷۹

<sup>(</sup>۳۱) معجم البلدان ۳ / ۲۹۱

ويشكو مرار الفقعسى من أرقه بسبب حبيبته التى في الدير ، فيقول :

أحقا يا جرير الرهن منكم فلا أصفاد منك ولا قفولو (٣٢) تصيح اذا هجعت بدير توما حمامات يزدن الليل طولا (٣٢)

وهناك قصص غرامية كانت الأديار مسرحها ، ومنها قصة لعب الفتى الأول فيها عدى بن زيد وقد مثل دورين ، دور العاشق الولهان من ناحية ، ودور المحبوب المرغوب فيه لحسنه وجماله من ناحية ثانية ، ومثل الدور الأول مع هند بنت النعمان ، ومثل الدور الثانى مع أمة لهند ، فقد قدم عدى بن زيد بهدية من كسرى الى المنذر ، فرأى هندا تدخل البيعة في خميس الفصح فهويها ، وكانت هناك أمة لهند تحبه ، وهو لا يدرى ، فلما عرفت حب عدى لهند ، احتالت لهما على الاجتماع ، على أن تقضى حاجة مع عدى ، ثم خطبها الى النعمان فأجابه وزوجه ، ومكثت عنده حتى قتله النعمان ، فترهبت وحبست نفسها في الدير المعروف بدير هند (٣٣) ،

( د ) وعلى أرض الجزيرة العربية كان هناك تنافس بين الديانتين اليهودية والنصرانية ٠٠٠ يطلعنا القرآن على بعض مظاهره ، كحركة اضطهاد للنصارى في نجران التي أشارت اليها سورة البروج ٠

ولم يقتصر التنافس على تلك الحركات الاضطهادية ، بل تعداء الى تنافس من نوع خفى ، فكان كل منهما يروج لثقافته ، فاليهود يتحدثون عما فى التوراة من قصص ، فتكلموا عن قصص موسى وأخيه ، وعن أخبار داود وسليمان وعن هاروت وماروت ٠٠٠ النخ ، ويتحدث النصارى عن الجانب القصصى الذى يهمهم فذكروا قصة عيسى وأمه ، والمسيح وصلبه ٠٠٠ الخ ،

<sup>(</sup>۳۲) المرجع السابق ۲ / ۲۵۰

<sup>(</sup>۳۳) الاغانى ۲ / ۳۰ « ساسى »

وشاعت هذه القصص بين العرب ، فكانوا اذا أرادوا أن يرضوا حاجتهم لجأوا الى أهل الكتاب ، فيسألونهم عما يريدون ، فيخبرهم هؤلاء ، ولايتحرون الدقة التاريخية فى أخبارهم ، يقول ابن خلدون : « ٠٠٠ والسبب فى ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم ، وانما غلبت عليهم البداوة والأمية واذا تشوقوا الى معرفة شىء مما تتشوق اليه النفوس البشربة فى أسباب المكونات وبدء الخليقة ، وأسرار الوجود ، فانما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ، ويستفيدون منهم ، وهم أهل التوراة من اليهود ، ومن تبع دينهم من النصارى ، وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ، ولا يعرفون من ذلك الا ما يعرفه بين العامة من أهل الكتاب ، ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية الخ » (٣٤) ،

وقد التقط الشعراء ما هو متطاير في الجو من هده القصص ، وعكسوه في شعرهم ، وأضرب المثل بأميه بن أبي الصلت ، ففي أسعاره كثير من قصص اليهود والنصارى التي شاعت بين عرب الجاهلية ، وأشير هنا الى مثلين يتحدث في أحدهما عن حمامة السلام التي أنقذت ركاب سفينة نوح ودلتهم على اليابسة ، فصاغوا لها طوقا تورثه بنيها (٣٥) كما هو مفصل في التوراة ، أما المثل الآخر فيخاطب فيه النصارى ، وينس ما جاء في دينهم على حد تعبيره ، من قصة مريم وولادة المسيح عليه السلام (٣٦) .

ولم يقتصر التنافس بين اليهود والنصارى فحسب ، بل امتد الى التنافس بين أهل الكتاب وبين من يسمون بالحنفاء ، وهم قوم من العرب عبدوا الله على ملة أبيهم ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ،

<sup>(</sup>٣٤) مقدمة ابن خلدون ص ٤٣٩

<sup>(</sup>٣٥) ديوان أمية بن أبى الصلت ص ١٨

<sup>(</sup>٣٦) المرجع السابق ص ٥٨

واعتقد أن قصة اعتناق زيد بن عمرو بن نفيل لدين الحنفاء ، يراد منها الغض من شأن اليهود ومن شأن النصارى ، وفى الوقت نفسه اعلاء دين الحنفاء « روى أن زيد بن عمرو خرج إلى الشام يسال عن الدين ، فلقى عالما من اليهود فسأله عن دينهم ، وقال : لعلى أدين بدينكم ، فقال اليهودى انك لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله ، فقال زيد : ما أفر الا من غضب الله ، ولا أحصل من غضب الله شيئا وأنا أستطيع ، فهل تدلنى على دين ليس فيه هذا ؟ قال : لا أعلمه الا أن يكون حنيفا ، قال وما الحنيف قال : دين ابراهيم ، فخرج من عنده وأتى عالما من علماء النصارى فقال له نحوا مما قاله لليهودى ، فقال النصرانى : انك لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة فقال النصرانى : انك لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة فهل تدلنى على دين ليس فيه ، فقال له : لا أعلمه الا أن يكون حنيفا ، فخرج من عندهما ، وقد رضى بما أخبراه واتفقا عليه من دين ابراهيم على دين الراهيم على دين الراهيم على دين الراهيم الني على دين الراهيم ، فلما الرز رفع يديه وقال : اللهم انى على دين ابراهيم على دين الراهيم ، فلما الرز رفع يديه وقال : اللهمم انى على دين ابراهيم على دين الراهيم ، فلما الرز رفع يديه وقال : اللهمم انى على دين ابراهيم على دين الراهيم » (٣٧) ،

ومن المنطقى أن يكثر المنفاء المحديث عن أبيهم ابراهيم وعسن حفر زمزم ، وعن بناء الكعبة ، وعن اسماعيل جد العرب ، وأن ينسب بعضهم فضل الفداء اليه ، حتى ينافسوا بذلك اليهود الذين كانوا ينسبون الفداء الى جدهم اسحاق (٣٨) ، وقد شاعت قصة الفداء على السسنة العرب حتى رأيناها تتجدد بصورة أخرى في حادثة عبد الله والد النبي

<sup>(</sup>۳۷) الأغانى ٣ / ١٧ « ساسى »

<sup>(</sup>۳۸) تعرض العقاد لمسألة الفداء ، وبين الأسباب التى تكون وراء نسبة الفداء الى اسماعيل أو اسحاق ، وأورد نصا ليهودى اعترف به أن الذبيح هو اسماعيل وقال فيه « ان اليهود لتعلم ذلك ، ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على ان يكون ابوكم الذى أمر لله بذبحه ويزعمون أنه اسحاق لأن أسحاق أبوهم » ( أبو الانبياء ص ١٠٤ ) .

عليه السلام ، الذى لم يفده أبوه بذبح عظيم فحسب ، بل فداه بمائة من الابل العظام ·

ولم يقتصر تأثير اليهود ولا النصارى على هذا الجانب القصصى فقط ، بل وعلى جانب أكثر التصاقا بما نحن فيه ،

فاننى عتقد أنه كان لهم تأير فى قصص العشق ، فقد كان بعضهم أبطالا لقصص غرامية ، فقد تزوج بعض العرب يهوديات ونصرانيات ، بل ومجوسيات ، وقد افرد أبو الحسن المدائنى كتابا فيمن تزوج مجوسية (٣٩) وغير مستبعد أن تحدث قبل الزواج قصص ، أو تعاصر قصص ، والتاريخ يحدنا عن قصص غرامية لم تكن بين أزواج وزوجاتهم ، بل كانت بين عشاق وعشيقات كتلك المنافسة التى كانت بين النابغة والمنخل حول المتجردة امرأة النعمان ،

وأكثر من هذا يروون قصة عن فطيون اليهودى ، ويلخص هذه القصة الدكتور أحمد الحوفى ، نقلا عن مصادر أصيلة ، فيذكر أن فطيون كان ملكا على يهود المدينة ، وكان يفتض العرائس قبل أزواجهن ، سواء كن عبريات ام عربيات ، فلما تقوى الأوس والخزرج تزعمهم مالك ابن العجلان وتزوجت اخته الفضلاء ، أنفت أن يفعل بها ما يفعل بغيرها ، واستثارت اخاها فاشتمل على سيفه وتنكر مع النساء ، ودخل على الفطيون فقتله ، واخيرا يرى الدكتور الحوفى أن هذه القصة تغاير «ما كان العرب ياخذون انفسهم به من الأنفة والغيرة على النساء وحماية العرض بالمهج والأرواح فليس بمعقول أن يصبروا على عهارة الملك وفجوره ببناتهم حينا من الدهر ، حتى يقيض الله رجالا منهم يتنكر ليغتال الملك العاهر » (٤٠) ،

<sup>(</sup>۳۹) الفهرست ص ۱۰۲ ٠

<sup>(</sup>٤٠) المرأة في الشعر الجاهلي ص ٢٨٤٠٠

وربما كانت الرواية التى ذكرت فى المحاسن والأضداد ، لاتغاير الخلق العربى ، فان فطيون هذا كان ملك تهامة والحجاز ، وقد امسر « الا تزف من اليهود فى مملكته امرة الا بدعوه بها ، فلبث عدة أحوال ، حتى زوجت امرأة من اليهود من ابن عم لها ، وكانت ذات جمال رائع ، وكانت اخت مالك ابن عجلان من الرضاعة ، فلما ارادوا ان يهدوها الى زوجها خرجت الى نادى الأوس والخزوج ، رافعة ثوبها الى سرتها ، فقام اليها مالك بن عجلان ، فقال : ويحك ، ما دهاك ؟ ، فأخبرته القصة فأنف من ذلك انفا شديدا ، وتنكر حتى استطاع ان يقتل الفطيون ، ثم اثار اليهود عليه وعلى جنوده فقتلوهم عن آخرهم » (٤١) .

ربما كانت هذه الرواية اقرب الى الخلق العربى ، اذ هى لا تنافى غيرة العرب ولا حميتهم ، ففطيون كان يوقع ببنات من اليهود ، ولم تذكر القصة ان كان يفعل فعلته مع بنات من العرب ، حتى بطلة القصة كانت يهودية اخت مالك من الرضاعة ، ومع ذلك انف مالك انفا شديدا كما تقول الرواية ، وتزعم اليهود ضد فطيون وجنوده ،

<sup>(</sup>٤١) المحاسن والاضداد ١٨٥

### علاقة العرب بغيرهم بعد الإسلام •

كانت هذه صلات الحجاز بغيره فى العصر الجاهلى ، فلما جاء الاسلام أصبحت هذه الصلات أظهر عمقا ، وأشد ايجابية ، وأكثر تشعبا .

فقد فقح العراق ، وكان يسكنه بعض قبائل عربية ، وبعض الفرس ، وكان فيه نصارى وزرادشتيه ومزدكية ·

وفتحت فارس ، وكان يسكنها الفرس ، وبعض الروم الذين اسروا فى الحروب الفارسية الرومانية ، وقد تداولته عقائد شتى كالزرادشتية والمانوية والمزدكية ، وكان فيه ايضا نصارى اكثرهم من النساطرة ، وقد ترجموا كثيرا من المؤلفات الاغريقية .

وفتح الشام ، وكان يسكنه أهل البلاد الاصليون ، وبعض قبائل عربية من أشهرها غسان ، وكان يسكنه اليهلود ، وكانوا يفرون الى الصحراء كلما وقع لهم اضطهاد ، ويسكنه بعض الروم اذ كان اقليما رومانيا ، وكان فيه أيضا نصارى يدين معظمهم بالمذهب اليعقوبى ، وقلد تعاقبت على الشام مدنيات مختلفه من فينيقيين وأموريين وكنعانيين . . . الخ .

وفتحت مصر ، وكان يسكنها المصريون ، ومزيج من أمم أخسرى كاليهود والرومان ، وهى الوارثة لحضارة قدماء المصريين واليونسان والرومان ، وبها الاسكندرية مجمع المذاهب الفلسفية ، وملتقى الأراء الشرقيه والغربية .

وفتحت بلد المغرب من برقة وتونس والجزائر ومراكش الى مضيق جبل طارق ٠

سببت هذه الفتوحات عملية اختلاط ومزج، فلم يعد الاتصال مقصورا على اشياء تلتقط من هنا أو من هناك ، بل اصبح امتزاجا قويا وتفاعلا شديدا .

فالفاتحون العرب ومن معهم من أسرهـم ، كانوا يقطنون ، هذه البلاد فيتصلون بأهلها ويتزوجون منهم ، فمثلا أبو عبيدة أسكن مدينة فارس حين فتحها جماعة من العرب (٤٢) ، وكانو يحملون معهم نساءهم في الحروب (٤٣) .

ومن أهل هذه البلدان من كانو يدخلون فى الاسلام ، فعظيم الخزر حين بلغه ما عليه المسلمون من قوه وعدد ، أظهر الاسلام ووادع مروان (٤٤) وقد أجاب بعض أهل قنسرين حين دعاهم أبو عبيدة الى الاسلام (٤٥) .

ومما ساعد على عملية المزج والاختلاط كثرة الرقيق ، فمعاوية أرسل الى عمر رضى الله عنهما أربعة آلاف من سبى قيسارية ، فقسمهم على يتامى الانصار وجعل بعضهم في أعمال المسلمين (٤٦) ، والزبير ابن العوام مات عن ألف عبد وأمة (٤٧) .

وقد كان لهؤلاء الرقيق اثر كبير فى نقل حضارتى الفرس والروم الى العرب ، وقد تنبه ابن خلدون لهذا ، وفى الفصل الذى عقده بعنوان « انتقال الدولة من البداوة الى الحضارة (٤٨) » ، بل كان لهم أشر

<sup>(</sup>٤٢) فتوح البلدان ص ١٧٨

<sup>(</sup>٤٣) المرجع السابق ص ١٩٨

<sup>(</sup>٤٤) المرجع السابق ص ٢٤٥

<sup>(</sup>٤٥) المرجع السابق ص ١٧٣٠

<sup>(</sup>٤٦) المرجع السابق ص ١٦٨٠ .

<sup>(</sup>٤٧) مروج الذهب ٤ / ٢٥٤ ٠

<sup>(</sup>٤٨) مقدمة ابن خلدون ص ١٧٢

كبير على الثقافة العربية ، ويعقد ابن خلدون فصلا « في أن حمالة العلم في الاسلام أكثرهم من العجم » (٤٩) .

وقد ظهرت بواكير الترجمة والنقل من هذه الحضارات منذ العصر الأموى فخالد بن يزيد بن معاوية أمر باحضار جماعة من فلاسفة اليونان ، وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة من اللسنان اليوناني والقبطى الى العربي (٥٠) • « وقال ابن جلجل الاندلسي : ان ماسرجويه كان سريانيا ، يهودي المذهب ، وهو الذي تولى في أيام مراون في الدولة المروانية تفسير كتاب اهرن القس بن أعين الى العربية (٥١) » •

وفى هـذا العصر ابتدأ العرب يحولون الدواوين الى اللغة العربية فالديـوان الفـارسى نقله الى العـربية أيـام الحجـاج ، صـالح ابن عبد الرحمن (٥٢) ، أما ديوان الشام وكان بالرومية فقد نقله فى زمن هشام أبو ثابت سليمان بن سعد (٥٣) ، أما ديوان الخراج فى مصر فقد نقل فى خلافة الوليد بن عبد الملك (٥٤) .

تلك الفتوح ، وهؤلاء الموالى علماء وغيرهم ، وهذه الترجمة والنقل \_ كان لها أثرها الكبير على المجتمع العربى ، وسأكتفى هنابالاشارة الى المجوانب التى تهنمى •

۱ \_ ظهر من نسل الفرس شعراء كثيرون في العهد الأموى ، كزياد الاعجم ، وأسرة ابن يسار النسائي ٠ وهي أسرة فارسية ، اشتهر منها

<sup>(</sup>٤٩) مقدمة ابن خلدون ص ٤٤٥

<sup>(</sup>٥٠) الفهرست ص ٣٣٨

<sup>(</sup>٥١) تاريخ الحكماء للقفطى ص ٣٢٤

<sup>(</sup>۵۲) الفهرست ص ۳۳۸

<sup>(</sup>٥٣) المرجع الساابق ص ٣٣٩ وفتوح البلدان ص ٢٣٠

<sup>(</sup>۵۵) خطط المقریزی ۱ / ۵۸

اسماعیل بن یسار ، ومحمد وابرهیم وموسی شهوات ، وقد کان لبعض هؤلاء الشعراء أخبار غرامیة کالخبر الذی ذکر عن موسی شهرات وانه هوی جاریة بالمدینة ، فطلب اهلها عشرة آلاف درهم ، فعاونه أصحابه علی جمع المال فلم یستطیعوا ، فأتی سعید بن خالد بن عمرو بن عثمان ابن عفان ، فاعتل علیه ، ثم أتی سعید بن خالد بن عبد الله ابن أسید ، فاشتری له الجاریة واعطاه مائة دینار وملحفة فراشه ، فقال فی ذلك شعرا (۵۵) ،

### ٢ ـ ولقد كان للاعاجم أثرهم على الغناء وما يتصل به:

فيذكر أبو الفرج أن سعيد بن مسجح أول من نقل غناء الفرس الى العرب وأنه رحسل الى الشام ، فأخذ الحان الروم والبربطية والاسطوخية ، وانقلب الى فارس ، فأخذ غناء كثيرا وتعلم العزف ، ثم قدم الحجاز ، وقد أخذ محاسن تلك النغم ، والقى ما استقبحه وغنى على هذا المذهب (٥٦) ، ويذكر أن ابن محرز أصلة من الفرس ، وكان يشخص الى فارس فيتعلم ألحان الفرس وغناءهم ، ثم يسير الى الشام فيتعلم الحان الروم وغناءهم ، وقد اسقط مالا يستحسن وأخذ المحاسن ، ومزج بعضه ببعض ، وألف منها الأغانى التى صنع فى أشعار العرب فأتى بما لم يسمع مثله (٥٧) ، ويذكر \_ ثالثا \_ أن سائب خاثر الفارسي الأصل كان مولى لعبد الله بن عامر ، ثم قدم رجل فارسي اسمه الفارسي العربية ، ثم غدا عليه ، وقد صنع « لمن الديار رسومها قفر ، ، الخ » ، وقد أخذ عن سائب ابن سريج ، وجميلة ، وعزة الميلاء ، وكثير من أصواته منحولة الى معبد » (٥٨) ،

<sup>(</sup>٥٥) الاغاني ٣ / ١١٥ « ساسي »

<sup>(</sup>٥٦) المرجع السابق ٣ / ٨١

<sup>(</sup>٥٧) المرجع السابق ١ / ١٤٥

<sup>(</sup>٥٨) المرجع السابق ٧ / ١٧٩

فمن هذه الروايات نعرف الأثر الكبير للفرس أو الروم على الغناء العربى في عصر الاسلام، ونرى أن فحول الغناء كانوا أصلا من الفرس.

وكان هؤلاء المغنون يلحنون أشعارا ، لشعراء أصلهم من الفرس ، قا لموسى شهوات لمعبد: قد قلت فى حمزة بن عبد الله بن الزبير ، فغن فيه ، حتى يكون أجزل لصلتينا ، ففعل ذلك معبد (٥٩) .

وقد مثلت بعض المغنيات طرفا ثانيا في حكايات غرامية ، حدثت في العصر الأموى ، فقصة عشق عبد الرحمن بن أبى عمار القس لسلامة قصة مشهورة (٦٠) وخبر غرام الوليد بجاريته حبابة وسلامة ، والتنافس بينهما على كسب قلب الوليد ، خبر معروف (٦١) .

والتاثير تعسدى الى المنادمة ، ومجالس الغناء ، وآداب تلك المجالس .

فقد كان الأمويون يحاكون الفرس فى تقريبهم مسامرين ، يقصون عليهم الحكايات المضحكة ، ففى يوم رأى روح بن زنباع جليس عبد الملك منه اعراضا فشكى روح الى الوليد ، وكان الابن خبيرا بنفسية أبيه ، فقال لروح : احتل له فى حديث تضحكه به ، كما احتال مرزبان نديم سابور ملك غارس » ، وبالفعل اختلق لـه حكايـه مضحكة ، فضحك عبد الملك حتى فحص برجله (٦٢) .

والحكم الأمويون قلدوا ملوك الاعاجم الذين كانوا يحتجبون عن المندماء بستارة (٦٣) · وقال الجاحظ « قلت لاسحاق بن ابراهيم : هل

<sup>(</sup> ۵۹) الاغانى ٣ / ١١٧ « ساسى »

<sup>(</sup> ٦٠) المرجع السابق ٨ / ٣٣٤ « دار الكتب »

<sup>(</sup>٦١) المرجع السابق ٨ / ٣٣٤ « دار الكتب »

<sup>(</sup>٦٢) مروج الذهب ٢ / ١٢٩

<sup>(</sup>۳۳) التاج ۲۸

خانت الخلفاء من بنى أمية تظهر للندماء والمغنيين ؟ قال : أما معاوية ومروان وعبد الملك وسليمان وهشام ومروان بن محمد ، فكان بينهم وبين الندماء ستارة ، وكان لا يظهر أحسد من الندماء على ما يفعله الخليفة ٠٠٠ فاما الباقون من خلفاء نبى أمية فلم يكونوا يتحاشسون أن يرقصوا ويتجردوا ويحضروا عراة بحضرة الندماء والمغنيين » (٦٤) ٠

#### ٣ \_ ونقد تأثر العرب \_ كما ذكرت \_ بثقافة الأمم المفتوحة :

(۱) فلقد أثرت الثقافة الهيلينية على الحركة القدرية عند العرب فالمدرسة العقلية التى أسست فى البصرة ، والتى كانت تقول بحرية الارادة والاختيار ، وكان من اهم دعائمها الحسن البصرى ، يوجد بينها وبين مدارس الناصرة اللاهوتية التى انتشرت فى فارس شبه كبير ، ولعل هذا ما جعل دى مور يقول : « هناك دلائل متفرقة على ان طائفة من المسلمين الاولين الذين قالوا بالاختيار تتلمذوا لاساتذة مسيحيين (٦٥) » ويؤيد هذا ما يروى أن « اول من تكلم فى القدر رجل من اهل العراق كان نصرانيا فاسلم ، ثم تنصر (٦٦) » ، وقد تعاطف راهبان قدما الى البصرة مع الحسن ، اذ لما نظرا اليه ، قال أحدهما لصاحبه : « مل بنا

ومن ناحية ثانية يلاحظ فون كريمر أثر الثقافة الهيلينية على المدارس التى ترعرعت فى الشام ، فيقول: « وبهذا الطريق وحده يجب أن نفسر التشابه البين الذى نلاحظه فى مظاهر المسيحية البيزنطية الأساسية والتعاليم الاسلامية ، وإن البحث فى كنه الله وصفاته هو أول شىء له المقام الأول فى كتابات كل من آباء الكنيسة الاغريق ، واقدم

الى هذا الذى كان سمته سمت المسيح " (٦٧) .

<sup>(</sup>٦٤) التاج ص ٣١

<sup>(</sup>٦٥) تاريخ الفلسفة في الاسلام ص ٤٩

<sup>(</sup>٦٦) سرح العيون ص ٢٠١

<sup>(</sup>٦٧) الكامل للمبرد ١ / ٥٢

علماء الدين عند العرب ، فاقدم علماء المسلمين يشغلون انفسهم الى حد كبير بالأبحاث التى تدور حول القضاء والقدر والارادة ، مثلهم فى ذلك مثل آباء الكنيسة الشرقية » (٦٨) .

وسواء أكان القول بالقدر قد نشأ فى العراق (٦٩) ، أم نشأ فى الشام ، متأثرا بمن كان يسكنها من النصارى (٧٠) ، فانه ـ على أى حال ـ قد تأثر الى حد كبير ، بالثقافة الهيلينية التى انتشرت على يد النساطرة فى العراق ، واليعاقبة فى الشام .

(ب) وجانب مهم أثر فيه الفرس ، وهو جانب التشيع لعلى وأهل بيته ، فقد وجد الشيعة أرضا طيبة في العراق وفارس ، ربما لان أهل الفرس يؤمنون بتوارث الملك أبا عن جد ، وقد قالت عجوز لبهرام وكانت لا تعرفه وقد سألها عن بهرام الذي نازع كسرى : « جاهل أحمق يدعى الملك وليس من أهل بيت المملكة (٧١) » ثم أن المجتمع الفرسي مجتمع طبقى ، فالجاحظ يذكر طبقات الناس عند الفرس ، ثم يذكر قول ازدشير ما شيء أسرع في انتقال الدول وخراب المملكة ، من انتقال هـــذه الطبقات عن مراتبها ، حتى يرفع الوضيع عن مرتبة الشريف ، ويحط الشريف الي مرتبة الوضيع » (٧٢) .

والعراق من قديم منبع الديانات المختلفة ، والمذاهب الدينية ، وكان فيه يهود ونصارى ، وزاد شتية ، ومزدكيه ، ومانوية ·

وقد ظهرت في الشيعة آثار يهودية ، ونصرانية ، ومجوسية -

<sup>(</sup>٦٨) الحضارة الاسلامية ٦٦

<sup>(</sup>٦٩) سرح العيون ص ٢٠١

<sup>(</sup>٧٠) دائرة المعارف الاسلامية مادة « شام »

<sup>(</sup>٧١) الاخبار الطوال ص ٩٤

<sup>(</sup>۷۲) التاج ص ۲۵

فغالبیة الشیعة کانوا یؤمنون برجعة علی وبالتناسخ (۷۳) · ولعل ابن سبأ الذی أشاع هذه الفکرة ، قد اقتبسها من الیهودیة ، فقد کان یهودیا (۷٤) وعند الیهود أن النبی الیاس قد صعد الی السماء ، وأنه سیعود (۷۵) ·

والنصرانية ظهرت في التشيع في قول بعضهم: ان نسبة الامام الى الله كنسبة المسيح اليه ، وكان الشيعة يرون أن اللاهوت قد اتحد بالناسوت في الامام (٧٦) • والملكانية والنسطورية واليعقوبية ـ وهم عمدة فرق النصاري كما يقول ابن حزم ـ يرون ان في المسيح عنصرا الهيا وعنصرا بشريا (٧٧) •

وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح وتجسيد الله والحلول (٧٨) ، ونحو ذلك من الأقوال التى كانت معروفة عند البراهمة والمجوس قبل الاسلام ٠

<sup>(</sup>۷۳) الاغانى ۹ / ٥ « دار الكتب »

<sup>(</sup>٧٤) الملل والنحل للشهرستاني ص ٣٥٦ ودائرة المعارف الاسلامية

<sup>«</sup> الياس »

<sup>(</sup>٧٥) دائرة المعارف الاسلامية « الياس »

<sup>(</sup>٧٦) الملل والنحل للشهرستاني ص ٢٨

<sup>(</sup>۷۷) الفصل في الملل والنحل لابن حزم ١ / ٤٨

<sup>(</sup>۷۸) الملل والنحل للشهرستاني ص ۲۸۰

#### موقف قصص العشق من الحضارات الآخرى •

بعد هذه المقدمة الصغيرة ، التى تبين منها أن العرب لم ينعزلوا عمن جاورهم من الامم ، وأنهم عرفوا كثيرا من مظاهر الحضارات الأخرى ، والثقافات المختلفة ، وبعض هذه المظاهر له صلة وثيقة بقصص العشق ، كالغناء ، ومجالس المنادمة ، والقصص والحكايات ،

بعد هذه المقدمة أتساءل: ما موقف قصص العشق من هذا الاحتكاك الحضارى ؟

ا ـ هل نقلت قصص العشق من الأمم الأخرى ، كما نقلت بعض مظاهر الحضارة ، أو أنها نشأت نشأة عربية ، ومن داخل المجتمع العربى ؟ •

ب ـ ثم هل تأثرت فى عنصر من عناصرها بثقافة أو بتيار أجنبى ؟ ومامدى هذا التأثر ؟ هـل يبلغ حدا عميقا كهـذا التاثر الذى نراه فى الغناء ، أو أنه تأثر ضئيل .

ج \_ وما هي الاسباب التي ادت الى هذا الموقف ؟ •

كان لابد من هذه الأسئلة ، وقسد رأينا الاحتكاك بين العسرب وغيرهم ، وخاصة أننا نجد بعض المظاهر أو العناصر ، تتشابه فيها قصص العشق بتيارات ومظاهر أجنبية .

فالحب العذرى الذى هو سائد فى القصص العذرية ، يتشابه مع الحب الافلاطونى الذى يرى فلاسفة اليونان أن ينبغى أن يسلود جمهوريتهم ، وأن يسن فى شريعتها « أنه مع أن المحب يلاحق محبوبه ، ويرافقه ، ويقبله قبلة الآب لابنه لسبب جماله اذا ارتضى المحبوب منه ذلك ميجب أن تنظم علاقاته على وجه لا يأذن بتجاوز هذا الحد الى

ما وراءه ، والا عزل لفظاظته وعدم ذوقه » (۷۹) . ويرون أن العفاف مبدأ من المبادىء الأربعة التى يجب أن تسود المدينة (۸۰) وأن الدولة المجديدة تدعى سيدة نفسها أذا سادها العفاف ، وضبط النفس سيادة العنصر الصالح ، العنصر الردىء فى الانسان (۸۱) .

والقدر الذى يسود كثيرا من المسرحيات الاغريقية ، ويجعل موقف البطل موقف العاجز أمام الارادة العليا ، كموقف أوديب فى المسرحية التى كتبها سوفو كليس مثلا ـ يتشابه مع موقف العذرى ازاء عاطفت التى يعتبرها شيئا قد كتب عليه (٨٢) .

وكثير يتشيع ، ويحب آل البيت ، ويحترم كبارهم ويعطف على صغارهم (٨٣) ، فهل كان في موقفه هذا متأثرا بتيار أجنبي ؟ وهل لهذا الموقف أثر على قصص العشق ؟ ٠

وفعلا ٠٠٠ قال فريق من الباحثين باشياء شبيهة بهذا ٠

فماسينيون Louis Massignon يرى أن فكرة الحب العذرى فماسينيون Platonic love ترجع الى فكرة الحب الافلاطونى Udhri Love والى فكرة الحب العفيف Amour Courtois التى سادت فى العصور الوسطى عند المسيحيين الغربيين (٨٤) ٠

وباسيه R. Basset يزعم ان قصة عروة بن حزام العذرى أساسها ما رواه الشعراء الفرنسيون القدماء في قصة «Floire et Blancheleur» . (١٥)

۱۱۳ ( م ۸ \_ قصص العثاق )

<sup>(</sup>۷۹) جمهورية أفلاطون ص ۷۹

<sup>(</sup>٨٠) المرجع السابق ص ١٠٤

<sup>(</sup>٨١) المرجع السابق ص ١٠٣

<sup>(</sup>۸۲) الاغاني ۸ / ۱٤۹ (دار الكتب)

<sup>(</sup>۸۳) المرجع السابق ۹ / ۱۰۲

The Encyclopeadia of Islam (udhri): (AE)

<sup>(</sup>۸۵) تاریخ الادب العربی لبروکلمان ۱ / ۲۰۱ ۰

ولابد من الأجابة على الأسئلة التي طرحتها سابقا:

( ا ) أما الاجابة على السؤال الأول ، فاننى ازعم أن قصصص العشق بشطريها العذرى والحسى ـ قد نشأت نشأة عربية .

فمن الطبعى أن يوجد فى كل مجتمع هذان اللونان من الحب ، فالنفس الانسانية بحكم تركيبها مستعدة لكل منهما ، ومن الطبعى أن تحاك حكايات حول هذين اللونين ·

فالقصص الحسية تمتد خيوطها من عصر الى عصر ، وقد كانت موجودة فى العصر الجاهلى ، وكانت تنسج حاول شخصيات عربية جاهلية ، وقبل أن تتعمق صلة العرب بغيرهم •

فالمنصور يحكى حكايات عن عروة الصعاليك ، ذلك الشجاع الفتاك فقد نهبمرة ابلا فتتبعه غلام ، وكان عروة شجاعا لايقهر ، ولكن هـــذا الغلام لحقه ، وأمسك بعروة وضرب به الأرض ، فوقع قائما ، فيدهش عروة ، ثم يتبين له أن هذا الغلام ابنه ، فقد مر يوما بامرأة جميلة ، وزوج لها شيخ كبير ، وكانا يريدان سوق ذى المجاز ، فاستطرفت المرزة عروة ، فكان هذا الغلام ، وقد عرض عروة على الغلام ان يتبعه ويترك هذا الشيخ ولكنه أبى ، لأن للشيخ عليه حقا وبعد هلاك الشيخ لحــــق به (٨٦) ،

ووجدت هذه القصص فى العصر الاسلامى ، واشهر أبطالها عمسر ابن أبى ربيعة والعرجى ، ويذكر الأغسانى قصة طريفة كان بطلها العرجى ، فقد كان يتعرض لام الاوقص ، ولكنها كانت تتستر منه فتحايل ولبس ثياب أعرابى وركب قعودا ، ثم أقبل على نسوة ، بينهن أم الاوقص ، فطلبن منه اللبن فأعطاهن وجعل يتامل أم الاوقص وينظر

<sup>(</sup> ٨٦) الاغانى ٢ / ١٨٩ « ساسى » ٠

أحيانا الى الأرض كأنه يطلب شيئا ، فقالت له امرأة منهن : أى شىء تطلب يا أعرابى فى الأرض ؟ هل ضاع منك شىء ؟ قال : نعم ، قلبى ، فلما سمعت أم الأوقص كلامه عرفته ، فوثبت وسترها نساؤها وطلبن من العرجى ان ينصرف عنهن ، فمضى (٨٧) .

وهذه القصة تشبه قصة كان بطلها عمر بن أبى ربيعة ، وأمثال هذه المشابهة هى التى جعلت أبا الفرج يقول عن العرجى انه « نحا نحو عمر بن أبى ربيعة ، وتشبه به ، فأجاد » (٨٨) .

فأمثال هذا الحب ، وأمثال تلك المحكايات يمكن أن تنشأ في أي مجتمع انساني ، لاتحتاج الى أن تنقل من شرق ولاغرب ، فان التركيب الانساني لايتغير في شرق ولا في غرب ، وقد أدرك هدفه الحقيقة ابن حزم ، فرأى أن الله عز وجل ، ركب في الانسان طبيعتين متضادتين : احداهما : لاتشير الا بخير ، ولاتحض الا على حسن ٠٠٠ وهي العقل : والثانية : ضد لها لاتشير الا الى الشهوات ولاتقود الا الى الردىء ، وهي النفس ، ثم بين أن هاتين الطبيعتين جبلتان في الانسان ، وضرب أمثلة من واقع عصره ، لنسوة انحرفن ولرجال انحرفوا ، ثم استدل ايضا بقصة يوسف بن يعقوب ، وداود بن ايش فما اورد الله علينا قصتهما الا « ليعلمنا نقصاننا ، وحاجتنا الى عصمته ، وان بنيتنا مدخلوة ضعيفة » (٨٩) ،

أما قصص العشق العذرية ، فقد تتابعت فى تاريخ العرب بدون انقطاع وبكثرة لافتة للنظر ، فهى وجدت منذ الفترة التى يسميها المؤرخون بالعرب البائدة ، وقصص هذه الفترة ـ وان لم تكن صادقة

<sup>(</sup>۸۷) الاغانى ۱ / ۳۹۳ « دار الكتب » ٠

<sup>(</sup>۸۸) ألمرجع السابق ١ / ٣٨٥٠٠

<sup>(</sup>٨٩) طوق الحمامة ص ١٢٢ - ١٤٢٠ •

تاریخیا ـ فهی صادقة فی انها تعکس الروح العربی ، وتشف عـن نفسیته ·

بين يدى قصة حدثت في هذه الفترة ، وكنت أود أن انقلها بنصها فانها قصة رائعة ومؤثرة ، تقوم دليلا على أن العرب لم يحرموا من القصص ولم يعدموا الخيال الابتكارى ، ولكن المقام يضيق عن ذكرها (٩٠) ، وهي قصة مضاض ومي ، وقد حكاها الحارث وهو في غربته وتيهه ، فقد مر على موضع يسمى « موطن الموت » فجعل الحارث يشرح سبب هذه التسمية ، وان مضاضا ابن اخيه عشق ميا بنت عمه وعشقته ، وبارك أهلها هذا الحب ، ووافقوا على الزواج ، وانتظروا مرور رجب حتى يزفوهما ، ثم تدخل قبيس الجرهمي وكان يحب ميا ، وهي لاتعلم • فوشي بين الحبيبن واخبر ميا أن مضاضا يحب أخرى وانه يراعيها وينشد فيها الشعر ، وترد عليه بالشعر ، فأخذتها الحمية والأنفة وكذلك أخذت أباها الغيرة الشديدة ، فعزموا على الارتمال • وبلغ الامر مضاضا فخرج يريد قتل قبيس فهرب في البيداء وابتعلته الارص ، ثم رجع يستعطف ميا ، ويعتذر لها وينشدها الاشعار ، ويجرى وراءها ، ولكنها أبت لأن كرامتها وكرامة أبيها قد جرحتا ، ولما احس باليأس منها عزم على ألا يذوق الشراب حتى يموت ، واوصى أن يدفنه عمه الحارث بين الدوحتين ٠ اما مي فقد عرفت الحقيقة وانهــا كانت سيئة الظن بمضاض ، وان الشعر منحول عليه ، فبعثت الى مضاض ولكنه نعى اليها فآلت على نفسها الا تشرب الماء ، حتى غشيها الموت في اليوم الثالث وأوصت اباها أن يدفنها بالدوحتين بجوار مضاض ، فسمى ذلك الموضع « موطن الموت » ٠٠

وشاعت هذه القصص في عهد الجاهلية السابقة على الاسلام ، ونلاحظ اسماء كثيرة لعشاق عذريين ، كعبد اللهبن عجلان وصاحبته هندوقد

<sup>(</sup>٩٠) انظرها كاملة في التيجان ص ١٨٨ / ١٩٧٠.

ضرب بحبه المثل (٩١) ، وعنترة وعبلة (٩٢) ، ومسافر بن عمر بن امية وهند بنت عتبه (٩٣) .

وقصة عبد الله بن علقمة وصاحبته حبيشه تحدث في العهد الجاهلي وتستمر الى أوائل الهجرة النبوية ، فقد خرج مع امه لتزور جارة لها ، فلما رأى ابنتها حبيشه وقعت في نفسه ، وكرهت أمه أن تزوجه منها ، وجعل يراسلها حتى علقته كما علقها ، فلما بلغ خبرهما أهلها حجبوها عنه مدة ، وهو يزيد غراما بها فقالوا لها : عدبه السرحة ، فاذا أتاك فقولى : نشدتك الله أن كنت أحببتنى ، فما على وجه الأرض أبغض الى منك ، فوعدته وجلسوا قريبا يسمعون ، فلما دنا منها عبد الله دمعت عيناها ، والتفتت الى حيث أهلها جلوس فعرف أنهم قريب ، فرجع ، ولما فتح الرسول عليه السلام مكة بعث الى قوم عبد الله يدعوهم الى الاسلام ، واستطاعت سرية أن تأسره وكان بينه وبين معشوقته شعر رائع وهو اسير « فضربنا عنقه فتقحمت الجارية من خدرها ، حتى أهوت نحوه ، فالتقمت فاه ، فنزعنا منها رأسه ، وانها لتكسع بنفسها حتى ماتت مكانها » (٩٤) ، ولما أخبروا الرسول بمقتله قال : أما كان فيكم رجل رحيم ؟ (٩٤) ،

وقبل الایغال فی العصر الأموی وجد شاعر مخضرم ، أدرك صدر الاسلام وأوائل العصر الأموی (٩٦) : ذلك الشاعر الذی ضرب بعشقه الامثال (٩٧) هو عروة بن حزام ٠

<sup>(</sup>٩١) تزيين الاسواق ١ / ٩١

<sup>(</sup>۹۲) الاغانى ۸ / ۲۳۸ «دار الكتب» ·

<sup>(</sup>٩٣) المرجع السابق ٩ / ٥٠٠

<sup>·</sup> ۱۹۶) الاغانى ٧ / ٢٦ ( ساسى » ·

<sup>(</sup>٩٥) نزيين الاسواق ١ / ٩٨٠

<sup>(</sup>٩٦) المرجع السابق ١ / ٨٦

<sup>(</sup>٩٧) المرجع السابق ١ / ٩١ و ١ / ٨٦ والموشى ٢ / ٦٩

وقصة عروة تتشابه فى أشياء كثيرة مع قصة المرقش الأكبر التى حدثت فى العهد الجاهلى ، فعروة قد أحب عفراء ، وخرج يطلب المال مهرا لها وفى غيابه تزوجها رجل أموى وحملها الى الشام ، وعمد عم عروة الى قبر عتيق فجدده ولما عاد عروة أخبره عمه أنها قد ماتت ، فجعل يختلف الى ذلك القبر ، حتى أخبرته جارية الخبر ، فركب يريد الشام ، ثم طرح خاتمه فى قعب اللبن فعرفته عفراء وأخبرت زوجهاالأموى فزاده أكراما (٩٨) ، أما المرقش فقد أحب أسماء وخرج ينال الجوائز ، وفى غيابه تزوجها رجل من مراد وحملها الى بلاده ، وعمد أخوته فذبحوا كبشا ، ولفوا عظامه فى ملحفة وقبروها ، ولما عاد أخبره أخوته أن هذا قبر أسماء ، فجعل يختلف اليه حتى عرف الخبر من صبيين كانا يلعبان ، فرحل فى طلبها الى المرادى ، ثم اتصل براعيه وأعطاه خاتمه وطلب منه أن يلقيه فى اناء أسماء ، فتعرفت أسماء على الخاتم وأخبرت زوجها فزاده أكراما (٩٩) ،

وهكذا نجد خيوط هذا النوع من القصص تتصل بدون انقطاع ، قال صاحب التزيين ، وقد تقدم في أحوال العشق أنه من الأحسوال القديمة ، حتى ورد فيه ما سمعت من الأخبار والآثار (١٠٠) .

فهذه القصص عربية ، نشأت نشأة طبعية لاتحتاج الى أن تنقل من فرس أو روم ، ولو نظرت الى كتاب « الزهرة » لوجدته يحوى خمسين بابا فى العشق وما يتصل به ، وفى كل باب مائة بيت على الاقل ، لشعراء مختلفين منهم الجاهلي ومنهم الأموى ، ومنهم العباسي ، مما يدل على أن هذا الباب ، كأن يتبع فيه بعض الشعراء أثر البعض الآخر ، محتذين في المعانى مقتدين في الخواطر ، فهم يقلدون بعضهم البعض ، ولا ينتظرون حتى تأتيهم نماذج أجنبية فيقلدونها وينشئون على مثالها ،

<sup>(</sup>۹۸) الأغانى ۲۰ / ۱۵۲ « ساسى » ٠

<sup>(</sup>٩٩) المرجع السابق ٥ / ١٧٩

<sup>(</sup>١٠٠) تزيين الأسواق ١ / ٣٥

وكان بعض الغشاق يضرب المثل بمن سبقه من صرعى هذه العاطفة يقول الوشاة « وقد ضرب فى عروة بعشقه المثل ، لأنه كان أطولهم صبوة وأكثرهم فى العشق كثرة » • ثم ذكر بعد ذلك الأبيات التى فيها ضرب المثل بعشق عروة وهى أبيات لأبى وجرة السعدى ، وكثير وجسرير والاحوص وجميل ومروان بن أبى حفضة وعمرو بن قنان (١٠١) • وقد ذكر المجنون أن حاله أسوأ من عروة الذى دارت قضته على كل لسان والتى تتوارثها الأجيال فقال:

عجبت لعروة العددرى أضحى احاديثا لقوم، بعد قدوم وعسروة مات موتا مستريحا وها أنا ميت في كل يوم (١٠٢)

والتشابه لا يأتى فى مجرد الخواطر والمعانى الجزئية فحسب ، بل احيانا نجد تشابها قويا بين هيكل القصتين ، كهذا التشابه الذى رايناه بين قصة عروة والمرقش أو كهذا الذى نراه بين قصة عبد الله بن العجلان وصاحبته هند ، وبين قصة قيس بن ذريح وصاحبته لبنى .

فقد رای عبد الله هندا علی ماء غسان ، فاسره جمالها ، وشکا الی صدیقه ، فاخبره أن یکتم ما به ، ویخطبها الی ابیها ، ففعل ، وتزوج بها ، وظل اسعد الناس بها حتی فرق ابوه بینهما ، وذلك لان هندا كانت عاقرا لم تلد لعبد الله ، وكان العجلان سیدا فی قومه ، ولم یكن له غیر عبد الله ، فامر ابنه أن یطلق هندا ویتزوج باخری تلد له ، والح علیه حتی طلقها ، فاسف اسفا شدیدا ، ولما علم بزواجها من بنی نمیر دنف وسقم ، وعرضوا علیه فتیات الحی فابی ، وما زال یقول الشعر ویبكیها حتی مات اسفا (۱۰۳) وكذلك قیس أحب لبنی حین ذهب الی خیامها یستسقی ماء ، ثم تزوجها بفضل تدخل الحسین ، وسعد بها

<sup>(</sup>۱۰۱) الموشى ١ / ٦٩

<sup>(</sup>١٠٢) الاغانى ٢ / ١٢ ( ساسى "

<sup>(</sup>١٠٣) تزيين الاسواق ١ / ٩٢ والاغانى ١٩ / ١٠٢ « ساسى »

وقد الح عليه أبوه وكان سيدا في قومه ولا ولد له غير قيس ، في أن يطلق لبني فأجاب ، ولكنه أسف وركبه الندم (١٠٤) .

والخلاصة أن كلا من قصص الحب الحسى والعشق العذرى ، قد نشأ نشأة طبعية ومن داخل المجتمع العربى ، ولا تحتاج الى نقبل من مصادر أجنبية ، أو اخذ من روافد غير عربية ، وانما هى النفوس التى خلقها الله ، بعضها تغلب عليه اللذات الحسية ، فيحب حبا حسيا ، وبعضها لا يحب هذه اللذات ، فيعشق عشقا عذريا ، وحول الحب الحسى دارت حكايات حسية ، وحول العشق العذرى دارت قصص عذرية ، ولعله من المفيد أن نذكر فى تلك الساعة قصة المرقشين ، فهما من دوحة واحدة ، اذ أن الاصغر ابن أخ للاكبر ، وكان كل منهما شجاعا ، فقد أبليا فى حروب قبيلتهما بكر من بنى تغلب ومع ذلك فقد عشق الاكبر عشقا عذريا ، وأحب الاصغر حبا حسيا ،

وقد عرفت فيما سبق قصة الأكبر ، أما الأصغر فقد كان « أجمل الناس وجها وأحسنهم شعرا » وكان يأتى الى بنت عجلان وليدة لفاطمة بنت الملك المنذر ، ويبيت معها ، وقد كانت فاطمة هذه لها قصر بكاظمة وعليه حرس ، وكان الحرس ينثرون كل ليلة التراب حول القصر ويجرون عليه ثوبا حتى يستوى ، فلا يدخل عليها الا ابنة عجلان ، فاذا كان الغد بعث الملك بالقافة فينظرون أثر من دخل عليها ، ويعودون فيقولون : لم نر الا ابنة عجلان ، حتى رأت فاطمة يوما مرقشا من فوق القصر ، فاعجبت به وطلبت من ابنة عجلان أن تدخله عليها فمضى معها ، وقد حملته على ظهرها وحزمت على بطنها بثوب ، فادخلته اليها ، فبات معها ، فلما أصبح الملك قال له القافة : قد رأينا آثار ابنة عجلان وهي مثقلة ، فمكث كذلك حينا يدخل عليها حتى عرف صدق ذلك الأمر ، فقال له : لا أرضى عنك ولا أكلمك أبدا ، أو تدخلنى عليها ، وحلف على ذلك فانطلق مرقش الى المكان الذي كان يواعد فيه

<sup>(</sup>۱۰۶) الاغانى ۹ / ۱۸۰ « دار الكتب »

ابنة العجلان ، فاجلسه فيه وانصرف ، وكانا متشابهين ، فاتته ابنة عجلان فاحتملته وأدخلته اليها ، فلما أراد مباشرتها استنكرته فاذا هو يرعد فدفعت صدره ، وقالت ، « قبح الله سرا عند المعيدى » (١٠٥) ،

ومع أن العرب عرفوا الحب الحسى ، والعشق العذرى ، الا أننى اقول: ان العرب بذوقهم وطبيعتهم كانوا يميلون الى العشق العذرى ، فهو العشق المشروع الذى يمتدح به الفرسان ويفتخر به الرجال ، وكانوا يضعون قيه الكتب ، يتناقلون أخبارها ، ويروون أحاديثها «حدثنا دعبل بن على الخزاعى ، كان بالكوفة رجل من بنى أسد ، عشق جارية لبعض أهل الكوفة فعظم أمره وأمرها ، فكان يقول فيها الشعر ، وذكر بعض أهل الكوفة أنه مات بحبها ، وصنعوا له كتابا فى ذلك مثل كتاب جميل وبثينة ، وعفراء وعروة ، وكثير وعزة » (١٠٦) .

فالعشق العذرى هو العشق المشروع المبارك ، ولهذا كانوا يكرهون الوشاة والعذال ، ويحبون المساعد من الأخوان ، عقد ابن حزم بابا سماه « باب العاذل » (١٠٧) جعل فيه العذل آفة من آفات الحب ، ثم عقد « باب الرقيب » ووصفه بأنه حمى باطنة ، وبرسام ملح ، وفكر مكب ، ثم تكلم عن الواشى وأنه السم الزعاف ، أما المساعد من الاخوان « فمن الأسباب المتمناة في الحب ، أن يهب الله عز وجل ، صديقا مخلصا ، لطيف القول » ، وكذلك فعل ابن داود ، فقد تكلم عن « من وفي له الحبيب ، هان عليه الرقيب » وعن « من أحبه أحبابه ، وشي به أترابه » وذكر أشعار الشعراء في الضيق بالرقيب وكراهة الواشى ،

والكتب التى فلسفت هذه العاطفة ، اهتمت بهذا العشق العفيف ، فلو القيت نظرة على موضوعات كتاب « الزهرة » ، لوجدتها حول هذا العشق مثل : « من كثرت لحظاته ، دامت حسراته ـ العقل عند الهوى

<sup>(</sup>١٠٥) الأغاني ٥ / ١٨٥ ( ساسي »

<sup>(</sup>١٠٦) مصارع العشاق ص ٣٢٤

<sup>(</sup>١٠٧) طوق الحمامة ص ٤٧ ٠

اسير ، والشوق عليهما امير - التذلل للحبيب من شيم الأديب - من كان ظريفا ، فليكن عفيفا - من منع من كثير الوصال ، قنع بقليل النوال - قل من سلا الا غلبه الهوى - ما خلق القراق ، الا لتعذيب العشاق - من فاته الوصال نعشه الخيال » •

اما ابن حزم ، فقد سار فى الدرب نفسه ، فهو حين يتكلم فى «طوق الحمامة » عن ماهية الحب ، يكتفى بالحديث عن الحب العفيف « الذى ليس بمنكر فى الديانة ، ولا بمحظور فى الطبيعة ، اذ القلوب بيد الله عز وجل ، وقد اختلف الناس فى ماهيته واطالوا ، والذى أذهب اليه أنه اتصال بين اجزاء النفوس المعشوقة فى هذه الخليقة » وهو حين اذ يتحدث عن علامات الحب ، يذكر علامات الحب العفيف مثل : البهت ، والروعة التى تبدو على المحب عند رؤياة من يحب ، أو الاضطراب الذى يبدو عليه عند رؤية من يشبهه ، أو عند سماع اسمه فجأة ، ومثل الجزع الشديد ، والزفير ، وقلة الحركة ، والتاوه ، ولا ينسى أن يختم كتابه ببابين : قبح المعصية ، وفضل التعفف ،

والعرب - منذ الجاهلية - يحبون العفة ويتباهون بها ، ويعتبرونها من فضائل الفرسان ، قال هرم بن قطبة لعلقمة « بأى شيء أنت أسود من عامر ؟ قال : أنا بصيروهو أعور ، وأنا أبو عشرة وهو عقيم ، وأنا عفيف وهو عاهر (١٠٨) » ، وكانت النساء أكثر عفة وتصونا ، حتى لقد عجبت هند بنت عتبة ، وهي تعاهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، من أن يعاهدهن على ألا يزنين ، وقالت « وهل تزنى الحدرة يارسول الله » (١٠٩) .

والحب الحسى ـ على الرغم من وجوده ووقوعه ـ حب كريه ؛ تمقته القبيلة ، ولا ترضى عنه الجماعة ، وكان الخليع مهانا عندد

<sup>(</sup>۱۰۸) اخبار النساء ص ۹۸

<sup>(</sup>١٠٩) الاصابة ٨ / ٢٠٥

العرب ، ففيس بن الحدادية على الرغم من انه كان شجاعا شاعرا مكان ممقوتا عند قومه لخلاعته ، فقد لقيه جماعة يريدون الغارة ، فقالوا : استاسر ، فقال : وما ينفعكم منى اذا استاسرت وأنا خليع ، والله لو أسرتمونى ، ثم طلبتم من قومى عنزا ما أعطيتموها » (١١٠) .

حتى اذا اظلهم الاسلام رغبهم اكثر واكثر فى هذه الصفة الحميدة ، وجعل القرآن يتلو على اسماعهم عفة يوسف ، وحزمه امام المغريات ، وصرف الله عنه السوء والفحشاء ، وكان يامر المؤمنين بغض الابصار وحفظ الفروج « قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم » (۱۱۱) ، ويامر المؤمنات بالتصون : « ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن » (۱۱۲) وقد نهى الاسلام نهيا قاطعا عن قذف المحصنات واشاعة قالة السوء قال تعالى : « ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ، لعنوا فى الدنيا والآخرة ، ولهم عذاب عظيم (۱۱۳) » ، وجعل حد القذف ثمانين جلدة ، فقال تعالى : « والذين يرمون المحصنات ، ثم لم ياتوا باربعة شهداء ، فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون » (۱۱٤) »

فالعشق العذرى عشق مرغوب فيه يباركه المجتمع والدين ، والحب المحسى حب ظلامى يطارده المجتمع والدين ،

والبيئة العربية تساعد على نمو هذا النوع من الحب ، فهى بيئة صحراوية يتلالاً فيها القمر وتصفو فيها النجوم ، فتساعد على السمو بالعواطف .

<sup>(</sup>١١٠) الاغاني ١٣ / ٢ « ساسي "

<sup>(</sup>١١١) سورة النور من الآية ٣١

<sup>(</sup>١١٢) سورة النور من الآية ٣١

<sup>(</sup>١١٣) سورة النور الآية ٣٢

<sup>(</sup>١١٤) سورة النور الآية ٤

وكان العرب في هذه البيئة يملكون وقت فراغ كبير ، يتيح لهمم التعايش مع هذه العاطفة وتقليبها ، وقد جعل داود الانطاكي « أشمد الغرام ما كان عن فراغ ، فأخف الناس عشقا الملوك ، ثم من دونهم لاشتغالهم بتدبير الملك وقدرتهم على مرادهم ، ومن دونهم أفرغ له لقلة الاشتغال حتى يكون المتفرغون له هم أهل البادية ، لانهم غير مشغولين بعوائق ، ولذا فهم أكثر الناس مؤتا بالحب » (١١٥) .

وكانت المراة ـ فى هذه البيئة الصافية الفارغة ـ تملاً على العربى حياته ، فطالما تقرب لها الشعراء وخطبوا ودها (١١٦) ، وطالما شجع الرجال وكرسوا مرضاة لها (١١٧) ، وطالما أشهدها الابطال على بلائهم ومفاخرهم (١١٨) ، وكانوا يعترفون بقدرها ويحترمونها ، ويعتبرونها مثل الرجال وشقت منهم ، فلهن مثل ما عليهن من الحقوق (١١٩) .

فلهذه الاسباب لا أبعد لــو قلت: ان العربى يميــل بطبعــه وبيئتـه الى العشـق العذرى ، وأن الحب الحسى قليـل ومحـارب من المجتمع ، ولهذا كثرت قصص العشـق العذرى ووضـعت فيها الكتب والتآليف ، أما حكايات الحب الحسى ، فهى قليلة ، سريعة ، لم توضع لها كتب مستقلة ، مثل الكتب التى وضـعت عن عفراء وعـروة وكثير عزة ٠٠٠ الخ ،

حتى الحب الحسى الذي كان معروفا عند العرب ، لم يخرج - في معظمه وحتى العصر الذي نحن بصدده - العربي عن حده ، ولم يكن حبا ماجنا مستهترا بكل القيم والعادات ، بل كان من هذا النوع الذي

<sup>(</sup>١١٥) تزيين الاسواق ١ / ٩

<sup>(</sup>١١٦) المرجع السابق ص ٩٨

<sup>(</sup>١١٧) المرجع السابق ص ٩٤

<sup>(</sup>١١٨) المرجع السابق ص ١٠٤

<sup>(</sup>١١٩) مجمع الامثال ١ / ٢٥

يسميه العرب « ظرفا » ويكون فيه الظريف وعاء لكل لطيف (١٢٠) . وابن أبى ربيعة ـ فارس هذا النوع ـ كان يذهب مذهب ابن أبى عتيق ، فأبن أبى عتيق كان من أهل الطهارة والعفاف ، ومن سمع كلامه توهم أنه من أجرأ الناس على الفاحشة (١٢١) .

ولم يعرف العرب المجون والاستهتار ، ولم تنشا بينهم ، ومن واقعهم ، ومن بيئتهم ، أمثال تلك المذاهب الاباحية التي عرفها الفرس مثلا ، فقد عرف الفرس رجلا يقال له ، مزدك ، دعا أن تكون الأموال والنساء مشتركا بين الناس ، ودخل قباز ملك الفرس في دينه ، وذكر أن أم أنو شروان ، كانت يوما بين يدى زوجها الملك قباز ، فدخل عليهما مزدك ، فلما رأى أم أنو شروان اعجبته ، وقال للملك : ادفعها الى ، فقال ، دونكها » (١٢٢) ،

ولهذا أشك في كثير من القصص التي لا تتمشى مع طبيعة الخلق العربي ، والتي رواها الرواة على أنها حدثت للعرب القدامي ·

أشك مثلا في كثير من الحكايات التي حيكت حول لقمان •

فقد قیل انه خرج یجول فی قبائل العرب ، فنزل بحی من العمالین فلما ظعن القوم ظعن معهم ، فسمع امرأة تقول لزوجها : لو حملت سفطی هذا حتی تجاوز به الثنیة ، فان فیه من متاع النساء مالا بد لهن فیه ، ولعل البعیر یقع فیتکسر ، فاحتمله علی عاتقه ، فلما انحدر وجد بللا فی صدره ، فشمه فاذا هو ریح بول قد جاء من السفط ، الذی علی رأسه ، ففتح السفط فاذا هو بغلام قد خرج منه یعدو (۱۲۳) ،

ثم أتى قبيلة أخرى ، وإذا هو بامرأة تذهب الى الخلاء ، فتبعها

<sup>(</sup>١٢٠) أخبار الظراف ص ١٢

<sup>(</sup>١٢١) نوادر الجاحظ ص ١٠٠

<sup>(</sup>۱۲۲) الاغانى ۱ / ۷۸ « دار الكتب »

<sup>(</sup>١٢٣) المحاسن والاضداد ص ١٧٨ والمتيجان ص ٧٣

لقمان ، فعارضها رجل ، فمضيا جميعا ، ثم وقع الرجل عليها ، وقضى حاجته منها ، فقالت المرأة : هل لك أن أتماوت على أهلى ، فانما هي ثلاثة أيام أكون في رجمى ، ثم تجيء فتستخرجني فنتمتع ، فقال الرجل : افعلى وكان اسمه الخلى ، وزوج المرأة اسمه الشجى فقال لقمان ويل للشجى من الخلى ، ففعلت ، وأخذها الرجل وظلت معه ، الى أن تعرفت عليها صغرى بناتها (١٢٤) ،

أو قصته مع الفتاة التى حبسها فى بيت من الجبل ، ومع ذلك تسلل اليها رجل من العرب فى حزمة من الحطب ، وخانت لقمان فى غفلة منه (١٢٥) ٠

فهذه القصص لاتتفق مع الطبيعة العربية ، فالمعراة العربية لم تكن بهذه الصنعة اذ لم تكن خائنة مخادعة ، تستغفل زوجها ، وتبيع بناتها ، وتضحى بسمعتها ، والرجل العربى لم يكن بهذه الغفلة ، ولا بهذا الحمق ، وفي بعض هذه القصص ما يدعو الى نفى صحقها التاريخي ، فما الداعي لأن تطلب المرأة من زوجها أن يحمل السفط كما جاء في المحاسن ، أو التابوت كما يقول وهب ، هل هي ترغب في اذلال زوجها ، . وكفي ؟ ولم تعرض نفسها للفضيحة ؟ وما الداعي الذي يجعل الرجل يحمل السفط أو التابوت على كتفه ؟ لم لا يركب بعيره ويحمله معه ؟ وما الداعي الذي جعل الغلام يبول في ذلك الوقت بالذات ؟ ، . ، الخ ،

اننى أشك فى هذه القصص من الناحية التاريخية ، وأعتقد أنها حكايات قد وضعت وتدوولت ، وكان المقصود منها بيان مكر المرأة ، وقدرتها على الخداع والحيلة ، ولهذا أحسن صاحب المحاسن والاضداد حين ذكرها تحت عنوان « مساوىء مكر النساء » .

ولعلى بهذا أكون قد أجبت على السؤال الأول: فقصص العشق

<sup>(</sup>١٢٤) المحاسن والاضداد ص ١٧٨

<sup>(</sup>۱۲۵) التيجان ص ۷۳

فقد نشأت نشأة شعبية عربية لم تنقل من فرس ولا روم · ولكن القصص العدرية هي القصص التي باركها المجتمع ، وافتخر بأبطالها ، أما الحكايات المحكايات المجتمع ، المجتمع ، المجتمع ، أما الحكايات المحليات المحليات المحليات المحليات المحتمع ، المجتمع ، المحتمع ، المحتم ، المحتمع ، المحتم ،

ب ـ أما الاجابة على السؤال الثاني ، فانه من أصعب الأشياء أن أتبين التأثير الخارجي في هذه القصص ، وخاصة أن العلماء العرب \_ على ما اعتقد ـ كانوا يستعيرون اسماء فارسية بقصد التحلية ، واثارة الإنتباه ، ولو رجعت الى « أمثال أكثم بن صيفى ، وبزرجمهر الفارسى » وقد ذكرها ابن عبد ربه (١٢٦) ، دون أن يسند المثل الى صاحبه لما عرفت: هل المثل للأكثم أو لبزرجمهر ، ولرأيت عليها جميعا مسحة عربية ، مما يدل على أن اسم بزرجمهر اجتلب لغرض في نفس المؤلف • بل وأحيانا تجد القصة تدور حول أعلام فارسية ، ثم تلاحظ أن اسلوبها اسلامي ، كتلك القصة التي رويت عن كسرى ابرويز ، فحين أعياه أمر خاله بسطام ، اتفق على تدبير مؤامرة بوساطة امرأة بسطام ، فقد أغراها بقتله ، على أن يتزوجها ويجعلها سيدة نسائه ، وكتب لها كتابا قال فيه: « بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب لكردية بنت بهسرام جسناسب ، كتبه لها كسرى أبرويز بن هرمز ، ان لك عندى عهد الله وذمة أنبيائه ورسله ، أن أنت قتلت بسطاما وارحتنى منه ، أن اتزوجك واجعلك سيدة نسائى ، وأبلغ من كرامتك مسالا يبلغ معك ملك من الملوك ، وأشهد على ذلك ، وكفى بالله شهيدا » ومن هذا الجزء الذى أقتبسته من القصة وهي طبويلة (١٢٧) ، ألاحظ أن أسلوب كسرى أسلوب اسلامى وفيه عبارات قرآنية مثل: بسم الله الرحمن الرحيم " « وكفى بالله شهيدا » •

<sup>(</sup>۱۲۲) العقد الفريد ۱ / ۲۹۰ (۱۲۷) المحاسن والاضداد ص ۲۸

ولكن لابد وقد عرفنا أن العرب لم يكونوا قفلا أمام الحضارات الأخرى ، وأن صلتهم بهذه الحضارات قد توثقت ، بعد أن اسقطوا فارس ، وفتحوا كثيرا من ممالك الروم للبد أن تتأثر القصص بمؤثرات خارجية ، فبعض أبطال هذه القصص لم يكونوا عربا ، فقد كان منهم الفارسي كوضاح اليمن على أحد الأقوال (١٢٨) ومنهم الحبشي كزوج بريرة (١٢٩)

وقد كان من العادات الاجتماعية الشائعة عند العرب أن يجلسوا داخل خيمة أو بجانب نار ، ويستمعون الى شخص يسرد عليهم القصص ، وبعض هذه القصص كانت فارسية أو بيزنطية ، أو بابلية الأصل (١٣٠) .

ولعلى لا أبعد لو قلت: ان القصص التى تحمل رأى لقمان فى المرأة ، وأنها ماكرة ، مخادعة لا ترعى حرمة الزوجية ، ولا تصون واجبها نحو أبنائها \_ لعلى لا أبعد لو قلت: ان هذه القصص قد اجتلبت اليهم من الخارج ، فلو كان واضعها رجلا عربيا لكان على وضعه مسحة عربية ولكن العرب لا ينظرون الى المرأة هذه النظرة ، بل يحترمونها وتحترم هى نفسها عن أمثال هذه المخاتلات (١٣١) ، وصورة المرأة هنا أقرب الى صورة المرأة اليهودية التى تستخدم المكر والخديعة والخيانة (١٣٢) ،

وعلى أى حال فالتأثير في قصص العشق حتى العصر الأموى ، كان

<sup>(</sup>۱۲۸) الاغاني ٦ / ٣١ « ساسي »

<sup>(</sup>١٢٩) مصارع العشاق ص ١٧٥

The modern Arabic Short Story, p. 18 (17.)

<sup>(</sup>۱۳۱) أنظر مقالا لى عن « المرأة فى قصص القرآن » بمجلة منبر الاسلام ص ۱۸٦ ( ٩ أغسطس سنة ١٩٦٤ ) وقد تعرضت فيه لنظرة الاساطير الاغريقية للمرأة ، ثم لنظرة التوراة ثم لنظرة القرآن .

<sup>(</sup>١٣٢) أنظر سفر أستير • ومقالا لى بمجلة الرسالة (١١ ذو الحجة

سنة ١٣٨٣ ) ٠

تأثيرا ضئيلا • فلم يعد الشكل الخارجى واستعارة اسماء فارسية ، او نقل بعض حكايات مشكوك فى نسبتها الى العرب ، ولم يصل هذا التأثير الى المحتوى الداخلى فيؤثر فى العاطفة نفسها أو فى طريقة الحب ، أو فى الافكار التى تحملها هذه القصص •

ولكن ما القول فى تلك المشابهة التى نراها بين بعض مظاهر قصص العشق ، وبين بعض المظاهر الاجنبية ، كتلك المشابهة فى العفة بين الحب الأفلاطونى والحب العذرى ، أو تلك المسابهة فى موقف العذرى أمام القدر ، وموقف الاغريقى فى بعض المسرحيات الاغريقية .

ان البحث الموضوعى لا يكتفى بمجرد وجود احتكاك بين حضارتين ثم بوجود مشابهة فى بعض المظاهر ، فيحكم بأن الحضارة الأخيرة ، قد استمدت من الحضارة السابقة ، بل لابد من وجود وثائق تثبت أن تلك الظاهرة بعينها ، قد نقلت أو ترجمت الى الحضارة الأخرى ، ولابد من نظرة كلية عامة ، لا تكتفى بمجرد مشابهة فى جانب ، بل تمتد الى الجوانب الأخرى لترى هل هذه المشابهة تامة ، أو أنها مشابهة فى جزئية ، ومفارقة فى جزئيات ،

وأظن أن تلك المشابهة التي نلمحها جاءت بمحض المصادقة .

فاننا لم نعرف أن العرب قد ترجموا المسرحيات الاغريقية ، أو اطلعوا على شيء منها ، بل حتى حين ازدهرت الترجمة نقلوا المنطق الارسطى وما شابهه ، ولم ينقلوا المسرحيات الاغريقية .

ولست أعتقد أن موقف العذريين من القضاء والقدر ، كان متاثراً بما أشاعه فقهاء الاسلام ومحدثوه ، من مسائل اثناء شرحهم لبعض آيات من القرآن كما يرى الدكتور غنيمى (١٣٣) ، تمشيا مع مذهبه العام فى الأثر الكبير للاسلام على نشأة الحب العذرى ، فقد كان هـذا الموقف معروفا عند العاشق الجاهلى ،

<sup>(</sup>١٣٣) الحياة العاطفية ص ٣٣

وكل ما أظنه \_ وسيأتى شرح هذا فى الفصل الثالث ، من الباب الثانى \_ أن هذا الموقف معتاد لرجل العامة ، وأن الأحداث التى ابتلى بها الحجاز فى العصر الأموى قد نمت من هذا الموقف .

ومن ناحية أخرى فان الحب الافلاطوني يختلف عن الحب العذري .

فالحب الأفلاطوني مجموعة أفكار فلسفية ، فقد اجتمع كبار الفلاسفة اليونان ، ورأوا أن يتناولوا موضوع الحب بالبحث والتحليل ، فأدلى كل منهم برأيه ، فمثلا فيدروس يوسع من دائرة الحب ، فيربطه بالجماعات ، فاذا ارتبطت فئة برباط المودة ، وكونت حكومة أو جيشا ، فلا ريب في أن مابينهم من روابط المودة يدعوهم الى أداء مايجب حق أداء (١٣٤) ٠ أما بوسانيوس فيقسم الحب الى أنواع شم يميز بين النوعين من الحب الملازم ، لزهرة بانديموس ، وهو الحب السذى تعرفه العسامة لما فيه من الشهوات الدنيئة ، والحب الملازم لزهرة أورانوس وهو الحب المذكر الذى يوحى بالاخلاص والنقاء ويهيم فيه صاحبه بالعقول الناضجة والنفوس الصحيحة (١٣٥) • واريسطوفانوس يذكر أن الانسأن كان في أول أمره شيئا واحدا ، ثم رأت الالهة أن تعاقبة فقسمته الى نصفين : الذكر والانثى ، فعندما يلتقى النصفان يرتبطان برابطة الحب السابق (١٣٦) • أما سقراط ، فقد تحدثت اليه ـ فيما تحدثت ـ ديوتيما النبية عن مراحل الحب • فيبدأ المحب بحب شكل واحد جميل ، ثــم يحب سائر الاشكال ، ثم يتخلص الى محيط الجمال العقلى ، حتى يصل الى الجمال العام (١٣٧) ٠

أما الحب العذرى ، فهو حب بعيد عن الفلسفة وتحليلاتها وتفاريعها ومراحلها ، اذ هو حياة ، كان يعيشها فئة من العرب ، يعشق الواحد

<sup>(</sup>۱۳۶) مائدة أفلاطون ص ۲۲۰

<sup>(</sup>١٣٥) مائدة فلاطون ص ٢٢٥

<sup>(</sup>١٣٦) المرجع السابق ص ٢٣٦ - ٢٣٩

<sup>(</sup>١٣٧) المرجع السابق ص ٢٦٠

منهم ابنة عمه أو أخرى ثم يريد أن يتزوج بها ، فيحال بينهما فيظهل، يتغنى بها في شعره ، ويحلم بها في وجدانه ،

فالعلاقة بينهما علاقة واهنة ، كتلك العلاقة التى نلاحظها بين الفيلسوف والشاعر وبين العقل والعاطفة (١٣٨) .

وعلى ذلك حين يشير ابن داود الى الأسطورة الاغريقية ، التى ترى أن الانسان كان واحدا ثم قسم الى نصفين ، ثم يقول : « وقد قال جميل فى ذلك :

تعلق روحى روحها قبل خلقنا ومن بعد ما كنا نطافا وفى المهد فرّاد كما زدنا فأصبح ناميا وليس اذا متنا بمنتقض العهد ولكنه باق على كل حالة

وزائرنا في ظلمة القبر واللحد (١٣٩)

حين يفعل ابن داود ذلك ، لا أعتقد أنه يؤمن بأثر الاسطورة الاغريقية على جميل ، وانما يشير الى مجرد المشابهة بين شيئين . كما اننى لا اعتقد أن جميلا قد تأثر بفكرة اسلامية ، وهى أن محدثى الصدر الأول كانوا يؤمنون بيوم الميثاق ، ويرون أنه حق أخذه الله على الخلائق قبل أن يأتوا الى هذا العالم ـ كما يرى الدكتور غنيمى (١٤٠) تمشيا مع مذهبه العام ، فقد كانت الفكرة التى جاءت فى شعر جميل موجودة عند شعراء جاهليين ، وابن داود قبل أن يـذكر الاسـطورة الاغريقية ذكر قول طرفة بن العبد :

<sup>(</sup>١٣٨) كثير من المفكرين ردوا على فكرة ماسينون ، أذكر منهم :

<sup>-</sup> الدكتور أحمد الحوفى ( الغزل في العصر الجاهلي ص ١٥٤ ) ٠

\_ موسى خليل سليمان ( الحب العذرى ) ص ٥١ ٠

\_ أحمد عبد الستار الجوارى ( الحب العذرى ص ٤٥ ) ٠

\_ عبد اللطيف شراره ( فلسفة الحب عند العرب ص ٩٣ ) ٠

<sup>(</sup>١٣٩) الزهرة ص ١٤ وانظر ذم الهوى ص ٢٩٧٠

<sup>(</sup>١٤٠) الحياة العاطفية ٣١٢ •

تعارف أرواح الرجال اذا التقوا فمنهم عدو يتقى وصديق (١٤١)

فالحب العذرى فى العصر الاموى ، كان حياة يعانيها فريق من الشعراء وقد شغلتهم هذه الحياة عن فلسفة حبهم وتحليله وبيان مصادره وقد شغلتهم هذا العصر ، حين هدات هذه العاطفة ونضج العقل العربى ، وغذته موارد الفلسفة الاجنبية حين ذاك أصبحت هده العاطفة ، محور تفكير وفلسفة ، فألفت حولها الكتب والرسائل مثل رسالة العشق لابن سينا ، ورسائل اخوان الصفا ومثل الكتب التى الفها ابن داود وابن حزم والسراج وابن قيم الجوزية وابن ابى حجلة وداود الانطاكى و و و و النراح و النرا

وفى بعض هذه الرسائل وتلك الكتب ، لا أنكر وجود اثر للفلسفة الاغريقية ولكن هذا بحث آخر ·

ولعلى بذلك أكون قد أجبت عن السؤال الثانى ، فقصص العشق كان تأثرها بالحضارات الاخرى ضئيلا لايتجاوز الشكل الخارجى ، ولا يصل الى المحتوى الداخلي فيؤثر على العلاطفة نفسها أو على مقادير ابطالها .

ج ـ اما الاجابة على السؤال الثالث ، فاننى اعتقد ان الذي أدى الى هذه العزلة في قصص العشق ، أسباب منها :

ا - كان حكام بنى أمية يتعصبون لكل ماهو عربى ، وكان خيالهم يجنح الى حياة البادية ، ومثلهم العليا تلتمس من النماذج الصحراوية ، حكى ان عبد الملك بن مروان كان يعجب بأحاديث عروة بن الورد ، وهو فارس من فرسان الجاهلية وأجودها ، وصعلوك من صعاليكها ، وقد قال عبد الملك مسرة : « ما يسرنى أحسد أنه ولدنى الا عسرون ابن الورد » (١٤٢) ،

<sup>·</sup> ١٤) الزهرة ص ١٤٠ ·

٠ ( الاغانى ٢ / ١٨٤ ( ساسى » ٠

وسار الولاة على دين ملوكهم فكان الحجاج يتعلق بكل ماهــو عربى ، ويطلب من جرير والفرزدق ان يدخلا عليه في لباس آبائهما في الجاهلية .

وسار الناس على دين الولاة ، فشغل معظم الرواة بالادب العربى واخبار الامة العربية ، اهتماما بما يروج لدى الرؤساء ومن وراءهم .

ولهذا نجد ان الموضوعات العربية هى الموضوعات الرائحة ، قال المسعودى : ان عبد الملك بن مروان ، يحب الشعر ، والفخر ، والتقريظ والمدح ، وكان عماله على مثل مذهبه » (١٤٣) ،

حتى الشعراء الفرس مثلا ، لم يتجهوا الى الأدب الفارس ليأخذوا منه موضوعاتهم ، بل قلدوا الطرق العربية ، واقرأ مثلا أخبار زياد الاعجم ، أو اسماعيل بن يسار ، فلن تجد فرقا بينهما وبين شاعر من أبوين عربيين ،

على أن العرب أو فريقا منهم كانوا يميلون الى المحافظة ، أو الى أن يأخذ الخلف عن سلفه ، وكلنا يعرف ان رسم القصيدة الجاهلية ، ظل مسيطرا على الأدب العربى الى وقت قريب ، ويتحدث ابن رشيق عن طائفة من مشاهير الرواة تتعصب للقديم ، مثل أبى عمرو بن العلاء ، والأصمعى ، وابن الأعرابى ، فكان ابو عمرو يقول : « لقد أحسن هذا المولد ، حتى هممت أن آمر صبياننا بروايته » يعنى بذلك شعر جرير والفرزدق ، فجعله مولدا ، بالاضافة الى الشاعراء الجاهليين والمخضرمين ، وكان لا يعد الشعر الا للمتقدمين ، قال الأصمعى : جلست والمخضرمين ، وكان لا يعد الشعر الا للمتقدمين ، قال الأصمعى : جلست الله ثمانى حجج ، فما سمعته يحتج ببيت اسلامى » (١٤٤) ،

وقد انبهر المسلمون بالاسلام ، فقد نقلهم من حياة بادية ، الى

<sup>(</sup>۱٤۳) مروج الذهب ۳ / ۳۳ (۱٤٤) العمدة / ۵۷

حياة متحضرة ، ومن حالة كانوا يتسقطون فيها فتات الموائد ، الى حالة اصبحوا فيها سادة الموائد ، فأقبلوا على القرآن يتفهمونه ، ويدرسون هديه ومعانيه ، ووجدوا فيه مجالا خصبا ، يغنيهم عما سواه ، قال ابن خلدون « ولما فتحت ارض فارس ، ووجدوا فيها كتبا كثيرة ، كتب سعد ابن أبى وقاص الى عمر ليستأذنه في شأنها وتنقيلها للمسلمين ، فكتب اليه عمر أن اطرحوها في الماء ، فان يكن مافيها هديا ، فقد هدانا الله بأهدى منه ، وان يكن ضلالا ، فقد كفانا الله ، فطرحوها في الماء أو النار ، فذهبت علوم الفرس عن أن تصل الينا » (١٤٥) ،

فالتعصب للقديم ، مسع ميل كثير من الرواة الى المحافظة ، والانبهار بالعقيدة الجديدة ، وروعة القرآن للهذا هذا ساعد على الله تتأثر قصص العشق بالمؤثرات الاجنبية تأثرا كبيرا ،

۲ – معظم قصص الحب والعشق ، نشات داخل الجزيرة العربية
 وبنوع خاص غى الحجاز : حواضره وبواديه .

ولو القيت نظيرة دقيقة على خريطة طبيعية للجزيرة العربية ، لوجدت انها ابتليت بالصحراء الشاسعة ، والجبال الكثيرة ، فجبال السراة تمتد في الحجاز شرقا وغربا ، ونجد هي الصحراء الداخلية لجزيرة العرب ، ويمكن ان نميز فيها صحراء النفود التي تقع شماليها ، وتشتهر بكثباتها الرملية ، وجنوبي هذه الصحراء نجد جبلي طيىء أجا وسلمي ، وتضيق صحراء النفود كلما اتجهنا شرقا حتى تصل بوساطة برزخ ضيق الى صحراء الدهناء الشرقية التي تسقط سقوطا مباشرة نحو الخليج الفارسي ، وفي جنوب الدهناء من ناحية الغرب ، نلتقي بصحراء كبيره تسمى الربع الخالى ،

<sup>(</sup>۱٤۵) مقدمة ابن خلدون ص ٤٨٠ ، ومع أننى اشك فى هـذا فليس العرب قوما متعصبين ، وقد افادوا من الثقافة الفارسية وغيرها ، الا أن دلالة النص تبقى فى أن العرب قـد شغلوا بالقرآن والعلوم الاسلامية كثيرا ،

ويعيش معظم سكان هذه المناطق فى انتظار الغيث والكلا ، وينتقل العربى من مكان الى مكان فى طلب الكلا ، وكثيرا ما تقوم حروب حول هذه الأماكن ، والقوى من يستطيع ان يحمى اكبر قدر ممكن من هذه الأماكن ، ولذلك كانت حياة معظم العرب فى ضنك ، حياة لاتعرف الاستقرار ولا الاطمئنان ، فهم فى انتقال من مكان الى مكان ، وهم فى حروب مع القبائل الأخرى من أجل لقمة العيش ،

فهذا الجدب والجفاف ووعورة المسالك ، جعل تلك الأماكن تعيش في عزلة نسبية عن العالم الخارجي ، فلم تتعاقبها مدنيات مختلفة الا أثارة قليلة تتساقط اليها ، وتلك الطبيعة جعلت الفاتحين العظام ينصرفون عن احتلال الحجاز « فلم يعبث بحريته الملوك الفاتحون ، في الوقت الذي عبث فيه كيرش وقمبيز وغيرهما من ملوك الفرس باستقلال كثير من الأمم ، كذلك ظل محافظا على استقلاله أيام الاسكندر المقدوني » (١٤٦)

فالصلة بين الحجاز ومن جاوره لم تكن \_ قبل الاسلام \_ عمية، تصل الى حد الازدواج ، وانما وصلت الى هذا الحد بعد الفتوحات الاسلامية ٠

ولا ننتظر ان تكون لهذه الفتوحات اثرها العميق في العصر الأموى ، فقد كان المسلمون في مرحلة الدهشة ، وكانوا مبهورين بكنور الأرض وخيراتها ، ونشر الاسلام وتعاليمه عن ترجمة كتب الفرس والروم ، حقا وجدت بواكير الترجمة في هذا العصر ، ولكن الترجمة الكثيرة الواسعة انما كانت في العصر العباسي ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية ، فان الحجاز لم يحافظ على سطوته سنين طويلة ، فما ان يهل العقد الرابع من السنة الهجرية ، حتى ينتقل مركز الحكم الى الشام وينتقل مركز المعارضة الى العراق ، وقد حاولت دمشق ان تبقى

<sup>(</sup>١٤٦) تاريخ الاسلام ١ / ٤٤

الحجاز على عزلته ويعده عن المساهمة في مقاليد الدولة ، وفعلت في ذلك الافاعيل . الافاعيل .

وهذه العزلة للحجاز ، جعلته يشتهر فى الاسلام بنوع خاص من العلم ، وهو العلم الدينى المطبوع بالطابع العربى ، كالتفسير والحديث والفقه واللغة والانساب بينما اشتهرت العراق والشام بالعلوم العقلية التى كانت أساسا لعلم الكلام ، كالجدل حول القضاء والقدر ، وصفات الله ، وغير ذلك من بحوث تأثرت بالثقافة الهيلينية كما سبق أن ذكرت .

ولهذا كان أبطال العشق الذى نجموا فى الحجاز ، بمعزل عن التيارات الثقافية أو الحزبية التى كانت سائدة فى العصر الأموى ، فعمر بن أبى ربيعة وركبه ، كانوا مشغولين بمغامراتهم ومعاركهم الغرامية وانتصاراتهم الوهمية ، عن المساهمة فى صنع الحياة ، وفى الانتصار الفعلى لمذهب أو حزب ، والمجنون وثلته ، كانوا غارقين فى تهويماتهم وسبحاتهم ، عن مجابهة الواقع ، والصدام به .

ولم نجد لواحد منهم تحسما لمذهب أو تيار ، فلم نجد منهم خارجيا يشهر السلاح ، فى وجه الطغيان ، ولم نجد منهم معتزليا يرى أن من أصول مذهبه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ولا حتى من أسهم مع بنى أمية أو مع بنى المهلب فى حروبهم .

بخلاف شعراء العراق والشام ، فمنهم من كان يتحمس للشيعة كالكميت (١٤٨) ومنهم من كان خارجيا كالطرماح بن الحكم (١٤٨) وكان بعضهم يحبذ مجلس علم على آخر ، فقد كان الفرزدق صديقا للحسن البصرى ، وكان يفضل حلقته ويذهب اليها (١٤٩) .

<sup>(</sup>١٤٧) الاغاني ١٥ / ١٩ « ساسي » ٠

<sup>(</sup>١٤٨) المرجع السابق ١٠ / ١٤٨

<sup>(</sup>١٤٩) العقد الفريد ٦ / ١٢٥ -

حقا ، كان كثير شيعيا ، ولكنه فى تشيعه كان أشبه بالمسعوذ والمخرف ، وكانت معلوماته أقرب الى رجل العامة ، وحين سئل عن مصدر معلوماته قال بالتوهم (١٥٠) وكان فريق من آل البيت يعتقدون أن كثيرا بموقفه هذا ، يضرهم أكثر مما ينفعهم فعبد الله بن حسن خاصمه من أجل هذا ، وأقسم أنه لا يشهده ان مات ، ولا يعوده ولا يكلمه (١٥١) .

ولو قارنت بينه وبين شاعر آخر ، يحب الشيعة ويتعصب لهم ، وهــو الكميت لأدركت أن الأخير ذا عقلية حسنة ، كمـا وصـه الفرزدق (١٥٢) ، وكان لايبدو في هاشمياته الخبل والشعوذة ، بـل يحتج فيجيد الاحتجاج ، مما يدل على أن العلم قد صقل عقله وقوى موقفه ، وانظر قصيدته التي مطلعها :

طربت وما شوقا الى البيض أطرب

ولا لعبا منى ، وذو الجهل يلعب (١٥٣)

فستجد فيها الاحتجاج القوى الذى يصدر عن عقلية حسنة .

فعزلة الحجاز النسبية كان لها أثر ، فى أن تجعل تأثير الحضارات الخارجية على قصص العشق ، تأثيرا ضئيلا .

ولكن هده العزلة ، وذاك الجدب والجفاف والوعورة ، وذلك التعصب والمحافظة والانبهار بالعقيدة الجديدة ، لم تمنع الغناء مثلا أن يتأثر بالتيار الخارجي تأثرا كبيرا ، فقد كان غناء العرب قديما كما يقول ابن رشبق ـ على ثلاثة أوجه : النصب والسناد والهزج ، حتى جاء الله بالاسلام ، وفتحت العراق وجلب الرقيق من فارس والروم ، فغنوا

<sup>(</sup>۱۵۰) الاغانى ٩ / ١٦ « دار الكتب »

<sup>(</sup>١٥١) المرجع السابق ٩ / ١٧

<sup>(</sup>١٥٢) الاغاني ١٥ / ١١٩ « ساسي »

<sup>(</sup>١٥٣) الاغانى ١٥ / ١٢٦ « ساسى »

الغناء المجزء المؤلف بالفارسية والرومانية وغنوا جميعا بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير (١٥٤) .

وهنا أصل الى السبب الثالث ، الذى اعتبره أهم الاسباب :

۳ ـ فالغناء ـ كما يرى ابن خلدون ـ يزدهر نتيجة الحضارة ، وهو مطلب كمالى لا يستدعيه « الا من فرغ من جميع حاجاته الضرورية والمهمة من المعاش والمنزل وغيره » • وقد كان العرب فى جاهليتهم أهل بداوة ، فلم يزدهـ لديهـم الغناء ، حتى جاءهـم الترف واتصلوا بحضارات الأمم الأخرى ، فازدهر الغناء وتنوع (١٥٥) •

بخلاف قصص العشق ، فانها قصص شعبية ، تداولها العربى منذ الجاهليه ، وكان يسمر بها فى الليالى المقمرة ، وفوق الكثبان العفر ، وحول النيران المتقدة ، وفى حلقات الانس والسمر ، وورث عنه العربى المسلم هذه العادة ، وأخذت هذه الحكايات تقص بين العجائز والعامة ، وفى أوقات السمر والحديث ، والعامة – يومئذ – بعيدون عن المنافذ الخارجية والتيارات الثقافية ، ولهذا لم يتح لهذه القصص تلقيح جديد أو دم آخر ، وانصرف عنها الأدباء والخاصة والنقاد ، واعتبروها لغوا من الحديث ، ونوعا من السمر لا يستحق الاهتمام ولا العناية ،

فالقصص نوع من السمر الشعبى ، الذى لا يتفتح للمنافذ الخارجية ، بخلاف الغناء الذى اجتلب من الخارج نتيجة الحضارة وتعقدها ·

ونهاية الفصل ، أن كلا من قصص الحب الحسى ، والعشق العذرى ، قد نشأ نشأة عربية خالصة ، فعرفها العرب منذ العهود البائدة وتتابع وجودها من عصر الى عصر ، ولكنى الاحظ أن هذه القصص قد ازدهرت وتكاثرت في العصر الاموى ، فالعشاق العذريون الاربعة المشهورون ،

<sup>(</sup>١٥٤) العمدة ٢ / ٢٤١

<sup>(</sup>١٥٥) مقدمة ابن خلدون ص ٤٢٧

نبغوا في العصر الأموى « قال الفارسي في تنزيه النفس: من لدن أدار الله الأفق على نظام التربيع ، حيث جعل دائرة العالم العلوى أربعة ، والعناصر والرياح والطبائع كذلك ، جعل المذاهب وطريقة الحقيقة يعنى مسالك الصوفية ، والعشاق كذلك ، أما العشاق فهم : جميل بثينه ، ومجنون ليلى ، وكثير عــــزة ، وقيس لبنى (١٥٦) » ، والأستاذ جورجي زيدان أحصى شعراء العشق في الجاهلية ، وفي العصر الأموى واحدا فاذا بهم في الجاهلية ستة شعراء ، ثم صاروا في العصر الأموى واحدا وعشرين شاعرا (١٥٧) ،

ولابد أن لهذه الكثرة والازدهار أسبابا ، هي حديثي في الفصل المقب ل

<sup>(</sup>١٥٦) تزيين الأسواق ١ / ٣٨

<sup>(</sup>۱۵۷) تاریخ آداب اللغة العربیة ۱ / ۲٤۸ والدکتور أحمد الحوفی ذکر أکثر من عشرة شعراء ، عشقوا عشقا عذریا فی العصر الجاهلی ( الغزل فی العصر الجاهلی ص ۱۲۰ ) ، وسواء أکانوا ستة أم أکثر من عشرة ، فانهم قد کثروا فی العصر الأموی کثرة واضحة ، قال رجل من عذرة لعروة بن الزبیر « لقد خلفت فی الحی ثمانین مریضا ، دنفا ، عشقا ما بهم غیر الحب قد خامر قلوبهم » ( الموشی ۸۵) ،

|   | • |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | • |
| • |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

## الفضل لن الى

# اسباب ازدهار قصص العشق في العصر الامسوى

اختار الحسن بن على الحل الأسلم ، فسلم الأمر لمعاوية بن أبى سفيان سنة احدى واربعين من الهجرة وسمى العام عام الجماعة ٠

وبقيام الدولة الجديدة ( الدولة الأموية ) ، قام طراز جديد من الحكم يختلف في كثير من مقاصده وأساليبه عما كان يقصد اليه الجيل السابق ، وتحقق قول الرسول عليه الخلافة بعد ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضا (١) .

فمعاویة مؤسس هذه الاسرة الامویة یمثل الزعیم الذی خلقته الحیاة الجدیدة ولهدا اختلفت وسائله واصبحت اکثر ملاءمة لتلك الحیاة واعلن معاویة سیاسته بوضوح حین قدم المدینة عام الجماعة واحد شده واحد رضت لكم نفسی علی عمل ابن أبی قحافة واردتها علی عمل عمر فنفرت من ذلك نفارا شدیدا واردتها علی سنیات عثمان فابت علی ، فسلکت بها طریقا لی ولکم فیه منفعة ومشارئة ومشارئة و فان لم تجدونی خیرکم فانی خیر لکم ولایة » وادی ولایة »

وینشا جین جدید لم یشاهد الرسول علیه السلام ولم یتم له ان یشهد عنفوان الدعوة ، فلم یجد غضاضة فی ان یتمتع بحیاته وان ینعم باطایب العیش ، فبینما کان عمر رضی الله عنه یرقع ثوبه ، وکان علی کرم الله وجهه یقول : یا صفراء ویا بیضاء غری غیری » وکان ابو موسی

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب ۲ / ۵۲

يتجافى عن أكل الدجاج (٢) • بينما كان حال السابقين كذلك ، كان يزيد صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على الشراب (٣) وكان عبد الملك يجلس بين جاريتين تميسان ، وبيد كل جارية منهما مروحة تروح عليه ، ومكتوب بالذهب عليها أشعار غزلية (٤) •

وهذا وغيره يدل على أن حياة جديدة قد ابتدأ يعيشها الناس ، وملكا أساسه الترف والنعيم جاء اثر خلافة مبناها التقصى والتحرج ٠

ونظرة الى العصر الأموى يتبين لك أن هذا العصر قد اشتهر بالصراع والاضطراب ، فالثورات تملل كل مكان ، والحروب تشتد ، والعصبية بين القبائل قد بدأت تطفح ،

ففى سنة ٤٢ ه اجتمع المخوارج واعتزموا على القيام بثورة ، واختاروا زعيما لهم المستورد بن علقة الخارجى • فحاربهم المغيرة ابن شعبة ، وأرسل اليهم جيشا على رأسه معقل بن قيس فانتصر عليهم وقتل المستورد (٥) •

وفى سنة ٥٣ ه نمى الى زياد بن أبى سفيان أن جماعة من الشيعة ، على راسهم حجر بن عدى الكندى ، يجمعون الناس ويدعون الى الحرب ، فبادر زياد الى القبض على حجر ومن معه ، ثم قتن ثمانية من بينهم حجر (٦) ٠

ومن سنة ٧٤ ه الى سنة ٧٧ ه انشغل عبد الملك بن مروان بحرب المخوارج ، وانتدب لذلك قواده العظام مثل المهلب والحجاج ٠

<sup>(</sup>۲) مقدمة ابن خلدون ص ۲۰۶

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٢ / ٩٤

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد ٣ / ١٨٤

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٤ / ١٣

<sup>(</sup>٦) مروج الذهب ٢ / ٣٠٧

والناظر الى العرب فى العصر الآموى ، يجد أن كثيرا منهم قد عادوا الى حياة أشبه بحياة أجدادهم فى الجاهلية ، كالسلب والنهب بين القبائل والنزاع بسبب العصبية والتفاخر بالأشعار التى تسيل بسببها الدماء .

فالنزاع بين القبائل قد اشتد أواره في مختلف الأقليم ، ففي خراسان بين الأزد وتميم ، وفي الشام حرب بين اليمانية وكان هواهم مع الأمويين ، والقيسية وكانوا زيدية ، وحدثت أيام رهيبة كانن أهمها « مرج راهط » ، وفيه خرج عبد الملك بن مروان في ثلاثة عشر الفا ، وخرج الضحاك بن قيس في ستين ألفا ، واقتتلوا بالمرج عشرين يوما .

كان هذا هو الأمر خارج المحجاز في الأقاليم الاسلامية: ثورات وصراع واضطراب وهيجان •

أما فى الحجاز فقد وجد الأمويون أن الحجازيين يحقدون عليهم ، ولا يمكن أن يصفوا لهم ، ففى الحجاز يقطن معظم آل هاشم ، الأعداء التقليديين لآل أمية ، والذين يعتقدون أنهم أصحاب الحق فى تولية أمور المسلمين ، فهم آل بيت محمد على صاحب الدعوة ، وقد كانت المدينة مركز النشاط الاسلامى وعاصمة الدولة الاسلامية ، وموطى الأنصار الذين نصروا الدين وآزروه ، ويعتبرون من المؤسسين الأوائل للدعوة المحمدية ،

ثم انتقل مركز النشاط - وعلى يد الأمويين - الى دمشق ، فأصبحت هى عاصمة المسلمين ، فيها يقطن الخليفة وخاصته ، واليها ترد السبايا والغنائم ، ومنها تصدر الأوامر والتعليمات .

وحاول المحجاز أن يسترد سلطته بمختلف الوسائل ، ولكن الأمويين استعملوا معهم وسائل ارهابية ، لا تعرف الشفقة ولا اللين ، حتى استطاعوا أن بكسروا شوكته ، وأن يقصفوا جناحه .

امتنع الحسين عن البيعة ليزيد وخرج يريد العراق ، حتى وصل الى الكوفة والتقى بجيش عبيد الله بن زياد والى الكوفة من قبل الأمويين بكربلاء ، والتقى الجيشان وقتل الحسين ، ولنترك ابن قيس الشعبى يصف مقتل الحسين فيقول « فغدونا عليهم مع شروق الشمس ، فأحطنا بهم من كل ناحية ، حتى أخذت السيوف مأخذها من هام الرجال ، فجعلوا يلوذون منا بالآكام والحفر ، كما يلوذ الحمام من الصقر ، فلم يكن الا نحر جزور أو نوم نائم حتى أتينا على آخرهم ، فهاتيك أجسامهم مجزرة ، وهامهم مزملة ، وخدودهم معفرة ، تصهرهما الشمس ، وتسفى عليهم الريح بقاع سبسب ، زوارهم العقبان والرخم » (٧) ،

ثم علا نجم ابن الزبير ، فملك الحجاز والعراق ، وبايعه أهل مصر ، ومعظم أهل الشام ، حتى ولى الأمر عبد الملك بن مروان فرماه بالحجاج الذى خرج يريد ابن الزبير فى ألف وخمسمائة رجل ، وجعل عبد الملك يرسل اليه الجبوش رسلا بعد رسل ، حتى « هزموا ابن الزبير وقتلوه ، وقتلوا معه عبد الله بن صفوان وعمارة بن حزم وعبد الله بن مطيع . وبعث الحجاج برءوسهم الى المدينة فنصبوها ، فجعلوا يقربون رأس صفوان الى رأس ابن الزبير ، كأنه يسارره ويلعبون بذلك ، ثم بعثوا برءوسهم الى عبد الملك ابن مروان » (٨) .

وكان المتجاج طاغية سفاكا ، ممن يحكى التاريخ عنهم أنهمسم لا يرتوون من الدماء كهولاكو ونيرون ، ابتلى الله المدينة به ، فعبث بانسانيتها ، ولعب بأقدارها ، وهتك كبرياءها ، وأشاع فيهم الرعب والرهبة ، وجعلهم يكرهون حياتهم ، وقد وجد في سجنه ثلاثة وثلاثون الفا ، ما يجب على أحد منهم قطع ولا قتل ولا صلب (٩) ، ومات في

<sup>(</sup>٧) العقد الفريد ٣ / ٢٤٢

<sup>(</sup>٨) مروج الذهب ٢ / ١٠١

<sup>(</sup>٩) أخبار الظراف والمتماجنين ص ٦٨

حبسه خمسون ألف رجل وثلاثون ألف امرأة ، وكان يحبس النساء والرجال فى موضع واحد ، ولم يكن فى الحبس ستر يستر الناس من الشمس فى الصيف ، ولا من المطر والبرد فى الشتاء (١٠) .

وقد دافع الأنصار عن حقوقهم ، وأضمروا بغضا للأمويين ، واندفع شاعرهم عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ، يترجم عن حقد أهـــن المدينة نحو معاوية وأهل بيته ، فجعل يهجو معاوية ويتغزل في ابنته رملة ، الى ان استعدى يزيد بن معاوية الأخطل على الأنصار ، فجعل يهجوهم ويقول:

ذهبت قريش بالسماحة والنددى واللؤم تحت عمائم الأنصار (١١)

وخلاصة سياسة الأمويين نحو الحجاز ، هى كسر شوكتها بكل وسيلة ، والقضاء على عنصر المقاومة ، وتمييع ارادتها وارغامها على الاستسلام ، فعبثوا بحرماتها ، وانتهكوا اعراضها ، واهانوا شيوخها ، وقتلوا ثوارها ، واسرفوا على آل البيت الذين كانت لهم مكانة فى قلوب الحجازيين ،

وقد أثمرت هذه السياسة ثمرات ، تختلف باختلاف نفسية الشخص ، وتختلف باختلاف الظروف التى تحيط بالشخص .

فمن الحجازيين من اتجه الى الزهد والعبادة ، ومنهم من استعرض بطولته في العشق والتوله ·

ويلوح للوهلة الأولى ان الزهد والعشق نقيضان ، لا يمكن ان يكونا ثمرة عصر واحد وظروف واحدة وبيئة واحدة ، ولكن عند ارجاع الأمور الى مصادرها الأولى ، نجد انهما نتيجة ظروف واحدة وبيئة واحدة وثمرة عصر واحد ،

<sup>(</sup>۱۰) مروج الذهب ۲ / ۱۵۸ (۱۱) الشعر والشعراء ۱ / ٤٥٦

<sup>1</sup>٤٥ ( م ١٠ ـ قصص العشاق )

ففى الزهد نوع من الاستسلام ، والبعد عن الحياة العامة وعن الدنيا والخيرات الجديدة ، وفى العشق ايضا زهد فى الرياسة والجاه وانصراف عن مقاتلة الاقران وعزوف عن المجد والسلطان ، وفيه استعراض بطولة وهمية واظهار كفاءة خيالية ، يستغنى بها الشاعر المتيم عن البطولة التى يظهرها العراقى المعارض ، والمناضلة التى يبديها الشاعر المقاتل ،

ليس هناك تناقض بين الزهد والعشق ، فازدهارهما فى الحجاز كان نتيجة ظروف واحدة متشابهة ، ولهذا لا نعجب حين نقرأ ان من الزهاد من كانوا عشاقا ، كعروة بن اذينة وعبد الرحمن القس ٠

ولكن العشق اتخذ الوانا فى حواضر الحجاز ، يختلف عن اللون الذى اتخذه فى بواديها ، ففى الحواضر انتشر الحب الحسى الذى يهتم بالجسد بالدرجية الأولى ، وفى البوادى ازدهر العشق العذرى الذى يتميز بالعفة والانشغال بالعاطفة .

ولابد ان يكون لذلك أسباب نحاول أن نكشف عنها ٠

### عوامل ازدهار الحب الحسى في حواضر الحجاز:

من المدينة خرجت جيوش المسلمين تفتح بــلاد كسرى وقيصر ، والى تلك المدينة كانت تعود الجيوش من مواقعها بجر الحقائب بمــا حملته من مغانم وكنوز ، وان العقل ليدهش أمــام تلك الخبرات التى صبت فى حجور المسلمين صبا ، فيتحدث الطبرى عن الخيرات التى وجدها المسلمون لما فتحوا فارس ، فيذكر أنهم وقعوا على سفطين ، وجد فى أحدهما فرس كله ذهب مسرج بسرج من فضة ، وعلى لببه الياقوت والزمرد ، وعليه فارس من فضة مكلل بالجوهر ، وفى الآخر وجدت ناقة من فضة عليها شليل من ذهب ، ولها زمام من ذهب ، وكل ذلك منظوم بالياقوت ، وعليها رجل من ذهب مكلل بالجوهر (١٢) .

وهذه الخيرات التى جلبت الى المدينة ، أضيفت لها خيرات أخرى فى العصر الأموى ، فقد كان من سياسة الأمويين بجانب سياسة العنف بدفق الأموال الى الحجاز ، يريدون بذلك استمالة الحجازيين اليهم من ناحية ، وشغلهم بالأموال والخيرات عن التطلع للسلطان والحكم من ناحية أخرى ، فقد أهدى معاوية عبيد الله بن العباس وهو عنده من هدايا النوروز ، حللا كثيرة ومسكا وآنية من ذهب وفضة (١٣) ، وقدم عبد الله بن جعفر على يزيد بن معاوية فقال له : كم عطاؤك ؟ فقال : ألف ألف ، قال : قد أضعفناها لك ، قال ، فداك أبى وأمى ، وما قلتها لأحد قبلك ، فقال : قد أضعفناها لك ثانية (١٤) ، وكان مهر أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر حين زوجها من الحجاج ألفى ألف فى السر وخمسمائة ألف فى العلانية (١٥) ،

هذه الخيرات التي تدفقت على شباب الحجاز ، بالاضافة الى.

<sup>(</sup>۱۲) تاریخ الطبری ۳ / ۱۲۸ ۰

<sup>(</sup>۱۳) ثمرات الأوراق ص ۵٦ ٠

<sup>(</sup>١٤) العقد الفريد ١ / ١١٠ ٠

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق ١ / ١١٠٠

الاموال التى ورثوها عن آبائهم الفاتحين ، كونت طبقة ارستقراطية وبيوتات ذات ثراء عريض وصيت ذائع ، وقد ركنت هذه الطبقة الثرية الوارثة الى حياة الدعة والسكون ، لانه اذا حصل الملك \_ كما يقول ابن خلدون \_ آثر الناس الراحة على المتاعب ، واستمتعوا بأحوال الدنيا ، ومما ساعد هذه الطبقة الارستقراطية على الاستمتاع انتشار الموالى والجوارى ، وهى طبقة كانت تقوم لسادتها بكل ماتحتاجه ظروف الحياة من كد وعمل وجهد ، فتتيح لها وقتا للتمتع ،

#### الموالى والجوارى:

حملت المحروب الاسلامية كثيرا من الأسرى والسبايا الى المدينة ، وقد مات الزبير بن العوام وحده عن ألف عبد وأمة (١٦) .

وكانت الموالى ـ أو معظمهم ـ يمثلون الطبقة الخادمة ، التى لايحق لها أن تتطاول الى الطبقة العليا ، وكانوا ينهضون بالاعمال المهنية بدلا من سادتهم الأشراف ، فكانوا يقيمون السوق ويعمرون الطوابق على حد قول معاوية (١٧) ، وكانوا يكسحون الطرق ويخرزون الخفاف ويحوكون الثياب على حد قول عامر بن عبد القيس (١٨) ، وقد أتاح هذا فراغا كبيرا للسادة ينفقونه في بلهنية العيش وزخرف الحياة ،

وامتلات الحجاز بالجوارى ، روميات وفارسيات وشاميات وعراقيات ومصريات وحبشيات ومغربيات ، وقد كان لهن أثر كبير فى اشاعة الحب الحسى فى الحجاز ، فلم يكن فيهن عفة العربيات ولا اباء الحرائر ، بلكن يتكشفن ولا يجدن فى ذلك غضاضة بحكم مركزهن الاجتماعى ، وقد أقبل عليهن الناس فانهم يجدون عندهن المتعة السهلة واللحظة السعيدة ،

<sup>(</sup>١٦) مروج الذهب ٤ / ٢٥٤ ٠

<sup>(</sup>١٧) العقد الفريد ٢ / ٧٣ •

<sup>(</sup>١٨) المرجع السابق ٢ / ٧٤ .

وهن أقرب أملا وأقل تحللا ، والظفر بهن أسرع من الظفر بربات الخدور والمحتجبات وراء الستور ، وانهن مزورات وأولئك معدومات (١٩) م

وكان معظم حب هؤلاء الجوارى حبا حسيا ، فهن قد جلبن من بلاد بعيدة ، الى بلاد لا تربطهن بها صلة رحم أو وطن أو قربى ، وكان العرب ينظرون اليهن نظرة طمع ، فهن جميلات طيعات ذليلات ، يتمتع بهن العربى ويجرب معهن أفانين اللذة ، وكن هن ينظرن الى العربى نظرة فيها حقد ، فهم قد فتحوا بلادهم واستولوا على خيراتها ، وساقوهن الى هذه البلاد سوق الانعام ٠٠٠ وعلى فرض أنهن قد أحببن حبا صادقا ، فهل هؤلاء الفاتحون المتكبرون يرضون أن تربطهم بهن صلة سوى تلك الصلة الطارئة السهلة ، لاضير اذن من أن يحب هؤلاء الجوارى ، وأن يحببن حبا نفعيا يعتمد على المادة والمصلحة أولا وقبل كل شيء ، يفول الجاحظ « أن القينة لا تكاد تخالص في عشقها ، ولا تناصح في ودها ، لأنها مكتسبة ومجبولة على نصب الحبالة والثمرك للمتربصين ليقعوا في أنشوطتها ، فاذا شاهدها المشاهد رامته باللحظ ، وداعبته بالتبسم ، وغازلته في أشعار الغناء مما ولهجت باقتراحاته ، ونشطت للشرب ، وأظهرت الشوق الى طول مكثه والصيانة لسرعة ونشطت للشرب ، واظهرت الشوق الى طول مكثه والصيانة لسرعة ونشطت الشرب ، والطون لفراقه ٠٠٠ » (٢٠) .

#### الغناء:

يبدو أن نوبة أصابت الحجازيين ، فجعلتهم ينسون أنفسهم فى الغناء ، يتقاتلون من أجله ، ويتحمسون له ، ويصرفون الوقت فى الثرثرة حوله ، وهذه النوبة لم تترك صغيرا ولا كبيرا ولا أميرا ولا حقيرا ، ولا رجلل ولا أمرأة ، ولا جنا ولا انسا ، الا ومسته بعصاها السحرية .

فتحمس الفقهاء وأهل العلم والورع للغناء، ، فمالك ابن أنس أراد.

. . . . . .

٠ ١٢٧ / ٢ / ١٩١ ٠

<sup>(</sup>٢٠) نوادر الجاحظ ص ١٠٠

أن يلتمس الغناء ، وأن يسلك نفسه في سلك المغنين ، لولا أن أمسه نصحته بأن يدع الغناء ويطلب الفقه فانه لا يضر معه قبح الوجه (٢١) .

والولاة والحكام ـ حتى الورع منهم ـ أصيب بهذه النوبة ، فعمر بن عبد العزيز كان يسمع الغناء هو أمير المدينة ، وكان ربما صفق بيديه ، وربما تمرغ على فراشه وضرب برجليه طربا (٢٢) .

ومست هذه النوبة الجمهور والعامة ، فتغنى صبابة لرجل لحنا لابن سريج فيثب ويحجل ويقول : هذا وأبيكما مالا تعذلانى فيه حتى دنا من الشمعة فوضع لحيته عليها فاحترقت وهـو يصيح : الحريق ، الحريق (٢٣) .

ولم يكتف أهل الحجاز بأن تكون هذه النوبة بين الانس ، بل ابوا الا أن يجعلوها تتعدى الى الجن أيضا ، فقد زعموا أن الجن افتتن بغناء الغريض (٢٤) ٠

وكان الأمويون يشجعون هذه النوبة ، فقد استغرقت الحجازيين حتى أنستهم المطالبة بحقوقهم ، فسليمان بن عبد الملك كان يضلح المسابقات بين المغنين في الحجاز ، ويمنح الفائز منهم جوائز كبيرة (٢٥) وحج مرة الوليد بن يزيد ، فاستمع الى الأبجر ، فأهداه فرسا وأربعمائة دينار وتحفا من ثياب ووشي (٢٦) .

أصابت هذه النوبة الحجاز ، فغرق فيها حتى أذنيه ، ولكن المدينة كانت أكثر رضا بهذه النوبة ، فهى عاصمة المسلمين السابقين ، وموطن المعارضة فى أول الأمر للأمويين ، والبلد التى صبت فيها كنوز كسرى وقيصر ، ووردت اليها آلاف العبيد والجوارى ، فهى أسبق المدن العربية

<sup>(</sup>۲۱) الأغاني ٤ / ٣٩٠

<sup>(</sup>٢٢) التاج للجاحظ ص ٣٣٠

<sup>(</sup>۲۳) الاغانى ١ / ٣١٦ ٠

<sup>(</sup> ٢٤ ) تزيين الأسواق ١ / ٤٤ ٠

٠ ٣١٧ / ١ الاغانى ١ / ٣١٧ ٠

<sup>(</sup>٢٦) الأغاني ٣ / ٢١٠

آخذا بالحضارة الحديثة ، وهى فى الوقت نفسه أصيبت بخيبة أمل مريرة وفشل ذريع ، فلا أقل من أن تنسى آلامها فى تلك النوبة ، وأن تسكب أحزانها فيها ، ولا عجب أن الطبقة الأولى من المغنين ظهرت فى المدينة ، وبعدها ظهرت طبقة فى مكة وطبقة فى المدينة ،

#### الغناء والشعر:

وقد كان للغناء أثر على الشعر وموضوعاته ، فأدى الى انتشار هذا النوع من الشعر الذى يتحدث عن قصة الحب ، وما فيها من لذة ومتعة أو هجر وصدود ، فامتلا الحجاز بهذا النوع من الشعر الذى يدور حول قصة الحب ، وقد سأل الحارث أخاه عمر أن يترك هذا الشعر ، فقال : أما ما دمت بمكة فلا أقدر ، ولكنى أخرج الى اليمن (٢٧) ، وكانت القصيدة هى القصيدة الأولى فى هذا الجو ، وقلت الاغراض الاخرى كالهجاء والمدح التى كانت تشيع فى العراق والشام ، فالحسن رضى الله عنه كان يكره الهجاء حتى فى ابليس ، وقد حاول الفرزدوق أن يسمعه هجاءه فى ابليس فأبى (٢٨) ،

وقد استطاع الغناء أن يختصر القصيدة من أبيات كثيرة ، تسدور حول الرحلة ومشاقها ، وبيت الحبيبة وآثارها ، وصفة الممدوح وجوده ، اللى مقطوعات قصيرة خفيفة راقصة ، تدور حول الحب ومسائله ، وغير ذلك من الصفات التى تجعلها سريعة الحفظ ، وسريعة العلوق بقلوب الناس ، والدوران على ألسنتهم .

وأثر الغناء على الشعر في شكله أيضا ، فمأل الى اليسر والسهولة ، واختيار اللفظة البعيدة عن التكلف والاغراب ، بل والى التعبير الذي يقرب الى مدارك العامة ويفهمه الناس في مجالسهم ، ولو أن الشاعر

<sup>(</sup>۲۷) زهر الاداب ۳ / ۲۶۲ ٠

<sup>(</sup>۲۸) طبقات الشعراء ص ۱۲۹ .٠

استخدم اللغة التى تميل الى الجزالة والفحولة والقوة والرصانة كما نرى فى لغة المعلقات ، لشاح عنها المغنى لأنها بضاعة لا تروج بين الناس ولا تنفق عند عامتهم ، وخاصة أن المجتمع العربى قد أصبح مجتمعا خليطا ، وفيه غير العربى الذى لا يستسيغ لغة المعلقات ، بل ان معظم المغنين من الأعاجم ، فلابد أن يراعى الشاعر أن تكون لغته مألوفة لدى هؤلاء المغنين ومن ورائهم جمهور عريض ، قال الجاحظ « ولأهل المدينة السنة ذلقة ، وألفاظ حبيبه ، وعبارة جيدة ، واللحن فى عوامهم فاش ، وعلى من ينظر فى النحو منهم غالب ، واللحن من الجوارى الظراف ، ومن الكواعب النواهد ، ومن الشواب الملاح أيسر ، وربما استحسن الرجل منهن ذلك ما لم تكن الجارية صاحبة تكلف ، ولكن اذا كان اللحن على منهن ذلك ما لم تكن الجارية صاحبة تكلف ، ولكن اذا كان اللحن على سجية سكان البلد (٢٩) .

وقد أتاح الغناء للشعر شهرة واسعة وأعطاه شعبية ، تصل به الى مختلف الناس فى المدينة ، وأصبح مثله مثل الصحف السيارة فى أيامنا ، تدخل الدور وتصل الى الكفور ، وهذا سر تكالب النساء على أن يذكرهن الشعراء فى غزلهم ، فان هذا سيتيح لهن فرصة للذيوع والذكر ، توسلت جارية الى نصيب أن يذكرها فى شعره ففعل فخطبت (٣٠) ، وطلب تاجر من الدارمى أن يعلن عن خمره ففعل فنفقت بعد أن كانت كاسدة (٣١) ،

#### الغناء والشعر والقصص:

ومع انتشار الغناء والشعر انتشر الغرام والحب « لأن سماع الغزل والغناء يصور في النفوس نقوش صور ، فتحفر خميرة صورة موصوفة ، ثم يصادف النظر مستحسنا ، فتتعلق النفس بما كانت تطلبه حالة الوصف » (٣٢) ، ولهذا ازدهرت القصص التي تروى حول أبطال العشق، والتي تنسج تفسيرا لاشارات في شعر الغزل ،

<sup>(</sup>۲۹) البيان والتبيين ۱ / ۸۱ .

<sup>(</sup>۳۰) الاغانى ١ / ٣٣٠

٠ ١٧٣ / ١ هناني ١ / ١٧٣ ٠

<sup>(</sup>۳۲) ذم الهوى ص ۲۹۳ ٠٠٠٠

وكما كان في الحجاز مغنون ذائعو الصيت ، وشعراء غزليسون مشهورون ، كان هناك قوم أيضا حذقوا قصص العشق وحكايات المحبين ، فمعبد يحكى أنه جاء الى مكة ، وأنه التقى بالغريض ، فغنى معبست للغريض لحنا في شعر جميل ، ثم غنى الغريض لمعبد لحنا في شعر جميل ، ثم بعد ذلك أراد معبد أن يعرف خبر جميل وبثينه فقال : « ليتنى عرفت انسانا يحدثنى بقصة جميل وخبر الشعر ، فأكون قصه أخذت بفضيلة الأمر كله في الغناء والشعر » فسأل عن ذلك فاذا الحديث مشهور وقيل له : « ان أردت أن تخبر بمشاهدته فأت بنى حنظلة ، فأن فيهم شيخا منهم يقال له فلان يخبرك الخبر » ، فأتى الشيخ فسأله فقص على معبد قصة رائعة حدثت في الربيع بين جميل وبثينه بمحضر من هذا الشيخ ، وأود أن ترجعوا الى هذه القصة الطويلة في الأغانى ، فأن المقام يضيق عن نقلها ، وانما نقلت هنا تعليق معبد على هذه القصة « فجزيت الشيخ خيرا وانصرفت من عنده ، وأنا والله أحسسن حالا بنظرة من الغريض واستماع لغنائه ، وعلم بحديث جميل وبثينة فيما أنا غنيت به ، وغنى به الغريض على حق ذلك وصدقه (٣٣) ،

فاذن كانت هناك بجانب الشعر والغناء ، حكايات عن العشاق يطلبها الناس كما يطلبون الغناء ، ويجيدها بعضهم كشيخ بنى حنظلة ، وهذه الحكايات تأثرت بالشعر والغناء ، وبالظروف التى مر بها الحجاز فى ذلك العصر ، وكانت لها أساليبها الفنية تؤثر بها على الناس ، فيقبلون عليها ويرضون بها حاجتهم الفنية .

ففى ظل تلك الظروف المتحضرة ، لابد وأن تنشأ قصص حبب حسية طائرة ، بنتهب فيها الفريقان اللذة على عجل ، ويساعد على هذا أن المجتمع العربى كان يأخذ بحظ من الحرية في علاقة الرجال بالنساء ، ففتيات مكة كن يخرجن الى المتنزهات ومسع كل واحسدة

<sup>• «</sup> ساسى » / ١٣٩ ( ساسى » •

هواها (٣٤) ، ويعض النساء كن يسفرن كعائشة بنت طلحة التى لاتريد أن تخفى الجمال الذى خصها الله به (٣٥) ، وكانت هناك مواسم ينتهزها الشباب وينتظرونها للالتقاء بحبيباتهم والتحدث معهن ، ومن أسسهر المواسم أيام الحج و

# أيام الحج والطواف:

يعتبر المسلمون أيام الحج أيام عيد ، تصحبها البهجة والسرور والعيد الكبير عند المسلمين يوافق أيام الوقوف بعرفات ، وقد أمر الرسول عليه السلام أبا بكر أن يدع الجاريتين تغنيان وتضربان بالدفوف لان أيام منى أيام عيد (٣٦) .

وكان ظرفاء مكة وشعراؤها وعشاقها ينتهزون هذه الفرصة ، فكان عمر بن أبى ربيعة « يعتمر فى ذى القعدة ويحلن ، ويلبس الحلل والوشى ، ويركب النجائب المخضوبة بالحناء عليها القطوف والديباج ، ويسبل لمته ، ويتلقى العراقيات فيما بينه وبين عرق محرمات ، ويتلقى المدنيات الى مر ، ويتلقى الشاميات الى الكديد » (٣٧) وكان يستصحب معه ابن سريج المغنى ، وقد خرجا يوما على نجيبين ، رحالتاهما ملتبسة بالديباج ، وقد خضبا النجيبين ولبسا حلتين ، فجعلا يتلقيان الحاج ويتعرضان للنساء الى أن أظلم الليل (٣٨) وكتاب الاغانى ممتلىء بأخبار عمر أيام الحج مع نساء الطبقة العالية ومع غيرهن ، فكان يلتقى بأم محمد بنت مروان ، ويذهب الى خباء فاطمة بنت عبد الملك ، ويشبب بعائشة بنت طلحة ويتعرض لها ويطوف حولها ، وكان يراها

<sup>(</sup>۳٤) الاغاني ۲ / ۱۷۳ ساسي

<sup>(</sup>۳۵) الاغاني ۱۱ / ۱۷۲ ساسي

<sup>(</sup>۳۶) احیاء الغزالی ۲ / ۱۵۲

<sup>(</sup>۳۷) الأغانى ١ / ٢٢١ (دار الكتب) ٠

٠ ٢٥٨ / ١ الاغانى ١ / ٢٥٨٠ ٠

سافرة وهى تستلم الركن أو وهى ترمى الجمار ولهذا لم يكن عجبا أن يتمنى عمر أن يكون الدهر كله حجا وعمرة: \_

ليت ذا الدهر كان حتما علينا كل يومين حجة واعتمارا (٣٩)

وقد رد علیه ابئ ابی عتیق ساخرا « لقد کلفت المسلمین شططا » فاجابه عمر « یاآبا محمد ، فی نفس الجمل شیء غیر مافی نفس سائقه » (٤٠) .

وكان العرجى أيضا ينتهز هذا الموسم ، فيطلق العنان لغرامياته ، ويشبب بنساء المسلمين ، شبب فى جبرة المضزومية زوجسة محمد ابن هشام فقال:

عوجى على ، فسلمى جبر مانلتقى الا شالات منى المول بعد الحول يجمعنا

وشبب بأم محمد بن هشام فقال:

عوجی علینا ربة الهودج انی اتیصت لی یمانیسة نلبث حسولا کاملا کیا فی البحج ان حجت وماذامنی

فيم الصدود وانتم سفر ماالدهر الاالحول والشهر (٤١) حتى يفرق بيننا النفر

انك ان لاتفعلى تحسرجى احدىبنات الحارث من مذحج مانلتقى الا على منهسج وأهله ان هي لم تحجج (٤٢)

٠ ١٦٧ / ١ لاغانى ١ / ١٦٧ ٠

<sup>(</sup>٤٠) مصارع العشاق ص ٢٥٨٠

<sup>(</sup> ١٤) الأغانى ١ / ٤٠٨ ( دار الكتب )

<sup>(</sup>۲۲) الاغانى ١ / ٤٠٧ ( دار الكتب )

كثرت المطارحات الغرامية اذن ايام الحج وكان بعض النسوة ينتهزن الفرصة ليظهرن قوة تأثيرهن ، قال العرجى :

من اللائى لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلنالبرىء المغفلا (٤٣)

وقد هال خالد بن عبد الله القسرى وكان واليا على مكة ، مايحدث بين الرجال والنساء أيام الطواف ، عقد بلغه قول الشاعر:

ياحبذا الموسم من موقف وحبذا الكعبة من مسجد وحبدا اللاتى تزاحمننا عند استلام الحجر الاسود فقال خالد: أما أنهن لايزاحمنك بعدها أبدا ، ثم أمر بالتفريق بين الرجال والنساء فى الطواف (٤٤) ٠

وبعد ، فليس بعجيب أن يزدهر الحب الحسى فى ظل تلك الظروف حاضرة قد تدفق اليها المال ، وغزاها الترف ، وشعشعت فيها الحضارة ، وملاتها الجوارى الجميلات ، وانساب فيها الغناء ، وعطرها الشعر .

حاضرة شانها هذا وقد أتيح لها نصيب من الحرية في علاقات الرجال بالنساء •

ثم أريد لها أن تبتعد عن مسرح النشاط السياسي وأن تعزل عن الحياة العامة ومجريات الامور ·

وقد كانت صاحبة سلطان وحول وطول ، فاغتصب كل هذا منها اغتصابا ، وحاولت أن تسترد حقوقها ، فأصيبت بخيبة الأمل وبحسرة الندم ·

حاضرة هذا شأنها ، لابد أن تعوض عن بطولاتها الماضية ببطولات جديدة ، مستمدة من ظروفها ومن واقعها وامكانياتها .

وقد كان ٠٠٠ فنجم فيها أمثال عمر بن أبى ربيعة ٠

<sup>(</sup>۲۲) الاغانى ۱۲ / ۱۳۱ سامي

<sup>(</sup>٤٤) مروج الذهب ٢ / ١٦٢

# عوامل ازدهار العشق العذرى في البوادي الجحازية:

#### البيئة:

الصحراء بيئة لطيفة الهواء عليلة النسيم ، سماؤها صافية ونجومها زاهرة يتلالا فيها القمر فيزيدها حسنا وبهاء ، وتجرى فيها الطبيعة على سجيتها ، فيحن فيها الطير الى اليفه ، ويسكن فيها الحيوان الى أنثاه ، ويتعاطف الانسان مع الطبيعة من حوله ، فيهفو الى أن يحن الى الفه ويسكن الى أنثاه .

وهذا الجو النقى والطبيعة الفسيحة ، منحتا بنات البادية جمالا وصباحة ، وقد سئل كثير من العذريين عن سبب هذه العاطفة الجياشة ، فأرجعوها الى مافى بناتهم من جمال وجاذبية ، قال رجل من بنى فزاره لرجل من عذره ، تعدون موتكم من الحب مزية ، وانما ذلك من ضعف البنية ووهن العقيدة ، فقال العذرى : أما لو أنكم رأيتم المحاجر البلج ، ترشق بالأعين الدلج ، من فوقها الحواجب الزج ، والشفاه السمر ، تفتر عن الثنايا الغر ، كأنها سرد الدر ، لجعلتموها السلات والعزى (20) » .

ويبدو أن تلك الطبيعة تضفى على أبنائها الحساسية واللماحية والتنبه لادق الامور ، وقد عقد ابن عبد ربه كتابا لكلام الاعراب (٤٦) ، ولو طالعت هذا الكلام فسيصافحك فيه ذكاء وحساسية ونفس وقسادة تتنبه للأشياء الدقيقة وتتطلع الى المثال ، ومن ثم كانوا يتوقعون من العاشق العذرى أن يكون بعيدا عن التوافه والاشتغال بالامور الدنيا ، عن المعنى السامى الدقيق ، فكانوا ينكرون عليه أن يكون بطنا يشغله الأكل عن تلك العلاقة السامية ، فقد أضاف جميل بثينة رجلا وخبز له خبزا ،

<sup>(</sup>٤٥) مصارع العشاق ص ١٦

<sup>(</sup>٤٦) العقد الفريد ٢ / ٧٥ – ١٠٣ •

فجعل الرجل يأكل ويتحدث عن بنت علم له يحبها حتى أتى على الخبزة ، فقال جميل ،

وقد رابنی من جعفر أن جعفرا يلح على قرصى ويبكى على جمل فلو كنت عذرى العلاقة لم تكن فلو كنت عذرى العلاقة لم تكن بطنا ، وأنساك الهوى كثرة الأكل (٤٧)

والبادية بما فيها من نظام قبلى يعتمد على السلب والنهب ، قد صبغت نفوس كثير من شبابها بصبغة الفارس ، ففتى البادية هو الفتى الشجاع الذى يسارع الى الدفاع عن القبيلة وصون أعراضها والذب عن أحسابها ، والفارس - عادة - شهم صادق فى حبه مخلص لعواطفه ، قوى فى الحروب ومصاولة الأقران ، ولكنه ضعيف أمام معشوقته يدل ويتضرع لها ، ومن ثم نجد المرأة محترمة فى تلك البيئة فهى شقيقة الرجل ، (٤٨) وهى التى يستفتح بها الشاعر قصائده ، ويبكى عند أثاره ويستوقف أصحابه ليبكوا معه ،

### الفسراغ:

وفى تلك البيئة لم يكن هناك مايملاً حياة العربى ويشغله فمعظمهم رعاة يقضون يومهم فى التسكع وراء الابل والاغنام ، وهذا يتيح لههم فرصة لكى يخلدوا الى أنفسهم ، ويملئوا حياتهم بالحديث عن المسرأة وما تثيره من غرام ولوعة ، وقد أدرك ذلك خالد بن يزيد بن معاوية ، فقد حج مرة مع عبد الملك ، فبينما هو يطوف بصر برملة بنت الزبير فعشقها عشقا شديدا ، جعل عبد الملك يتعجب ويقول له « ماكنت أقول ان الهوى يستأثر منك » فقال خالد « وانى لاشد تعجبا من تعجبك منى ، ولقد كنت أقول ان الهوى لايتمكن الا من صنفين من الناس : الشعراء ولقد كنت أقول ان الهوى لايتمكن الا من صنفين من الناس : الشعراء

<sup>(</sup>٤٧) مصارع العشاق ٢٠٤٠

<sup>(</sup>٤٨) مجمع الامثال ١ / ٢٥٠

والاعراب و فاماالشعراء فانهم الزمواقلوبهم النفكر فى النساء والغزل و فمان طمعهم الى النساء و فضعفت قلوبهم عن دفع الهوى و فاستسلموا اليه منقادين و وأما الاعراب فان احدهم يخلو بامراته فلا يكون الغالب عليه غير حبه لها ولا يشغله شيء عشه و فضعفوا عن دفسع الهوى فتمكن منهم (٤٩) .

فاذن بيئة بدوية سافجة ، لايشغل أهلها ترف الحضارة ولا جعجعة المدينة ، وفتيات جميلات صبيحات ، وحساسية مرهفة تتنبه للامرور الدقيقة السامية وتبتعد عن التوافه العارضة ،

وقد اتيح لها قدر من الفراغ ، يجعلها تسكن الى نفسها وتقلب عواطفها ، بيئة هذ حالها لابد أن تتعلق بالمرأة وتهتم بها ·

فاذا أضيفت الى ذلك تقاليد البادية كانت النتيجة ذلك العشــــق العذرى ٠

#### تقاليد البادية:

فنظام البادية يقوم على المنعة والحفاظ والبقاء فيها للاقوى ، الذى يستطيع صيانة مايحميه ، ويستطيع الدفاع عن أهله وعشيرته من اعتداء المغيرين وسلب الناهبين .

والمرأة من أهم الأشياء التى يحرص عليها البدوى ، اذ هى عنوان قوته وشدة منعته ، فلو فرط فيها لكان معناه أنه رجل مستباح ، لايرد كيد عدو ولا يدفع غارة مغير ·

ولهذا حرص عليها العربى ، وحاول أن يدافع عن سمعتها مااستطاع ، فكانوا يمنعون بناتهم أن يتزوجن ممن شبب بهن وقال عنهن شعرا ، وما ماساة المجنون وأمثاله الا بسبب شعرهم ، الذى أفصحوا فيه عن عواطفهم .

<sup>(</sup>٤٩) ذم الهوى ص ٦٧

هناك عوامل بيئية وغرزية دفعت البدوى الحساس ، الى أن يحب ويتعلق بمحبوبته ، ثم يريد أن يقضى معها وطرا ، فاذا به يصدم بقيود وتفرض عليه تقاليد ، تحول بينه وبين هواه ، وتفرض عليه الحرمان ، فيحاول البدوى أن يستعيض عن ذلك بالتغنى بحبيبته وترديد اسمها ، ومخاطبة الحمام والجبال ، والشكوى والبكاء والاستبكاء ، عسى أن يصل الى شيء يخفف من حرارة الحب ويطفيء نار الوجد ، ولكن هيهات ، فأن التقاليد التي تنبع من ظروف القبيلة ، تحول بينه وبين ذلك ، فمن ثم اشتهرت النادية بالحب العفيف ، الذي يقنع ـ في ظل تلك الظروف ـ بالقليل ، وأصبحت العفة عندهم دينا يجب الخضوع له ، وتقليدا ينبغي احترامه وعدم تخطيه ، قيل لأعرابي : ماتفعل أن ظرفت بمحبوبتك ؟ قال : أمتع عيني من وجهها ، وسمعي من حديثها ، وأسترمنها مايحرم كشفه الا عند حله » (٥٠) ،

<sup>(</sup>۵۰) تزيين الأسواق ۱ / ۹

# الباب التاتي

الفن في قصص العشق

(م ١١ ـ قصص العشاق)

القصة القصيرة الفنية من أصعب الأشكال الأدبية ، وتحتاج الى خبرة خاصة وذوق خاص ٠

وهى اشبه بالقصيدة الشعرية ، يجب أن تكون لها وحدة عضوية ، وأن تكون كالجسم الواحد للانسان ، يؤدى وظيفة واحدة وكل جزء من أجزائه يؤدى اختصاصه ، مساهما بذلك في الوظيفة الكلية للجسم ، فالألفاظ والأساليب اللغوية والحوار ، والتصوير كل يساعد على ابراز المعنى الكلى للقصة ،

والقاص ينتبه لأمور حيوية في القصة · تساعد على نموها واكسابها الحركة ، كالتشويق ، والعقدة ، والصراع · · · الخ

والقصة القصيرة ، ينبغى أن يتحقق فيها مايسميه « بـو » بالكلية Totality أي يكون لها أثر كلى ، ويترتب على ذلك مايسمى بوحدة الانطباع Unity of Impression أي أن يحسالقارىء ـ بعدالانتهاء منها ـ باحساس واحد معين ، ولهذا يرى بعض النقاد أن القصة القصيرة ، يتحقق فيهاغالبا الموحدات الثلاثالاساسية التي تتحقق في الشكل المسرحي الفرنسي ، والذي يظهر في فعل واحد ، في مكان واحد ، وزمان واحد ، والقصة القصيرة تقتصر على بطل واحد ، وحادثة واحدة ، وانفعال أو سلسلة من الانفعالات ترتبط بموقف واحد (١) .

ولهذا يجب أن يحرص القاص على توفر عنصر التركيز ، فيجب أن تكون قصته مضغوطة فنيا ، وأن يكون لكل لفظة مكانها ومهمتها ، فاذا أمكن الاستغناء عنها ، يجب أن تطرح ، ولو كنت من المغرمين بالقواعد ، لقلت : كل مالا ينفع في القصة فهو يضر .

والايجاز في القصص الفنية ، ليس مجرد اختصار أو عملية اختزال Brevity ، فلو أننى لجأت الى رواية طويلة Novel ولخصتها

Encyclopeadia Britanica (short story) : انظر (۱)

فى صفحة أو صفحتين فلن يعتبر هذا الملخص قصة قصيرة وانما الايجاز هنا أمر تلقائى محض ، أى هو شيء من طبيعة القصة القصيرة ، ومن جوهرها ، ولايد للقاص فيه فهو نتيجة حتمية لمعنى الكلية فى القصة ، ولوحدة الانطباع ، ولاختيار موقف واحد من مواقف الحياة ،

وقد ترددت كثيرا في اطلاق كلمة « فن » على هذا النوع من القصص التي نحن بصددها .

فكثير من هذه القصص ، مجرد أخبار وأحاديث لا قيمة لها من الناحية الفنية ، أو مجرد مجموعة مواقف ، أو اذا اردنا أن نقارب معنى القصة كما هي في القواميس العربية مجموعة حالات أو امور ، وليس هناك رابط لهذه الحالات ، الا ادماجها تحت اسم واحد ، هو قيس مرة ، وجميل ثانية ، وعروة ثالثة ، فالشخصية هنا هي الوحدة التي تربط القصة ،

واشياء كثيرة محشورة فى هذه القصص من الممكن الاستغناء عنها ، ولافائدة منها ، كأن يقف القاص فى هذه القصص ، ليفسر كلمة لغوية ، أو يجره الاستطراد الى أمور أخرى ، ذات انطباع مخالف لانطباع الحادثة التى بدأ بها ،

ولعل أقرب شيء الى هذه القصص ، هو أن نشبهها بالحوادث التى تنشر فى الصحف اليومية ، ولا يعنيها الفن فى شيء ، كما يعنيها القاء الخبر الى القارىء ·

ترددت فى اطلاق كلمة « فن » على هذه القصص ، ولكن عند التريث وجدت أنه لا ينبغى أن تتطلب من قصص العشق العربية ، ذلك المعنى الذى نجده عند Poe ومن بعده ، فهذا قسر للتاريخ ، ومطالبته بما ليس من مقدوره .

وليس هذا الثوب الذي ظهرت به القصة في العصر الحديث ، هو الذي فقط يرشحها للدراسة العلمية ، وللكشف عما فيها من جوانب فنية ،

فان العلم ليس ذا نزعة « ارستقراطية » يشترط مستوى معينا للدراسة ، بل تغريه كل المظاهر ، وتجذبه كل المستويات ، فهو ـ كما يدرس القصة المستكملة للشروط الفنية ـ يدرس ايضا القصص التى لم تستكمل هـ ذه الشروط ، ويبين مافيها من بذور فنية ، والأسباب التى قعدت بهدنه البذور عن النمو والتكامل .

وكما أن هناك دراسات كثيرة وقيمة حول فن الخبر الصحفى ، وما ينبغى أن يتحقق له من هيئة خاصة تؤثر على القارىء ، وتثير انتباهه وتجذبه الى الصحيفة للله مانع من أن تكون هناك دراسات ، يبذل فيها الجهد لبيان مافى قصص العشق من بذور فنية ، كالتشويق والصراع والعقبة ، وغير ذلك مما كشف عنه الفصل الثانى من هلاباب .

ولعلى لا أبعد لو قلت: ان هناك نوعا من القصص ، له شكله الخاص شاع بين الناس وحرصوا عليه ، وكان له قصاصه الذين يرجع اليهم الناس ، وله كتبه الكثيرة التى ألفت فيه ، ودرس معظمها فلم يصل الينا .

وقد حرص الناس على هذه القصص ، وأخذوا يفتشون عنها ، ويرجعون الى « أهل الذكر » ليفيضوا لهم فيها ، فعبد الملك بن مروان يسأل كثيرا عن أعجب خبر له مع عزة ، فيقص عليه قصة فيها غرابة وطرافة (٢) ، ويدخل نصيب على يزيد بن عبد الملك ، فيقول لسه « حدثنى يانصيب ببعض مامر بك » فيقص عليه قصة حبه لجاريسة خطبها ، فأبت أن تتزوجه لسواده ، ثم رأت أن الشعر والمال يغطيان على السواد ، فتزوجته (٣) ، ويدخل على عبد العزيز بن مروان ، فيساله هل عشقت قط ؟ فيقص عليه قصةعشقة لأمة من بنى مدلج (٤) ويقفالناس

<sup>(</sup>۲) الأغانى ٩ / ٢٩ « دار الكتب » ·

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١ / ٥٤ ٠

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١ / ٣٧٥ ٠

بباب بعض الولاة ، ويطول وقوفهم ، ويصيبهم الضيق ، واذا بأعرابى ظريف يتغلب على هذا الضيق ، فينادى « من أراد أن يسمع العجائب ، فليدن منى » فيقص عليهم قصة حبه لام جحدر (٥) .

فكثير ، ونصيب ، وهذا الأعرابي ، ماهم الا أفراد من تلك الفئة التي عندها كثير من هذه القصص ، يسألهم الناس عنها .

وهذا الباب متخصص فى الكشف عن هذه القصص ، وبيان مافيها من أغراض ، ومن بذور فنية ، كالتشويق والصراع ، وغير ذلك من عوامل قد تهيأت لها ٠

وقسمته الى أربعة فصول: تحدثت فى الفصل الأول عن أغراض هذه القصص، وما كانت تحمله من أشياء يريد القاص أن يوحى بها الى الناس ودرست فى الفصل الثانى هذه القصص دراسة جزئية ، فبينت معالمها ، وأشرت الى مافيها من بذور فنية والفصل الثالث كان لدراسة تطور هذه القصص ونموها ، والمقارنة بين القصص وابراز عنصر الأثر والتأثير والفصل الرابع كان بمثابة دراسة كلية لنماذج من هذه القصص ، أوردتها ، وحللتها ، وقارنتها بغيرها ٠٠٠ الخ ٠

وقد تعمدت أن أورد فى الفصل الأول ، وفى الفصل الرابع نماذج كاملة من هذه القصص ، حتى يتبين القارىء هـذه القصص بنفسه ، ويضع عليها يده ، ويقتنع أن بعض هذه القصص لم تكن خبرا تاريخيا ، يراد منه أن يؤدى المعنى فى جملة أو جملتين ، بل كانت بعض هـذه القصص تطول ، وتريد أن ترضى حاجة أدبية ، أكثر مما تريد أن تكشف عن حالة تاريخية .

<sup>(</sup>٥ تزيين الأسواق ١ / ٣٧ ٠

# الفصت لالأول

#### أغراض قصص العشق

ربما كان لبعض هؤلاء العشاق وجود تاريخى ، فقد يكون التاريخ شاهد يوما عمر بن أبى ربيعة ، أو قيس بن ذريح ،

على أن الذى أشك فيه هو تلك المكايات والأساطير التى دارت حولهم ، فان عقل المؤرخ لايستطيع أن يضفى على هذه القصص ، صفة الصدق الواقعى والوجود التاريخى ·

وكل ما هنالك أن هده الأسماء اشتهرت وذاعت ، فانتقلت من مجال الدلالة على شخصية بعينها ، الى مجال الرمز لأشياء ، يحكيها الناس ويقصون حولها الغرائب والمخترعات ، انشد ابن المولى لنفسه .

وأبكى ، فلا ليلى بكت من صبابة الى ، ولا ليلى لذى الود تبذل واخنع بالعتبى ، ان كنت مذنبا وإن أذنبت ، كنت الذى اتنصل

فقال له أبو السائب ، وعبيد الله بن مسلم بن جندب : من ليلى هذه حتى نقودها اليك ؟ فقال لهما : ماهى والله الا قوسى هذه ، سميتها بليلى (١) ٠

. وبعض الشعراء قد اعترف بأن هذه الاخبار من خياله واسترساله ، فحين وقفت ليلى الاخيلية ، على قول توبة :

فلما دخلت الخدر أطت نسوعه وأطراف عيدان شديد سيورها

<sup>(</sup>١) الاغانى ٣ / ٢٨٩ « دار الكتب » ٠

غضبت وامسكت عن كلامه برهة ، فتوسل اليها ، وعرض عليها أنه سيسقى نفسه السم ان لم تكلمه ، فجمعت ثلاثة من أهلها ، بحيث يخفون عليه ، فلما آنسته قالت : أى خدر دخلت معى ، حتى تقول ماتقول ؟ فقال : هذا استرسال شعراء ثم ذكر لها أمثال ذلك ، وتنصل ففرحت بسماع أهلها ذلك (٢) ، ومعاوية ابن أبى سفيان كان يسدرك أيضا تزيد خيال الشعراء والقصاص ، فحين شاعت قصة أبى دهبل مع عاتكة ، استدعاه معاوية وسأله وعن ذلك فتبرأ منه ، فقال له معاوية ، أما من جهتى فلا خوف عليك ، لأنى اعلم صيانة ابنتى نفسها ، وأعلم أن فتيان الشعراء لم يتركوا أن يقولوا في النسيب في كل من جاز أن يقولوا فيه (٣) ،

وكثير من القدماء لم يطمئنوا الى هذه الأخبار ، فداود الانطاكى يذكر أن بعض أخبار قيس لم تصح عنده ، مثل خبر قبضه على الجمر بكلتا يديه حتى احترقتا ، ومثل خبر ذهابه الى ليلى يقترض منها سمنا فخرجت اليه بنحى ، وجعلت تسكب فى وعائه ، وهما يتحادثان حتى غرقت أرجلهما ، وخبر مجيئه ليلى يقتبس نارا ، فكان يتحدث معها ويقطع من برد عليه ، يعلف النار ، وكلما احترقت قطعة أخذ أخرى حتى صار عريان (٤) ، وأبو الفرج يذكر قصة حب لجارية ، التقى بها الأحوص ومعبد على غدير وكانت تنشد شعرا للاحوص ، ثم يعقب على ذلك بقوله : وليس يشبه الشعر شعر الاحوص ، ولا هو من طرازه (٥) ،

وهذه الأخبار كان سبيلها الينا الرواية والرواة •

والرواة لم يكونوا يتحرون الدقة في أمثال هذه الاخبار ، التي

<sup>(</sup>٢) تزيين الاسواق ١ / ١٧٧

<sup>(</sup>٣) الاغانى ٧ / ١٢١ « دار الكتب »

<sup>(</sup>٤) تزيين الاسواق ١ / ٦٦

<sup>(</sup>٥) الاغانى ٢١٨ ـ ٢ « ساسى »

يقصد بها الى التسلية والظرف واطراف العامة ، واليك مثالا على أنهم لم يكونوا يتحرون الدقة والتحديد ، فاننا نعرف أن قيسا لم يكن ابن عم لبنى ، بل ان أباه عارض فى تزويجه منها ، لأنه يريد أن يزوجه احدى بنات عمه (٦) ، ولكننا نقرأ ما يفيد أن لبنى كانت ابنة عم قيس ، ففد دخل عليها زوجها ، وهى تمسك بغراب ، وتنشد شعرا فسألها عن ذلك ، فقالت ، « دعانى أن ابن عمى وحبيبى قيسا ، امرهن بالوقوع فلم يقعن » (٧) ،

وكان الرواة حين ارادو! جمع اللغة ، ومعرفة أخبار العرب ، يشافهون الأعراب ، وينقلون عنهم ، وكان الاعراب يعرفون شغف هؤلاء بهذه الاخبار وشدة ولعهم بها ، فكانوا يتزيدون عليهم ، ويختلقون لهم الحكايات ، ليروجوا بضاعتهم ، وليحسنوا في أعين هؤلاء الرواة ، فحين ورد داود بن متمم بن نويرة الى البصرة جعل أبو عبيدة وابن نوح يسألانه عن شعر أبيه ، فلما فرغ داود من رواية شعر أبيه ، وكره أن تنقطع عنه الرواية ، أخذ يضع على أبيه مالم يقل (٨) ، وحماد الرواية كان يكذب ويتزيد في أخباره (٩) .

على أن الأمر لم يقف عند تكذيب لأخبار قيلت حول فريق من الشعراء المشهورين ، بل تعداه الى نفى شخصيات بعينها ، حيكت حولها أخبار كثيرة •

فقیس ذلك المجنون الذی اشتهر أمره بین الناس ، ینكره فریت، من الناس كالاصمعی (۱۰) • وقد نفی عامری أن یكون قیس من قبیلتهم

<sup>(</sup>٦) تزيين الاسواق ١ / ٥١

<sup>(</sup>٧) مصارع العشاق ص ٧٧

<sup>(</sup>A) طبقات الشعراء ص ٢٣ « السعادة »

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ص ٢٤

<sup>(</sup>۱۰) الاغانى ۲۲ « دار الكتب »

المعروفة بالجلد ، وانما تموت من الحب هدفه اليمانية الضعاف القلوب (١١) ، ومن الرواة من يزعم أن هذا الشعر لفتى من بنى مروان كان يهوى ابنةعم له ، وكان يكره أن يظهر مابينهما فاستتروراء هذاالاسم ، ونظم كل الاشعار التي تنسب الى المجنون (١٢) والأصمعى يقول ، « رجلان ما عرفا في الدنيا قط الا بالاسم : مجنون بنى عامر وابن القرية ، فانهما وضعهما الرواة » (١٣) .

واشتهرت هذه القصص بين الناس ، ولقيت رواجا واسعا عند العامة فانطلق كثير من المؤلفين ، يرضون هذه الحاجة العارمة ، وجعلوا يكتبون كتبا عن هؤلاء العشاق ، فظهرت أسماء لمؤلفين ، ألفوا حول هذه الأخبار مثل عيسى بن داب ، وهشام الكلبى ، والهيثم بن عدى ، وغيرهم (١٤) .

وقد أورد ابن النديم ثبتا بتلك الكتب ، فذكر تحت عنوان «أسماء العشاق الذين عشقوا في الجاهلية والاسلام وألف في أخبارهم » ، نحوا من اثنين وأربعين كتابا ، وذكر تحت عنوان «أسماء العشاق الذين تدخل احاديثهم في السمر » نحوا من ثمانية وثلاثين كتابا ، وذكر تحت عنوان «أسماء الحبائب المتظرفات » نحوا من اثني عشر كتابا ، وذكر تحت عنوان «أسماء العشاق من سائر الناس » ، نحوا من ثمانية وعشرين كتابا ، وذكر تحت عنوان «أسماء عشاق الأنس للجن وعشاق الجن للانس » ، نحوا من ستة عشر كتابا ، ثم ختم هذا بقول محمد البن اسحاق : «كانت الأسمار والخرافات مرغوبا فيا مشتهاة ، أيسام خلفاء بني العباس : وسيما في أيام المقتدر ، فصنف الوراقون وكذبوا ، وكان ممن يفعل ذلك رجل يعرف بابن دلان ، واسمه أحمد بن دلان ،

<sup>(</sup>۱۱) مصارع العشاق ص ۱۷۸

<sup>(</sup>۱۲) الاغانى ۲ / ٤ « دار الكتب »

<sup>(</sup>١٣) المرجع السابق ٢ / ٣

<sup>(</sup>١٤) الفهرست ص ٣٢٥

وآخر يعرف بابن العطار وجماعة (١٥) • ودعبل بن على الخزاعى عندكر أنه كان بالكوفة رجل من بنى أسد ، عشق جارية لبعض أهلل الكوفة ، فتعاظم أمره وأمرها فكان يقول فيها الشعر ، وذكر بعض أهل الكوفة أنه مات من حبها ، وضعوا له كتابا فى ذلك ، مثل كتسب جميل وبثينة ، وعفراء وعروة ، وكثير عزة » (١٦) •

وكل ذلك لايهمنى فى شىء ، لايهمنى أن يكون لهذه القصص صدق واقعى ووجود تاريخى ، فقد يهم هذا رجلا مؤرخا ، أما بحثى هدذا فاننى أتجاوز ذلك الى أمر آخر ،

وكل ما أريد أن أقوله: ان عصرا وجد ، له ظروف خاصه ، سياسية واجتماعية ، واقتصادية ، وان هذه الظروف أثرت في الأدب العربي ، أثرت في الشعر ، فكثر هذا النوع من الشعر الغنائي ، الذي يملأ أرجاء الحجاز ، وأثرت في النثر فازدهر هذا النوع من القصص ، ألذى انتشر بين العامة ، ووضع فيه المؤلفون الكتب والأوراق .

لايهمنى أن يكون قيس أو جميل أو عروة ، قد وجدوا تاريخيا ، وانما الذى يهمنى فى بحثى أنهم شخصيات قصصية ونماذج بشرية ، وأنهم نتاج بيئة واحدة ، وظروف متشابهة ، ولهذا تشابهت أخبارهم ، واختلف الرواة فى اسناد القصة لأى منهم ، هل هى لقيس بن الملوح ، أو قيس بن ذريح ، أو قيس بن جعد ، أو هل هى لعروة بن حزام ، أو عروة بن قيس ، ولو أراحونا لذكروا أن هذه القصص \_ أو معظمها \_ لعاشق وجد فى بيئة الحجاز ، وكاد بعضهم يقع على هذا التعريف الشامل حين صرح بأن المجنون « لم يكن أحد وانما أمرؤ تعشق ، واستكبر عن أن يصرح باسمه واسم محبوبته ، فموه بالمجنون وليلى » (١٧) ،

<sup>(</sup>١٥) الفهرست ص ٤٣٦ - ٤٢٨

<sup>(</sup>١٦) مصارع العشاق ص ٣٣٤

<sup>(</sup>۱۷) تزيين الاسواق ۱ / ٦٢

وبعضهم قرب من هذا فزعم أن هذا الشعر كان لفتى من بنى مروان ، وكان يهوى ابنه عم له ، فاستتر وراء هذا الاسم ونظم كل الاشعار التى تنسب الى المجنون (١٨) • ولو أن هذين تقدما خطوة أخرى ، فقالا ان هذه القصص الكثيرة لحجازيين ، عاشوا فى ظروف خاصة فاستتروا وراء هذا الاسم أو ذاك ، فكانت تلك القصص ـ لو أنهما فعلا هذا لاصابا الامر الذى أريده •

وخلاصة ما أعنيه أن اسم المجنون ، أو قيس لبنى ، أو عروة ، ماهى الا رموز تشف عن حالة خاصة ، أما الاستدلال بأن أشعار قيس تدل على وجوده ، والاستعانة بأبحاث « فرويد » حول اللاشعور ، وبأن في أشعاره مايقطع باستغراقه في تجربته ، وأصالته في تعمقه في الصورة اللاشعورية ، التي تدل على صدق شخصيته ، واهتدائه الى معان دقيقة لايهتدى اليها الا من عاش مثل هذه التجربة القاسية التي وصفتها لنا أخباره وأشعاره – أما الاستدلال بأن هذا يدل على وجود قيس كما فعل الدكتور غنيمي (١٩) ، فانني اريد أن اوسع من دائرة هذا الاستدلال ، وأجعله يدل على وجود عاشق عذرى ، عاش في العصر الأموى ، استتر وراء هذا الاسم أو موه بالمجنون وليلى ، ولا أريد ن أبعله يدل على وجود شخص بعينه ، أو بعبارة أكثر اختصارا : يدل على « شيء » منتشر ، لا على « شخص » معين ،

وأكرر مرة أننى لن أسلك فى معالجة هذه القصص ، مسلك رجل التاريخ فاتطلب منها الصدق الواقعى ، والوجود التاريخى ، وانما أسلك مسلك باحث الأدب ، فانظر مافى هـنه القصص من دلالات أدبية ، واشارات فنية ،

وعلى ذلك فلن انظر الى كتاب « الاغانى » أو « تزيين الأسواق »

<sup>(</sup>١٨) الأغانى : ٢ / ٤ ( دار الكتب )

<sup>(</sup>١٩) الحياة العاطفية ص ٤٩

مثلا ، على أنهما كتابا تاريخ أولا وقبل كل شيء ، بل سأنظر اليه الهما أنهما كتابا أدب أولا وقبل كل شيء ، وربما كانت هذه النظرة هي التي ارادها المؤلفان ، فالانطاكي يرى أن الغرض من كتابه هو اراحة النفس بالاخبار ، ولطائف الحكايات والاشعار ، حتى تنشط وتعود الى المطلوب منها خفيفة من كل الوصب والنصب ، وأنه حين اغترب بمصر ، وأصبح لايجد وهو الغريب من يؤنسه ، رأى أن يريح نفسه فيمتطى غارب الأدب ، ووقع اختياره على اختصار أسواق الاشواق (٢٠) ، وأبو الفرج يتحدث في مقدمة كتابه عن منهجه ، وأنه لم يرد ترتيب الكتاب على طبقات المغنيين ، أو طرائق الغناء « وأذا كان هذا هكذا فما رتبناه أحلى واحسن ، ليكون القارىء له بانتقاله من خبر ، الى غيره ، ومن قصة الى سواها ، ومن أخبار قديمة الى محدثة ، ومديك غيره ، وجد الى هزل أنشط لقراءته وأشهى لتصفح فنونه » (٢١) .

فاذا كنت لاأريد من قيس أو غيره شخصيته التاريخية ، وانما 'ريد شخصيته القصصية الادبية فاننى اطرح السؤال الآتى ·

هل كان لهذه القصص أغراض ، أو أنها خبط عشواء تنبت كنبات الصحراء بدون غاية مرسومة ، أو هدف معلوم ؟ ·

<sup>(</sup>۲۱) الاغااني ۱ / ٤ « دار الكتب »

<sup>(</sup>۲۰) تزیین الاسواق ص ۳

#### قصص لتفسير أبيات شعرية:

عرفنا فيما سبق أن الغناء تردد فى أرجاء الجزيرة العربية وأنه ملا أركانها ، فلم يدع شيخا ورعا ، ولا حاكما حازما ، أو امرأة محجبة ، الا وقد مسه هذا الطائف .

وقد أدى الغناء بدوره الى شيوع الشعر الغنائى ، الذى يبدىء ويعيد فى قصة الحب ، فغلب على الحجاز فى ذلك الحين هذا النوع من الشعر ولم يترك مكانا مرموقا لشعر الهجاء ، أو نصيبا موفورا لشعر المديح أو لشعر السياسة ، حتى ان بعض المشايخ المحافظين كابى الأسود الدؤنى وبعض الزهاد الورعين كالقس ، كانت لهم أشعار تغنى ، ويلحن فيها وشاع هذا الشعر بين طبقات الشعب ، حتى رأينا عجوزا تحمل روث البهائم تنتقد أبياتا لكثير ، وتفضل عليه امرأ القيس فيرشوها بمطرفة ،

وفى بعض هذه الأشعار بذور حكايات وقصص ، كأن يذكر الشاعر ليلة التقى فيها بحبيبته ، ومالاقى من الصعاب وحين انتشرت هذه البذور وتلك الاشارات ، أراد الناس أن يفسروها ويشرحوها ، فاختلقوا حولها القصص والحكايات التى تفسر الأبيات وتصل بعضها ببعض و

وهذا يكشف لنا عن السر الذى نلاحظه فى بعض القصص ، أذ يلاحظ أن أشعارها جيدة وقوية ، وأن هيكل الحكاية فى درجة أقلل جودة وقوة ، وتفسير ذلك سهل ، وهو أن تلك الأشعار أنشدها شعراء معروفون ، قد وهبوا تلك الطاقة الشعرية ، ووقفوا أنفسهم على السمو بهذه الموهبة ، فهم من طبقة الخاصة أما واضعو بعض القصص فقد يكونون من طبقة العامة الذين اختصموا حلول أشعار تلك الطبقة ، وأرادوا تفسيرها وشرحها :

أنشد كثير تلك الأبيات:

وقضين ماقضين ثم تركننى بفيف خريم قائما أتلدد

ناطرن حتى قلت لسن بوارحا اقدول لماء العين: أمعن ، لعله فلم أر مثل العين ضنت بمائها وبين التراقى واللها حرارة

وذبن كما ذاب السديف المسرهد لل الايرى من غائب الوجد يشهد على ، ولا مثلى على الدمع يحسد مكان الشجى ، ما أن تبوح فتبرد

قال كثير هذه الابيات ، وشاعت بين الناس ، وفيها حديث عن فيفا خريم وعن بكاء كثير صاحب عزة ، وعن خيبته وحسرته ، فلا أقل من أن يأخذ القاص أو الخيال الشعبى ، هذه المواد فيحوك حولها قصة ،

« وخرج كثير الى مصر وعزة بالمدينة ، فاشتاق اليها ، فقام الى بغلة له فأسرجها ، وتوجه نحو المدينة ، ولم يعلم به أحد ، فبينا هو يسير فى التيه بمكان يقال له ، فيفا خريم ، اذا هو بعير قد أقبلت من ناحية المدينة ، فى أوائلها محامل ، فيها نسوة ، وكثير متلثم بعمامة نه ، وفى النسوة عزة ، فلما نظرت اليه عرفته وانكرها ، فقالت لقائد قطارها : اذادنا منك الراكب ، فأحبس ، فلما دنا كثير حبس القائد القطار ، فابتدرته عزة فقالت : من الرجل ؟ قال : من الناس ، قالت : اقسمت قال : كثير ، قالت : فأين تريد فى هذه المفازة ؟ قال : ذكرت عزة وأنا بمصر ، فلم أصبر أن خرجت نحوها على الحال التى ترين ، قالت : فلو أن عزة لقيتك ، فأمرتك بالبكاء ، أكنت تبكى ؟ قال : نعم ، فنرعت اللثام عن وجهها ، وقالت ، أنا عزة فان كنت صادقا ، فافعل ماقلت ، فأفحم ، فقالت للقائد ، قد قطارك ، فقاده وبقى كثير مكانه لايحير ، ولا ينطق ، حتى توارث ، فلما فقدها ، سالت دموعه وأنشأ بيول ، وقضين ثم تركننى ، ، الأبيات » (٢٢) ،

الى تلك المصادفة العجيبة التى تجمع بين كثير وعزة فى التيه والى هذا الطلب الغريب المضحك الذى طلبته عزة من كثير وماذا تجد فى بكاء كثير ؟ والى كثير الذى لبث مكانه ، وترك حبيته تذوب كما ذاب السديف المسرهد وهو الذى سافر من مصر لأجلها والى قسوة عزة ، التى سخرت من حبيب تحمل المشاق بسببها وتركته وانصرفت والى تلك السذاجة التى تبدو فى خيال القاص الشعبى ، فكأن مصر ضاحية من ضواحى المدينة ، يتذكر الشخص أن له هوى بالمدينة ، فيقوم الى بغلته ويسرجها ويسرع نحو المدينة ، على حاله ، ولم يعلم به أحد والى بغلته ويسرجها ويسرع نحو المدينة ، على حاله ، ولم يعلم به أحد و

#### قصص للتسلية:

وقد عرفنا مما سبق أن الحضارة أظلت الحجاز ، وقد تبعها ألوان من الترف واللذات ، فكثر الظرفاء وانتشر المضحكون ، كل يقوم بدوره في التنفيس عما أصاب الحجاز من ناحية ، واستجابة لما يتبع الحضارة عادة من تسرية وتسلية من ناحية أخرى ،

وقد قامت القصة بدورها في التسلية في مجتمع حضارى • وفي التسرية عن أهل الحجاز •

يجتمع قوم يتنزهون بالعقيق ، ومعهم ابن عائشة ، وكان عنيدا لايغنى اذا طلب منه ذلك ، فأخذوا يتحدثون بأحاديث كثير وجميل وغيرهما ، عسى أن يهيجوه فيغنى ، ولكن لم يفعل ، فقص يونس الكاتب قصة غرام هيجته ، وجعلته يغنى ، مما أمتع الناس وجعلهـم يقضون يومهم في فرح وسرور • ولنترك يونس الكاتب يروى لنا هـذا الحديث « كنا يوما متنزهين بالعقيق ، أنا وجماعة من قريش فبينا نحن على حالنا اذ أقبل ابن عائشة يمشى ومعه غلام من بنى ليث ، وهو متوكىء على يده • فلما رأى جماعتنا وسمعنى أغنى ، فسلم ، وجلس الينا ، وتحدث معنا ، وكانت الجماعة تعرف سوء خلقه وغضبه ، اذا سئل أن يغنى ، فأقبل بعضهم على بعض يتحدثون بأحاديث كثير وجميل وغيرهما من الشعراء، يستجرون بذلك أن يطرب فيغنى فلم يجدوا عنده ما أرادوا • فقلت لهم: لقد حدثني اليوم بعض الأعراب حديثا يأكل كل الأحاديث فان شئتم حدثتكم اياه ، قالوا : هات ، قلت : حدثنى هذا الرجل أنه مر بناحية الربذة ، فاذا صبيان يتغاطسون في غدير ، واذا شاب جميل منهوك الجسم ، عليه أثر العلَّة ، والنحول في جسمه بين ، وهو جالس ينظر اليهم ، فسلمت عليه ، فرد على السلام وقال : من أين وضح الراكب ؟ قلت : من الحي • قال : ومتى عهدك به ؟ قلت : رائد قال وأين كان بيتك ؟ قلت: ببنى فلان وفقال: أوه والقى بنفسه

على ظهره وتنفس الصعداء ، فقلت: انه قد خرق حجاب قلبه ، ثـم أنشأ يقول .

سقى بلدا أمست سليمى تحله وان لم أكن من قاطنيه فانه ألا حبذا من ليس يعدل قربه

من المزن مایسروی بسه ویسیم بیمسل بسه شخص علی کریم لدی ، وان شط المزار ، نعیم

ثم سكن كالمغشى عليه • فصحت بالنسوة ، فاتوا بالماء ، فصببنه على وجهه فأفاق وأنشأ يقول •

اذا الصب الغريب رأى خشوعى ولى عين أضر بها التفانى الى الخلوات يأنس فيك قلبى

وانفاسى تسزين بالخشسوع الى الاجراع مطلقة الدمسوع كما انس الغريب الى الجميع

فقلت له: ألا أنزل فاساعدك ، أو أكر عودى على بدئى الى الحمى ، ان كانت لك فيه حاجة أو رسالة ؟ • فقال : جزيت خيرا ، وصحبتك السلامة • امض لطيتك ، فلو أنى علمت أنك تغنى عنى شيئا لكنت موضعا الرغبة ، وحقيقا باسعاف المسألة ، ولكنك أدركتنى فى صبابة من حياتى يسيرة • فانصرفت ، وأنا لا أراه يمسى ليلته الا ميتا • فقال القوم : ماأعجب هذا الحديث • واندفع ابن عائشة يغنى فى الشعرين جميعا ، وطرب ، وشرب بقية يومه ، ولم يرل مغنيا الى أن انصرفنا » (٢٣) •

وواضح أن هذه القصة موضوعة للتسلية ، فقوم يتنزهون بالعقيق فيتحدثون بأحاديث جميل وكثير ، وغيرهما م نالعشاق الذين يحلو

والامالي ١ / ١٧٠ « سامي » و ٢ / ٢٣٠ « دار الكتب » و الامالي ١ / ١٧٠ • ١٧٠ والامالي ١ / ١٧٠ • ١٧٠ «

ذكرهم فى هذه الأويقات ، ويقص يونس الكاتب حديثا ع ناعرابى يأكل كل الأحاديث ، فيهيج ابن عائشة ويغنى بالشعر الذى جاء فى القصه ويطربون ويشربون .

فالقصص في هذا المجتمع الحضارى ، كانت تقوم بدورها ، وتنافس الشعر والغناء في مجالس السرور والأنس ·

ولم تقف قصص العشق عند حد اتخاذها وسيلة لتفسير المواقف الغرامية التى جاءت فى شعر شعراء ، أو عند حد قيامها بدور وظيفى فى مجتمع حضارى ، بل استغلت لأغراض أخرى ، فاستخدمت لأغراض شخصية ، ولمرام شعرية ، ولاهداف دينية ،

•

#### قصص للدعساية:

عرف كثير من الأذكياء قيمة القصة فى الدعاية لفنهم ، والترويج لشعرهم ، وخاصة أن هذه القصص تشيع بين العامة ، وتذيع وسلط الشعب ، فاستغلوا القصص وحملوها ما يريدون أن يحملوا ، وجعلوها تنتقل وسط الناس ، لاهجة باسمهم ، مذكرة بهم ٠

# قال حماد الراوية:

« أتيت مكة ، فجلست فى حلقة فيها عمر بن أبى ربيعة ، فتذاكروا العذريين وعشقهم وصبابتهم ، فقال عمز : أحدثكم عن بعض ذلك : أنه كان لى خليل من عذرة ، وكان مستهترا بحديث النساء ، يشبب بهن ، وينشد فيهن ، على أنه لاعاهر الخلوة ، ولا سريع السلوة ، وكان يوافى الموسم كل سنة ، فاذا ابطأ ترجمت له الاخبار ، وتوقفت له السفار حتى يقدم ، وأنه راث عنى ذات سنة خبره ، وقدم وفد عذرة ، فأتيت القوم ، أنشد عن صاحبى ، فاذا غلام قد تنفس الصعداء ، ثم قال : عن أبى المسهر تسأل ، قلت : عنه نشدت ، واياه أردت ، قال : هيهات ، وأصبح والله ابو المسهر ، لامؤنسا منه فيهمل ، ولا مرجوا فيعلل ، اصبح والله كما قال :

لعمرك ما حبى لاسماء تاركى صحيحا، ولا أقضى به، فأموت

قلت: وما الذي به! قال: به مثل الذي بك من طول انهماككما في الضلال ، وجركما أذيال الخسارة ، كأن لم تسمعا بجنة ولا نار بلت : من أنت منه يابن أخى ؟ قال: أنا أخوه ، قلت ؟ : والله مايمنعك من أن تركب طريق أخيك التي ركبها ، وتسلك مسلكه الذي سلك ، الا أنك وأخاك كالوشي والبجاد ، لايرقعك ولا ترقعه ، ثم انطلقت وأنا أقول ،

أرائحة حجاج عذرة روحة خليلين نشكو مانلاقى من الهوى فلا يبعدنك الله خسلا فاننى

ولما يرح فى القوم جعدبن مهجع فتى القوم جعدبن مهجع فتى القليسمع ، وان قال أسمح سألقى، كمالاقيت فى الحب مصرعى

فلما حججت ، وقفت فى الموضع الذى كنت أنا وهو نقف في بعرفات ، واذا أنا براكب أقبل حتى وقف ، وقد تغير لونه ، وساءت هيئته ، فما عرفته الا بناقته ، فأقبل حتى خالف بين عنق ناقتى وناقته ، ثم اعتنقنى وجعل يبكى ، فقلت : ما الذى دهاك وما غالك ؟ فقال : برح العزل وطول المطل ، ثم انشأ يقول :

لئن كانت عديلة ذات بث الم تنظر الى تغيير جسمي وانى لو تكلفت الدى بى واذا العذرى مات بحتف أنف،

لقد علمت بأن الحب داء وأنى لايسزايلنى البكساء لعفى الكلم وانكشف الغطاء فداك العبد، يبكيه الرشاء

فقلت: يا أبا مسهر ، انها ساعة عظيمة ، وانك فى جمع مى أقطار الأرض ، ولو دعوت كنت قمينا أن تظفر بحاجتك ، وأن تنصر على عدوك ، قال : فجعل يدعو ، حتى تدلت الشمس للغروب ، وه على الناس أن يفيضوا ، وسمعته يهمهم فأصخت له مستمعا ، وهو يقول :

يارب كل غدوة وروحه من محرم يشكو الضحى ولوحه أنت حسيب النظب يوم الدوحه

فقلت له: وما يوم الدوحة ؟ قال: سأخبرك ان شاء الله ، انى امرؤ ذومال كثير من نعم وشاء ، وانى خشيت على مالى التلف ، فأتيت أخوالى من كلب ، فأوسعوا لى عن صدر المجلس ، وسقونى بجمية البئر ، فكانوا خير اخوال ، حتى هممت بمواقعة ابل لى ، بماء يقال له الخرزات ، فركبت وتعلقت معى شرابا ، كان قد اهداه الى بعض الكلبيين ، وانطلقت حتى اذا كنت بين الحى ومرعى الغنم ، رفعت لى دوحة عظيمة ، فقلت : لو نزلت تحت هذه الشجرة ، وتروحت مبردا ، فنزلت ، فشددت فرسى بغصن من اغصانها ، ثم جلست تحتها ، فاذ الله بغبار قد سطع ، فتبينت ، فبدت لى شخوص ثلاثة ، فاذا رجل على عطرد مسحلا وأتانا ، فلما قرب منى ، اذا درع أصفر ، وعمامة خز سوداء ، واذا هو تنال فروع شعره كتفيه ، فقلت فى نفسى : غلام حديث عهد بعرس فاعجلته لذة الصيد ، فنسى ثوبه وأخذ ثوب امراته ، فما لبث أن الحق بالمسحل فصرعه ، ثم ثنى طعنته ، فصرعها ، شم قبل ، وهو بقول :

نطعنهم سلكى ومظوجة كسرك اللامين على نابل

قال: فقلت: انك قد تعبت واتعبت ، فلو نزلت ، فثنى رجله ، فنزل ، فشد فرسه بغصن من أغصان الشجرة ، ثم أقبل حتى جلس قريبا فجعل يحدثنى حديثا ذكرت به قول الشاعر:

وان حدیثا منك لو تبذلینه

جنى النحل ، في البان عوذ مطافل

قال: فبينا هو كذلك ، اذ حك بالسوط على تثنيته ، فرأيت والله يابن ربيعة ظل السوط بينهما ، فما ملكت نفسى ان قبضت على السوط . فقلت : مه ، فقال : ولمه ؟ فانى أخاف أن تكسرهما فانهما رقيقتان ، قال : هما عذبتان ، ثم رفع عقيرته فجعل يغنى :

إذا قبل الانسان آخر يشتهى ثناياه لم يأثم ، وكان له أجرا فاذا زاد زاد الله في حساته مثاقيل يمصو عنه بها الوزرا

ثم قال لى : ماهذا الذى تعلقت في سرجك ؟ قلت : شراب أهداه

الى بعض أهلك • فهل لك فيه ؟ قال : وما أكرهه • فأتيته به ، فوضعه بينى وبينه • فلما شرب منه شيئا ، نظرت الى عينيه ، كأنهما عينا مهاة قد أضلت ولدا ، أو ذعرها قانص ، فعلم أين نظرى فرفع عقيرت يغنى :

ان العيون التى فى طرفها مرض قتلننا ، ثم لم يحيين قتلنا يصر عن ذا اللب حتى لاحراكبه وهن أضعف خلق الله أركانا

فقلت له : من أين لك هذا الشعر ؟ قال : وقع رجل منا باليمامة ، وانشدنیه ثم قمت لاصلح شیئا من أمر فرسی ، فرجعت وقد جر العمامة عن رأسه ، واذا غلام كأنه الدينار المنقوش • فقلت : سبحانك اللهم ماأعظم قدرتك ، وأحسن صنعتك قال : وكيف قلت ذاك ؟ قلت : مما راعنى من نورك ، وبهرنى من جمالك • قال : وما الذى يروعك من زرق الدواب ، وحبيس التراب ؟ ثم لاتدرى اينعم بعد ذاك ام يباس ؟ ثـم قام الى فرسه • فلما أقبل ، برقت لى بارقة الدرع ، فاذا ثدى كانه حسق قلت نشدتك الله « أامرأه ؟ قال : أي والله ، امرأة تكره العهر وتحب الغرل قلت: والله وأنا كذلك • قال: فجلست تحدثني ، ماأفقد من أنسها حتى مالت على الدوحة سكرا واستحسنت والله يابن أبى ربيعة الغسدر ، وزین فی عینی ، ثم ان الله عز وجل عصمنی منه ، ثم جلست منها حجرة ، فما لبثت أن انتبهت مذعورة ، فلاثت عمامتها برأسها ، وأخذت الرمح ، وجالت في متن فرسها ، فقلت : أما تزوديني منك زادا ، فأعطتنى شباتها ، فشممت منها كالنبات الممطور ، ثم قلت : اين الموعد • فقالت : أن لى أخوة شرسين ، وأبا غيورا ، والله لئن أسرك أحب الى من أن أضرك • قال: ثم مضت ، فكان هذا آخر العهد بها الى يومى هذا ، فهى والله التى بلغت بى ماتراه من هذا المبلغ ، واحلتنى هذا المحل ، قال: فقلت: وأنت والله \_ يا أبا مسهر \_ مااستحسن الغدر الابك • فاذا قد أخضلت لحيته بدموعه • وقال: ما قلت والله لك هذا الا مازحا ، ودخلتني له رقة ، فلما انقضى الموسم شددت على ناقتى ،

وشد على ناقته ٠ وحملت غلاما لى على بعير ٠ وحملت عليه قبة آدم خضراء ، كانت لأبى ربيعة ، وأخذت معى ألف دينار ومطرف خز ٠ ثم خرجت حتى أتينا كلبا ٠ فاذا الشيخ في نادى قومه ، فأتيته ، فسلمت عليه ، فقال : وعليك السلام ، من أنت ؟ قلت : عمر بن أبى ربيعة بن المغيرة المخزومي قال • المعروف غير المجهول ، فما الذي جاء بك ؟ فقلت جئت خاطبا • قال : أنت الكفء لايرغب عن حسبه ، والرجل لايرد عن حاجته • قال: قلت: انى لم آتك فى نفسى ، وان كنت موضع الرغبة ، ولكن أتيتكم لابن أختكم العذرى ، قال: والله أنه لكفيء الحسب ، كريم المنصب ، غير أن بناتي لم يقعن الا في هذا الحي من قريش ٠ قال: فعرف الجزع من ذلك في وجهى • فقال: أما انى لم أصنع بـك شيئا ، لم أصنعه بغيرك ، أخيرها ما اختارت ، قال : قلت له : والله ماانصفتني • قال: وكيف ذلك ؟ قال كنت تختار لغيري ، ووليت الخيار لى غيرك ٠ فأوما لى صاحبي ان دعه يخيرها ٠ قلت : خيرها ٠ فأرسل اليها ، أن من الأمر كذا وكذا ، فارتأى رأيك • قال فأرسلت اليهه : ما كنت لأستبد برأى دون القرشى ، فخيارى ما اختار ، قال : قد صيرت الأمر اليك : فحمدت الله تعالى وصليت على نبيه ، وقلت ، قد زوجتها الجعد بن مهجع ، وأصدقتها هذه الألف دينار ، وجعلت تكرمتها العيد والقبة ، وكسوت الشيخ المطرف ، فقبله وسر به • وسألته أن ينبى بها من ليلته ، فأجابني الى ذلك ، وضربت القبة وسط الحي ، وأهديت اليه ليلا ، وبت عند الشيخ خير مبيت : فلما أصبحت ، عدوت فقمت بباب القبة ، فخرج الى ، وقد تبين الجذل في وجهه ، قال : فقلت له : كيف أنت من بعدى ؟ وكيف هي بعدك ؟ فقال : أبدت لي كثيرا مما اخفت يوم رأيتها • فقلت : ماحملك على ذلك : فأنشأ يقول :

كتمت الهوى ، انى رأيتك جازعا فقلت : فتى بعض الصديق يريد فان تطرحنى ، أو تقول : فتيه يضربها برح الهوى ، فتعود فوريت عما بى وفى الكبد والحشا من الوجد برح ماعلمت شديد

قال: فقلت: أقم على أهلك، بارك الله فيك، وانطلقت الى أهلى (٢٤) ٠

ذكرت هذه القصة كاملة ، لأنها ثرية ، فيها الكثير من صفات القصص العربى التى سأكشف عنها فى فصل مقبل ·

ولست أدرى: هل اخترع هذه القصة حماد الراوية الذى كان يكذب ويخترع فى روايته ، أو أنها من وحى خيال ابن أبى ربيعة ؟ لست أدرى لأن القصة تشف عن مزاج كلا الرجلين ، فقد كان كل منهما مستهترا ماديا ، والمخترع يأبى هنا الا أن يلوث قصص العذريين بالخمر والسكر والغناء ، ولم يوفق القاص فى رسم هذا الجو الذى يتنافى مع البيئة البدوية ، والنساء البدويات ، فهل فى البادية امرأة ، لها أب غيور ، وأخوه شرسون ، ثم تخرج للصيد ، وتفعل فعل الرجل الفارس ، ثم تلتقى بأجنبى ، فتجلس معه تحت ظل شجرة وتطارحه الغزل ، وتنشده لاشك فى أن مخترع القصة رجل عاش فى الحضر ، وشاهد الترف ، فتصور أهل البادية ، وكأنه يتصور أهل الحضر ،

ومن مقدمة القصة ، يبدو لنا أن القاص قسد أخترعها للتسلية وازجاء الوقت ، فقد اجتمع الناس في حلقة ، وأخذوا يتذاكرون أخبار العذريين وعشقهم ، فقص عليهم القاص تلك الحكاية ، وقد أنصف ابن عبد ربه ، حين وضعها تحت عنوان « المضحكات » (٢٥) .

ولكن ابن أبى ربيعة ينتهز هذه الفرصة ، فيدس فى ثنايا القصة حديثا عن نفسه ، وافتخارا بأبيه ، وتغنيا بجوده وكرمه ، ودفاعا عن مسلكه ومذهبه ، فهو شهم ، كريم ، يسمع عن مأساة صاحبه ، فيخرج معه ، ويشد على ناقته ، ويحمل معه قبة أبى ربيعة ، ويأخذ معه

<sup>(</sup>۲٤) مصارع العشاق ص ٥٠٠

<sup>(</sup>٢٥) العقد الفريد ٥ / ٣٥٥ ٠

الف دينار ومطرف خز ويخرج فيستقبله الأب استقبال المعروفين ويرحب به ويمدح في حسبه وفي شخصه وتختاره الفتاة وكيلا لها فينتهى الموضوع كما يحب ويرجع الى أهله وفتخرا بنفسه:

كفيت الفتى العذرى ما كان نابه ومثلى لأثقال النوائب يحمل أما استحسنت منى المكارم والعلا اذا صرحت انى أقول وأفعل (٢٦)

فهذا الفخر بابن أبى ربيعة وبحسبه ، وتلك الخاتمة التى تنتهى بهذه الابيات ، يرجحان أن القصة من صنع عمر ، ويبدو أن عمر كان ذكيا ، فقد أكثر من الدعاية لفنه ، والترويج لشعره ، مرة برشوة المغنين والمغنيات ، وثانية باشاعة هذا النوع من القصص الذى أكثر من اختلاقه وترويجه ،

<sup>(</sup> ۲۱) العقد الفريد ٣ / ٣٥٥ ( المطبعة الشرقية ) و ٦ / ٢٥١ ( دار الكتب ) ٠

#### قصص ذات أغراض تعصبية:

ولم تستغل قصص العشق استغلالا شخصيا فحسب · بل استغلت أيضا لأغراض تعصبية ·

فقد عرفنا ان العصر الأموى • كان عصر صراع بين السادة والعبيد وعرفنا طرفا من الثورات التى نشبت نتيجة لهذا الصراع • واستخدم كل فريق مايتيسر له من الاسلحة • فكانوا ينتحلون الشعر ، ويختلقون الاحاديث تدعيما لنزعاتهم وتأييدا لميولهم •

ونال القصص حظها من الانتحال والاختلاق •

كانت عند يزيد بن عبد الملك ام البنين ، وكان لها من قلبه موضع فقدم عليه م نناحية مصر جوهر له قدر وقيمة ، فدعا خصيا له وقال : اذهب بهذا الى أم البنين ، وقل : اتيت به الساعة ، فجئت به اليك ، فاتاها ، فوجد عندها وضاح اليمن ، وكان من اجمال العرب ، وأحسنهم وجها فعشقته أم البنين ، فأدخلته عليها ، فكان يكون عندها ، فاذا أحست بدخول يزيد أدخلته في صندوق من صناديقها ، فلما رأت الغلام قد اقبل ، أدخلته الى الصندوق ، فرآه الغلام ، ورأى الصندوق الذي فيه ، فوضع الجوهر بين يديها ، وأبلغها رسالة يزيد ثم قال : ياسيدتي هبي لي منه لؤلؤة ، قالت ، لا ولا كرامة ، وغضب وجساء الى مولاه ، وقال : ياأمير المؤمنين : انى دخلت عليها وعندها رجل ، فلما رأتني ، أدخلته صندوقا ، وهو في الصندوق الذي من صافته فلما رأتني ، أدخلته صندوقا ، وهو في الصندوق الذي من صافته فلما وكذا ،

فقال يزيد • كذبت ، ياعدو الله جئوا عنقه • ثم قام ولبس نعله ، ودخل على أم البنين وهى تمتشط فى خزانتها • فجاء حتى جلس على الصندوق الذى وصفه الخادم ، فقال : يا أم البنين ، ما أحب اليك هذا البيت • قالت : ياأمير المؤمنين أدخله لحاجتى ، وفيه خزانتى • فما أردت من شىء ، أخذته من قريب • قال : فما فى هذه الصناديق التى

أراها ؟ قالت ، حلى وأثاثى قال : فهبى لى منه صندوقا قالت ، كلها ياأمير المؤمنين لك ، قال : لا أريد الا واحدا ، ولك على أن اعطيك زنته وزنة مافيه ذهبا ، قالت : فخذ ماشئت ، قال : هذا الذى تحتى ، قالت : ياأمير المؤمنين عد عن هذا ، وخذ غيره فان لى فيه شيئا يقع بمحبتى ، قال : ما أريد غيره ، قالت : هو لك ، قال : فأخذه ودعا الفراشين ، فحملوا الصندوق فمضى به الى مجلسه ، فجلس ولم يفتحه ، ولم ينظر مافيه ، فلما جنه الليل ، دعا غلاما له أعجميا ، فقال اله استأجر اجراء غرباء ليسوا من أهل المصر ، قال : فجاءوا بهم وأمرهم فحفروا له حفيرة فى مجلسه حتى بلغوا الماء ، شم قال : قدموا لى الصندوق ، فانقى فى الحفيرة ، ثم وضع فمه على شفيره ، فقال ، ياهذا ، قد بلغنا عنك خبر ، فان يك حقا فقد قطعنا أثره ، وان يسك ياهذا ، قد بلغنا عنك خبر ، فان يك حقا فقد قطعنا أثره ، وان يسك باطلا ، فانما دفنا خشبا ، ثم أهالوا عليه التراب حتى استوى ، قال : فلم ير الوضاح حتى الساعة ، قال : فلاوالله مابان لها فى وجهه ولا فى فلائقه شىء ، حتى فرق الموت بينهما (٢٧) .

واعتقد أن هذه القصة ، ليس لها صدق واقعى ، فهى تناقض خلق العربيات القائم على العفة ، أو التستر فى أمثال هذه الموضوعات ، وتنافى خلق العربى القائم على الغيرة والانفة والاندفاع فيما يمس الشرف ، وانظر الى تريث يزيد حين دخل عليها ، وهو يساومها على أخذ الصندوق ويبذل لها زنته وزنة مافيه ذهبا ، وانظر الى الحوار الهادىء الذى دار بينهما ، والى الصبر العجيب الذى جعله يضع الصندوق ولا يفتحه حتى يجنه الليل ، ثم الى هذا الوداع الهادىء الرزين الذى ودع به الصندوق حين ألقاه فى الحفيرة ،

ان هذا ليس من خلق العرب ، بل هذا شيء وضع على العرب · وان واضع هذا ليس من العرب أيضا والا كان قد تنبه لأهم شيء

<sup>(</sup>۲۷) مصارع العشاق ص ۲۷٦ • وانظر: تزیین الاسواق ۱ / ۱٦۹ ودیوان الصبابة ۳ / وذم الهوی ص ۳۷٦ •

عند العربى وهو اضطرابه الشديد ، وانفعالة البين ، فيما يمس العرض ويخدش الشرف ، فمن وضع هذا لم يوفق فى التزوير والتمويه ، فقد وصف العربى هنا وكأنه يصف رجلا أجنبيا .

ولهذا أميل الى أن هذه القصة • قد وضعت بسبب الشعوبية • فقد أردوا أن يشهروا بنساء هذا الخليفة الأموى ، فاختلقوا هذه القصة التى تغض منه ومن نسائه ، فهم قد عرفوا أن ابن عبد الملك قد قتل وضاحا هذا • لأنه شبب بامراته وباخته (٢٨) • وهم قد عرفوا أن وضاحا هذا ، كان رائع الحسن وأنه كان يبرقع وجهه خوف الفتنة بحسنه (٢٩) ، وخوفا من العين وحذرا على نفسه من النساء (٣٠) ، فلا أقل من أن يبنى القصاص على هذه العناصر قصة غرامية ، تحط من قدر أم البنين • ولا أقل من أن يختار لها شخصية قيل انها من أولاد الفرس • وقيل : بل انه من حمير • مات أبوه وهو طفل صغير فتزوجت أمه رجلا من أهل بيته من حمير يطلبونه ، فادعى زوج أمه أنه ولده فحاكموه فيه ، أهل بيته من حمير يطلبونه ، فادعى زوج أمه أنه ولده فحاكموه فيه ، فحكم به الحاكم للحميريين ، ومسح على رأسه وأعجبه جماله ، وقال فحكم به الحاكم للحميريين ، ومسح على رأسه وأعجبه جماله ، وقال قدم بهم ابن ذى يزن لنصرته (٣٦) •

وجد الشعوبية اذن عناصر قصة ، فبنوا عليها مايخدم فكرتهم ، وينصر قضيتهم ، ونسجوا قصة حول غرام أم البنين لرجل جميل من الفرس ، أو تربى فى حجر الفرس ،

ولست أدعى أن هذا الرأى لى • فقد ذكر ابو الفتوح عن خالد

٠ ( ساسى ) ٣٢ / ٦٠ ( ساسى ) ٠

<sup>(</sup>۲۹) تزيين الاسواق ۱ / ۱٦٩٠

<sup>(</sup>۳۹) ديوان الصبابة ۲ / ۷۸ ٠

<sup>(</sup>۳۱) الاغانى ٦ / ٣١ ( ساسى ) ٠

ابن كلثوم أن هذه الحكاية قد وضعها بعض الشعوبية · لما تلاحى هـو وبعض ولد الوليد زوج أم البنين · وأن الحق هو الرواية الأولى والتى ترى أن الوليد قد قتله ، لأنه شبب بزوجه أم البنين (٣٢) ·

من المعقول اذن أن أقبل أن عربيا قد قتل رجلا لأنه شبب بامرأته وبنسائه ، فأمثال هذا كثير في التاريخ العربي ، وهو يوائم ملاراج العربي ، ولكن ليس من المعقول أن اقبل هدوء العربي ، وتريثه ورزانته أمام مايمس عرضه وشرفه .

<sup>(</sup>۳۲) الاغانى ٦ / ٣١ ( ساسى ) ٠

#### قصص ذات أهداف دينية:

ولم تستغل قصص العشق للمنافع الشخصية ، أو النزعات الشعوبية أو الأهواء العصبية فحسب ، بل استخدمت أيضا الاهداف دينية ·

« خرج أبو دهبل الجمحى يريد الغزو · وكان رجلا جميلا صالحا ، فلما جاء بجيرون جاءته امرأة فاعطته كتبا ، فقالت له: اقرأ له: هذا • فقرأه لها • ثم ذهبت ، فدخلت قصرا ، ثم خرجت اليه • فقالت له : لو بلغت معى الى هذا القصر ، فقرأت الكتاب على امرأة فيه ، كان لك اجران ان شاء الله ، فبلغ معها القصر ، فلما دخل اذا فيه جوار كثيرة ، فاغلقن عليه باب القصر ، فاذا امرأة جميلة قد أتته فدعته الى نفسها فأبى • فأمرت به فحبس في بيت من القصر ، وأطعم واسقى قليلا قليلا حتى ضعف وكاد يموت ، ثم دعته الى نفسها فقال : أما في الحرام فلا يكون ذلك أبدا ، ولكن أتزوجك • قالت : نعم فتزوجها وأمرت به فأحسن اليه ، حتى رجعت نفسه اليه فأقام معها زمانا طويلا ، لم تدعه يخرج من القصر حتى يئس منه أهله وولده ، وزوج أولاده بناته واقتسموا ميراثه ، وأقامت زوجه تبكى ولم تقسمهم ماله ، ولا أخذت من ميراثه شيئًا ، وجاءها الخطاب فابت ، واقامت على الحزن والبكاء عليه ، قال: فقال أبو دهبل لامرأته يوما: انك قد اثمت في وفي ولدى ، فاذن لى أن اخرج اليهم وارجع اليك ، فأخذت عليه ايمانا ألا يقيم سنة حتى يعود اليها ، وأعطته مالا كثيرا ، فخرج من عندها بذلك المال ، حتى قدم أهله ، فرأى زوجته ، وما صارت اليه من الحزن ونظر الى ولده ممن اقتسم ماله وجاءوه ، فقال : مابینی وبینکم ، انتم ورثتمونی وأنا حى فهو حظكم ، والله لايشرك زوجتى أحد فيما قدمت به • وقسال لزوجه: شانك بهذا المال كله ، فهو لك ، ولست أجهل ماكان من وفائك واقام معها ، وقال في الشامية •

صاح ، حیا الاله حیا ودودا فبتلك اغتربت بالشام حتی وهی زهراء مثل لؤلؤة الغو

عند أصل القناة من جيرون ظن أهلى ، مرجمات الظنون اص ، ميزت من لؤلؤ مكنون

# ( الى أخر الأبيات )

فلما جاء الأجل اراد الخروج اليها ، ففاجأة موتها ، فأقام (٣٣) ، وواضح أن هذه القصة تحمل هدفا تربويا دينيا ، وهو الحث على العفة والترغيب فيها ، فأبو دهبل رجل صالح وشاب جميل ، دعته امرأة دات منصب وجمال ، وقال: انى أخاف الله رب العالمين ، ومازالت به وهو يتأبى حتى ضعف وكاد يموت ، ثم تزوجها على كتساب الله وسنة رسوله ،

والعناصر الدينية كثيرة في هذه القصة ، كعنصر الاشابة على الوفاء ، والمكافأة على الصبر ، فهذه الزوجة المخلصة ، تفي لزوجها الغائب ، وترفض الخطاب ، وتقيم على الحزن والبكاء ، فيكافئها اشعلى هذا العمل الصالح ، برجوع زوجها يحمل مالا كثيرا يهبه لها وحدها ، وعنصر الوفاء بالوعد ، فهذا الرجل الصالح ، تأخذ عليه الشامية ايمانا ألا يقيم الا سنة ، حتى يعود اليها فلما جاء الأجل تذكر هذا الرجل وعده ، ولكن القصة تختلق موقفا ، ترضى به الزوجة الوفية ، وفي الوقت نفسه يحافظ فيه الرجل الصالح على وعده ، فقد تدخل سيف القضاء والقدر ، فاذا هذه الشامية تموت فيقيم الرجل مع زوجه في سرور وسعادة ،

العنصر الديني واضح في هذه القصة • ولكن هل نستبيح لانفسنا

<sup>(</sup>۳۳) مصارع العشاق ص ۷ ۰

ان نفهم هدفا خفيا ، يستتر وراء هذا ، وهو ان أهل الحجاز \_ وقد عرفنا الخصومات بينهم وبين أهل الشام \_ يعقدون في هذه القصة مقارنة خفية ، بين امرأة حجازية ، تحافظ على عهد زوجها ، وتحزن لفراقه ، ولا تنشط لماله ، ولا تنطلع لميراثه ، بل تنتظر وتنتظر حتى يكافئها الله ، وبين شامية خاطفة أزواج تتعرض الرجال ، وتدعوهم الى نفسها ، وتغريهم بالمال وبالتهديد .

قد نستبیح لأنفسنا أن نستشف هذا الهدف ، ولكنه هدف لايكساد يبين أمام الهدف الدينى الواضح الذى يملا كل القصة ·

#### \* \* \*

وهكذا نجد أن قصص العشق • قامت بدورها فى هذا المجتمع ، فقامت بدور التفسير والشرح لبعض مواقف شعرية • وأدت وظيفة التسلية والتسرية • واستخدمت فى التربيات والهداية • والهداية •

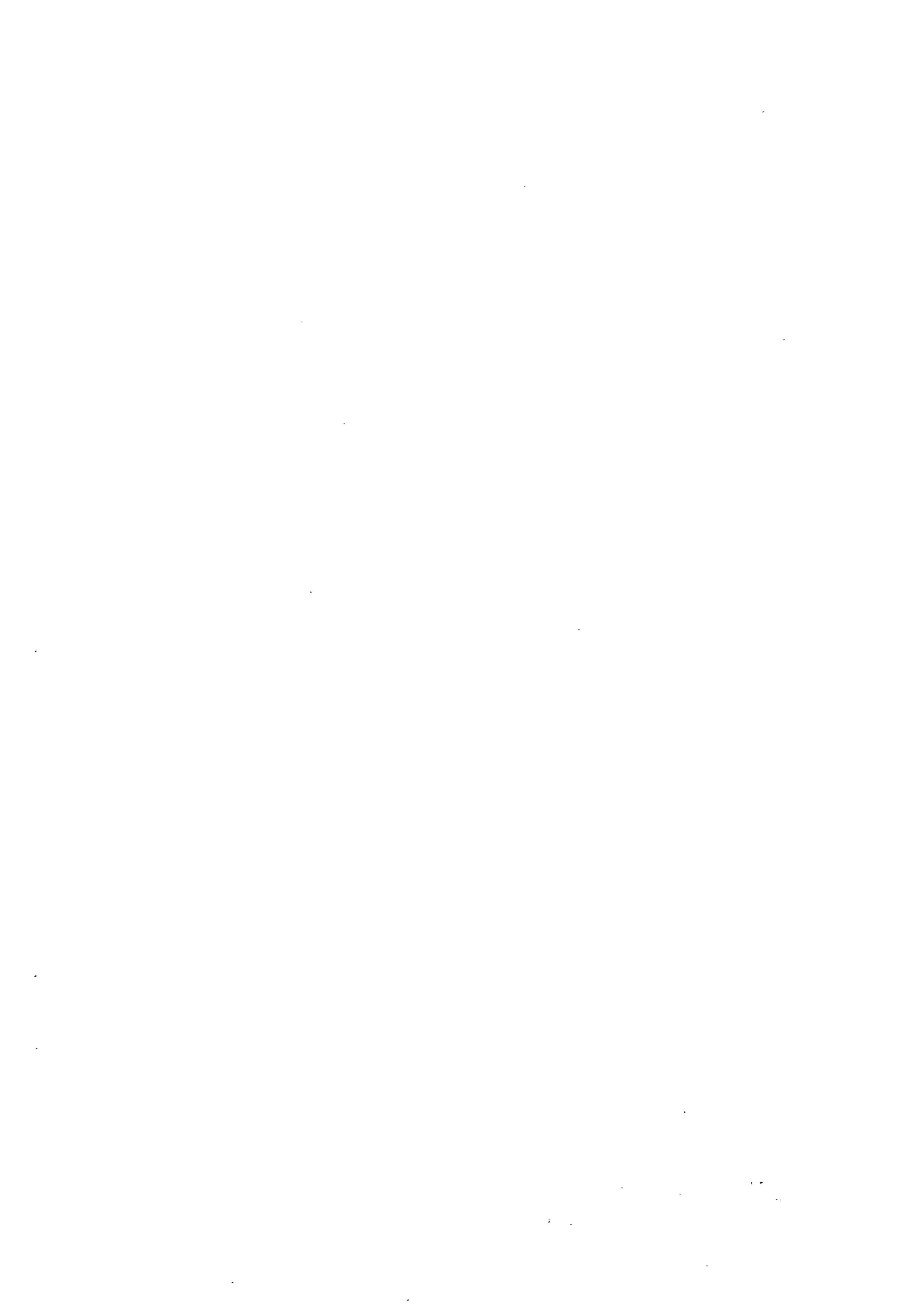

# الفصلالتاني

#### ملامح قصص العشق

# الشعبية في قصص العشق:

لعلى لأ اكون مخطئا ، لو أننى اعتبرت هذا النبوع من الادب الشعبى .

فقصص العشق شعبية في تاليفها ٠٠ شعبية في موضوعها ٠٠ شعبية في لغتها ٠٠ شعبية في طريقتها ٠٠ شعبية في ابطالها ٠٠ شعبية في انتشارها بين العامة ٠

فقد انتشرت هذه القصص بين طبقات الشعب انتشارا شاملا ، وشاعت على السنة العجائز ، وترددت في أفواه الجواري والموالي ، وذاعت بين الكادحين والعاملين ، بل لقد بلغ من تعلق الناس باحاديثها وسيرها أنهم لم يكتفوا بجعل أبطالها من الناس وكفي ، بل بالغوا في ذلك وجعلوا من أبطالها الحيوان ، والجن ، والحور العين .

فقد رویت قصة عن العجوز التی انتقدت أبیاتا لكثیر ، وهی تحمل روثة ، فیها نار ، فاتحفها بمطرفه حتی تكتم هذا الامر ، ورویت قصة عن الاحوص الذی كان ذاهبا الی دمشق وفی طریقه التقی بجاریة تحمل جرة ماء ، وكانت تغنی بشعر للاحوص فقاسمها الحدیث ، فاذا هی بطلة قصة غرامیة (۱) ورویت قصة عن فتی ابن نخاس كان فی قافلة ،

<sup>(</sup>۱) الاغانى ۱۸ / ۳۰۲ « ساسى »:

فيها جوار للخليفة عبد الملك بن مروان ، فعلق احدى الجوارى ، وعلقته ، واتفقا على الهرب ، لولا أن تنبه لهما أفراد القافلة (٢) ، ويحكى الاغانى قصة العرجى وقد واعدهوى له ، فخرج على حماره ، ومعه عبده ، فجاءته على اتانها ومعها جارية ، ومال كل الى شاكلته ، العرجى الى هواه ، والعبد الى الجارية ، والحمار الى الاتان ، فقال العرجى « هذا يوم غاب عذاله » (٣) ، والجن أبت ألا أن تعشق من بنى عذرة أيضا ، فيحكون أن سعد بن أبى وقاص تزوج أمراة ، فرأى عندها ثعبانا ، فهم بقتله فقالت : هذا كان يتبعنى ، وأنا فى بنى عذرة عند أهلى ، فقال له سعد : هذه أمرأتى تزوجتها على كتاب الله وسنة رسوله ، فماذا تريد منها ؟ فأنساب حتى دخل مسجد النبى على ، وصعد فى السقف فلم ير بعدها (٤) ،

وكانت قصص العشق موضوع الساعة ، يتفكه بها اهل الحضر ، ويستعين بها أهل الباديه على فراغهم ، وقد حفظ لنا التاريخ أعلم ابطال أمثال عمر بن أبى ربيعة ، وجميل بن معمر ، ولكن بجانب هؤلاء تاقط من ذاكرة التاريخ أبطال كثيرون ، أكثر مما أمسكته تلك الذاكرة فرجل من عذرة يقول لعروة بن الزبير « لقد خلفت فى الحى ثمانين مريضا ، دنفا ، عشقا ، مابهم غير الحب قد خامر قلوبهم » (٥) .

وكانت لهؤلاء الأبطال منزلة رائعة فى نفوس النساء ، فيتمنون أن تصير لهم أحدوثة مثلهم ، وأن يتغنى الركبان بسيرهم ، وقد رويت قصة الفتى الذى تمنى على عمه أن تكون له سيرة مثل سيرة المجنون

<sup>(</sup>٢) التحفة البهية ص ١٩٧:

<sup>(</sup>٣) الاغانى ١ / ٣٩٥ ( دار الكتب » ٠

<sup>(</sup>٤) تزيين الاسواق ٢ / ٣١ .

<sup>(</sup>٥) الموشى ٨٥ وأنظر تزيين الاسواق ١ / ٩٠

وجميل ، واقرأ فى الأغانى كيف قابل الناس موت المجنون ، وكيف خرجت فتيات المحى يندبنه ، وإنظر الى جنازته الرائعة ، والحزن الذى اعترى القوم اذ ذاك (٦) .

## قصص العشق شعبية في تأليفها:

وقد عرف القوم تلك البدعة التى شاعت بين الناس ، فكثرت التآليف ارضاء لتلك الحاجة وابن النديم يورد ثبتا باسماء تلك الكتب (٧) ، وصاحب الأغانى يذكر أن بين أيدى الناس كتابا عن وضاح اليمن وخبره مع روضه استكبر أن ينقل عنه ، لانه مصنوع غث الحديث والشعر (٨) ، وداود الانطاكى فى تزيين الأسواق ، ينقل عن كتب كثيرة الفت فى العشق (٩) ، وابن أبى حجله ينقل أيضا عن كتب من هذا

<sup>(</sup>٦) الاغانى ٢ / ١٣ ( ساسى » ٠

<sup>(</sup>٧) الفهرست ص ٤٢٥٠

<sup>(</sup>٨) الاغانى ٦ / ٣٠ « ساسى » .

<sup>(</sup>٩) اليك طائفة من الكتب التى نقل عنها ، وأمام كل حباب رقم الصفحة كما هي في التزيين : ١ ـ منازل الاحباب ( ١ / ٥٥ ) ٢ ـ نزهة المشتاق ( ١ / ٦٢ ) ٣ ـ شرح الشواهد للسيوطي ( ١ / ٥٣ ) ٤ ـ البدور السافرة ( ١ / ٦٢ ) ٥ ـ طوالع الازهار ( ١ / ٦٢ ) ٢ ـ شرح ديوان ابن الفارض ( ١ / ٦٢ ) ٠ ٠ ـ نديم المسامرة ( ١ / ٦٤ ) وكذلك ( ١ / ٩٨ ) ٨ ـ نزهـة العشاق ( ١ / ٦٤ ) ٩ ـ تسريح النواظـر ( ١ / ٩٨ ) ٨ ـ نزهـة الاشفاق في ذكر أيام العشاق ٠ وهو ـ كما يقول ـ جزء لطيف لابن رشيق ، موضوعه ذكر مدة العشاق ( ١ / ١٩ ) يقول ـ جزء لطيف لابن رشيق ، موضوعه ذكر مدة العشاق ( ١ / ١٩ ) همر قتلي الحسـان ( ١ / ٩٧ ) ١٢ ـ جـلاء الاذهـان في منتخب شعر قتلي الحسـان ( ١ / ٩٧ ) ١٤ ـ روضـة القلوب ( ١ / ١٠٠ ) لابن عبد ربه ( ١ / ٩٧ ) ١٥ ـ قوت القلوب في اخبار المحب والمحبوب ( ١ / ١٠٠ ) ١٢ ـ عجيب الاتفاق في تطابق أحوال العشاق ١ وهو جزء لطيف للمسعودي ( ١ / ١٢ ) ١٨ ـ امتزاج النفوس ٢ / ٢٢ ٠

النوع (١٠) وقد ضاع كثير من هذا التراث ، وتلك هى البلية التى أصيب بها التراث الشعبى في ادبنا العربي فلم تتوافر له العناية ، ولم تبذل لحفظه الجهود الا في عصرنا التحديث .

وكثير من هذه الكتب مجهولة المؤلف ، بل ان الاسماء التى نعرفها والتى ذكرت أخبار العشق كالكلبى ، والهيثم بن عدى ، لم يكونوا مؤلفين بالمعنى الذى نعرفه ، بل كانوا رواة ينقلون عن الاعراب ، وعن أهواه الهاس ، ولا غرو ، فهذه الاحاديث ليست ملك الشخص معين يبتكرها ويخلقها ، بل هى ملك لكل القوم ، اشتركوا فى تأليفها ، وتعاونوا على خلقها ، فقد كانت أحدوثة مجالسهم ، وترنيمة فراغهم ، وهذا هو السر فى تنوع الروايات ، واختلاف الرواة ، فلم تكن تلك الحكايات وثائق تاريخية ، يحقق فيها القوم ويدققون ، بل كانت مختلطة بالقصص ، يرضون بها حاجة فى نفوسهم ، فلا باس من أن يتزود فيها قوم ، ويتنقص منها آخرون ، ويحور فيها قصاصون .

# موضوع قصص العشق موضوع شعبى:

وموضوع هذه القصص ، وتلك الحكايات ، موضوع انسانى ، يحكى قصة القلب البشرى وما ركب فيه من نوازع وغرائز ، وماخلق الله فيه من دقات وخفقات ، ففى كل زمان نسمع عن أمثال ابن أبى ربيعة ، وفى كل مكان ينجم أشباه قيس ، وهذا الموضوع الفطرى محبب عند العامة ، أثير لديهم ، يجدون لذة فى أن يتسامروا به ، ومتعة فى أن يلوكوه ، ونظرة الى القصص الشعبى تبين لنا أهمية هذا الموضوع عندهم ، فلا تكاد تخلو قصة أو سيرة منه ، ففى « ألف ليلة وليلة » يمثل هذا الموضوع جانبا مهما ، وفى سيرة الهلالية يضرب بسهم وافر .

<sup>(</sup>۱۰) من الكتب التى نقل عنها ابن أبى حجلة فى كتابه «ديوان الصحيابة » : ١ ـ تحفة الظهراف ( ١ / ٢٩ ) ٢ ـ امتزاج الارواح ( ١ / ٢ ) ٠٠٠ المخ ٠

#### خصص العشاق تحطم الفروق الاجتماعية:

وقد حققت هذه القصص في خيال الشعب اشتراكية واضحة ، فتغاضت عن الفروق بين الطبقات ، فالخليفة يعشق جارية ، كامر يزيد مع حبابة (١١) أو مريزيد بن معاوية مع عمارة جارية عبد الله بن جعفر (١٢) وابن الخليفة يحب امرأة من عامة المحجاز ، فقد أحب يزيد بن معاوية امرأة عبد الله بن عامر ، ويتدخل معاوية في هذا الأمر بما عنده من مال وسلطان ، ويكاد ينجح لولا أن يفسد الحسين عليه غرضه (١٣) والمرأة « الارستقراطية » تتحرش برجل من العامة ، واقرأ قصة ابنة عبد الملك ، فقد عشقت عاملا حبسه أبوها وطارحته الأشعار ، حتى بلغ عبد الملك أمرهما فزوجها منه (١٤) ، واقرأ قصة أم البنين مسع وضاح اليمن التي تدخل فيها يزيد ، أو هو الوليد فواراه التراب (١٥) ، أو قصة عاتكه بنت معاوية مع أبي دهبل الجمحي وقد تدخل معاوية فيها ، فرشا أبا دهبل بالمال (١٦) ،

والغت أيضا الفروق التى تأتى من المنزلة الاجتماعية ، فالقس الذى لقب بهذا لشدة ورعه ، يحب جارية مغنية تتكشف للناس هى سلامة ، ويقول فيها الأشعار (١٧) ، وألغت أيضا الفروق التى بسبب العقيدة ، فالوليد بن يزيد يعشق جارية نصرانية ، وقد تنكر حتى استطاع أن يراها في بستان ، فجعلت تمازحه وهى لاتعرفه (١٨) ،

<sup>(</sup>۱۱ الاغانى ۸ / ۳۵۱ « دار الكتب » ·

<sup>(</sup>١٢) مصارع العشاق ١٢٥٩

<sup>(</sup>١٣) مجمع الامثال للميداني ١ / ٢٦٣٠

الموشى ص ٥٣٠ الموشى ص

<sup>(</sup>١٥) مصارع العشاق ص ٢٧٦٠

<sup>·</sup> ۱۲۱ ( دار الكتب » · ۱۲۱ ( الكتب » ·

<sup>(</sup>١٧) المرجع السابق ٨ / ٣٣٤ ٠

<sup>﴿</sup>١٨) مصارع العشاق ص ٢٦٢ ٠

#### قصص العشق شعبية في لغتها:

قد كان للفصحى - فى ذلك الحين - ثوبان : ثوب « كلاسيكى » قد نسجه الشعراء من لغة المعلقات ، واصطنعوه من قاموسها ، وهذا الثوب أو هذا الجانب من الفصحى ، يمتاز بالجزالة والفحولة وبضخامة الرنين ، وبطول الجملة ، بل ولا يخلو من الغريب والوحشى ، وهذا الجانب نستطيع ان نلتمسه عند الأخطل أو الفرزدق أو مروانبن أبى حفصة ، أما الثوب الآخر فقد نسجه العامة والموالى والمغنون والمغنيات ، من الألفاظ السهلة السمحة ، والقصيرة الهامسة ، التى يكثر تداولها بين الناس ، وجريانها على الألسنة ، يفهمها العجم والموالى ، وتكون يسيرة على أفواه العجائز والنواهد ، وتبدو فيها السهولة التى تكون مستحبة وقت السمر ، وتتجنب العجرفة التى يضيق بها المتحدثون ويمجها العامة ، وهذا الثوب هو الذى لبسته قصص العشق - أو معظمها – فبدت فيه يسيرة يسر الشعب فى حاجاته وسلوكه ،

وقد أدرك القدماء أن للعامة لغة وطابعا غير لغة وطابع الخاصة ، ولهذا لو ظهرت نوادر العوام وملح الحشوة ، في ثوب غير ثوبها لكان هذا مفسدا لها - يقول الجاحظ « وكذلك اذا سمعت بنادرة من نوادر ألعوام ، وملحة من ملح الحشوة الطغام ، فاياك أن تستعمل فيها الاعراب ، أو تتخير لها لفظا حسنا أو تجعل لها من فيك مخرجا سريا ، فأن ذلك يفسد الامتاع بها ويخرجها من صورتها ومن الذي أريدت له ، ويذهب أستطابتهم أياها واستملاحهم لها (١٩) » - ومثل هذا قاله ابن قتيبة « وكذلك اللحن أن مر بك في حديث من النوادر ، فلا يذهبن عليك أنا تعمدناه وأردنا منك أن تتعمده ، لأن الاعراب ربما سلب بعض الحديث حسنه ، وشاطر النادرة حلاوتها » (٢٠) .

<sup>(</sup>١٩) البيان والتبين ١ / ٨١.

<sup>(</sup>٢٠) عيون الاخبار ، مقدمة المؤلف ،

# قصص العشق شعبية في طريقتها:

وتبدو الشعبية في طريقة هذه القصص ومعالجتها لهذا الموضوع ، ففيها شي من المبالغة التي ترضى العامة وتجذبهم • واقرأ غشيان قيس لأقل سبب ، واقرأ وصفه حين هام في البرية وأنس بالحيوانات والظباء وأنسب به ، بل واقرأ ذلك الموت بين العشاق وكيف يفجؤهم بسرعة ، فشاب يهديه ابن جعفر الجارية التي يحبها فيقع ميتا (٢١) • وآخر يسمع غناء حبيبته فيلقى بنفسه من القصر ، ثم تلحق به حبيبته وتجأ نفسها في حفرة (٢٢) • بل اقرأ مايعرف عندهم « بالعشق المسلسل » ، فستجد فيه حكايات يمثل دور الميت فيها أكثر من واحد ، كتلك الحكاية التي رويت عن يونس النحوى ، وقد نزل بصديقه مالك العذرى ، فرأى شابا عاشقا شهق فمات من العشق ، وفي اللحظة نفسها ماتت شابة كانت، تهواه ، وشابة أخرى هي ابنة عمه كانت تهواه أيضا (٢٣) • واقرأ صفات البطولة التي يضفيها القصاص على العشاق فعمر تدس اليه الثريا من يخبره ، أنها عليلة فيسرع اليها ركضا على فرسه ويختار الطريق الشاق (٢٤) • واقرأ حيله وذكاءه في الوصول الى حبيبته مرة بخديعته بديحا وطلبه أن ينشد بغلة له ضالة ، وكان ذلك آية بينه وبين بنت محمد ابن الاشعث الكندية ، مما جعل بديحا يقول له : ياعمر ، لقد صدقت التي قالت لك •

فهـــذا ســحرك النسـوا ن ، قـد خبرننى خـبرك قد سحرتنى وانا رجل ، فكيف برقة قلوب النساء ، وضعف رأيهن ،

<sup>(</sup>۲۱) العقد الفريد ٣ / ١٩٩٠

<sup>(</sup>۲۲) ألمرجع السابق ۲ / ۱۹۸ .

<sup>(</sup>۲۳) تزيين الأسواق ۱ / ۱۲۲ .

<sup>(</sup>۲۲) الاغانى ١ / ٢٢٢ « دار الكتب »

وما آمنك بعدها ، ولو دخلت الطواف ، ظننت انك دخلته لبلية (٢٥) ومرة بتنكره في ثياب اعرابي (٢٦) .

أو اقرأ قصة شهاب بن حرقة السعدى ، ولاحظ مافيها من بطولة وشاجعة يظهرها المعاشق ومن ورائه حبيبته تسنده (٢٦) ·

ان كل هذا يدل على أن هؤلاء القصاص كانوا يريدون ارضاء عقلية العامة التي تميل الى الاخبار ، والحكايات المبالغ فيها .

# قصص العشق شعبية في افكارها ومعتقداتها:

وعقلية العامة تنضح بها هـذه القصـص فى كثير من المعتقدات والافكار ، وبعض هذه المعتقدات نهى عنها الاسلام نهيا صريحا ، ولكن أبطال العشق ـ والعذريون منهم بنوع خاص ـ مازالوا يعتقدونها ويؤمنون بها ، وما زالوا يمثلون ـ من هذه الناحية ـ امتدادا لآبائهم من أهـل الجاهلية .

ولهذا دلالته القيمة ٠

دلالته على أن من اراد أن يبحث عن مدى تأثير العقيدة الجديدة فى حب هؤلاء العذريين ، وفى طريقة تعبيرهم عن هذا الحب ، فلا يبحث عنها فقط فى أبيات قالها جميل ، يصور فيها أن جهاده لايكون فى غزوة يرفع بها من شأن الدين ، أو أبهات قالها غير جميل ، يذكر فيها يوم القيامة أو يوم الحشر أو عذاب الآخرة (٢٨) - من أراد أن يبحث عن مخالطة

<sup>(</sup>٢٥) المرجع السابق ١ / ٨٨ ٠

٠ ١٧٥ / ١ المرجع المسابق ١ / ١٧٥ ٠

<sup>(</sup>۲۷) المحاسن والاضداد ۷۱ .

<sup>(</sup>٢٨) أشير بهذا المى رأى الدكتور غنيمى ، فقد اعتبر العقيدة المجديدة « أقوى العوامل وأبعدها أثرا وأكثرها مظاهر فى خلق ذلك النوع من الغزل » (الحياة العاطفية ص ٢٤) وقارن مسلك العذريين بمسلك

العقيدة لوجدان هؤلاء ، فلا يبحث عنها فقط فى ابيات قالها احدهم فى ساعة صحو واعداد ، ومعرفة أن هذه الابيات سيتناقلها الناس ، وسيسمعها الفقهاء والحكام ، وانما يبحث عنها أيضا فى معتقدات هؤلاء القوم وسلوكهم ، حين يتركون أنفسهم على سجيتها ، وفيما يقتنصه من وراء السطور ، وبهن وراء الابيات من أمور تشكل تصرفهم ، وتفصح عن وجدانهم ،

ودلالته أيضا على أن العامة لايبقون الدين على نقائه وجوهره ، بل يضيفون اليه من عقائدهم وأوهامهم ومتوارثاتهم ، أشياء يمزجونها بالدين الاصلى ، فمثلا في عصرنا كلنا يعرف أن العامة يعتقدون في أمور تخالف كل المخالفة جوهر الدين ، كايمانهم بتلك السلطة الكبرى التي يضفونها على السيد البدوى ، وتجعل هذا الانسان الميت يتدخل في مصائرهم ويتحكم في أقدارهم ، فتلك العقيدة تخالف جوهر الدين الذي يؤمن بالوحدانية ، وينزه الاله عن الشريك ،

فاذا أراد انسان أن يتحدث عن عقيدة العامة ، فلا يتحدث عنها ممثلة

الزهاد الاتقياء ( المرجع السابق ٣٣ ) ، وراى أن للدين تأثيرا في هذا الحب فلم يكن ذلك النوع من الحب ليوجد لو لم يغز قلوبا عامرة بالعقيدة مؤمنة بالروح وبالدار الاخرة ، تعتنق فضيلة الزهد ، وتؤمن بجهاء انفس ، وتنتظر الثواب على العفاف في الحب » ( المرجع السابق ص ٣٧ ) ، ولست أريد هنا أن اطعن في عقيدة هؤلاء القوم ، أو أن أسلبهم اسلامهم ، فقد كان بعضهم ورعا زاهدا مثل «عروة بن أدينة وعبد الرحمن القس » وكل ما أعنيه ، أن هؤلاء القوم في عشقهم وفي طريقة تعبيرهم عن هذا العشق ، لم يكونوا يصدرون عن دوافع اسلامية ، ولم يكونوا يبغون الثواب من الله تعالى جزاء وفاقا على صنيعهم ، والا فما الحكم يبغون الثواب من الله تعالى جزاء وفاقا على صنيعهم ، والا فما الحكم على هؤلاء الذين وجدوا قبل أن توجد العقيدة الجديدة ، بل كان هؤلاء القوم يمتاحون في التعبير عن عاطفتهم من وجدانهم ، الذي مازالت فيه رواسب قديمة من معتقدات وأوهام وعادات ، تعيش جنبا الى جنب مع تلك القيم الجديدة .

فى ذلك الدين النقى ، وانما يتحدث عنها فى هذا الدين الذى يقبع فى وجدانهم ، ويتخذ صورة هى مزاج من الدين الأصلى ، ومن العقائد التى توارثوها عن أجدادهم ، كما توارثوا عنهم دماءهم ، وهذا البحث أكثر دلالة على نفوس هؤلاء ، وأشد صدقا على تكوينهم ، وأضحمن طريق يلجأ اليه الباحث للوصول الى نتائج أقرب الى الصدق والواقع ،

واليك طرفا من هذه العقائد الشعبية التي لاترضى روح الاسلام •

كان العشاق يلجأون الى الكهان أو العراف ، يلتمسون عندهم المعونة في التغلب على عواطفهم ، ويحاولون أن يجدوا عندهم الشفاء من الهوس الذي يحل بهم .

فقد لجا كثير الى عراف من نهد يستخبره عن حال عزة ، وقد كانت غائبة بمصر (٢٩) ، وعروة بن حزام ينشد أبياتا في عراف اليمامة (٣٠)

وكلنا يعرف أنه كانت للعراف منزلة كبيرة في المجتمع الجاهلي ، فقد كانوا يحتكمون اليه في أمورهم ، ويأخذون رأيه فيما عسى ان ينزل بهم ، وهو الذي حكم في النزاع بين هاشم وأمية (٣١) • والاسلام قد نهى عن هذه العقيدة الخاطئة ، فلم يبح لمعتنقيه هذا التعلق الكبير بمخلوق ، وليس في طقوسه كهانة أو احتكار ، وقد نفي أن يكون قول النبي على قول كاهن ، فقال تعالى : « انه لقول رسول كريم ، وما هو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون ، ولا بقول كاهن قليلا ماتذكرون (٣٢) •

وكان هؤلاء العشاق يتطيرون ويتشاءمون من الغربان ، لما بلغ

<sup>(</sup>۲۹) الموشى ۲ / ۱۷۰ .

<sup>(</sup>٣٠) أخبار عروة بن حزام ص ٧٠

<sup>(</sup>۳۱) تاریخ الطبری ۲ / ۲۵۳ « دار المعارف » •

<sup>(</sup>٣٢) سورة الحاقة الايات ٤٠ و ٤١ و ٢٢ ٠

كثيرا أن عزة عليلة خرج يريدها وهي بمصر ، فرأى غرابا ساقطا على بانة ، ينتف ريشه ويطائره على رأسه ، فتطير من ذلك ، واتى عراف من نهد ، أخبره بما رأى ، فآيسه من ذلك ، وأخبره بوفاتها ، فلمسا وصل الى مصر خبر بموتها فانشا يقول :

فمسا أعيف النهدى لأدر دره وأعلمه بالزجر ، لاعر ناصره رأيت غرابا ساقطا فوق بانة ينتف على ريشه ويطايره فأما غراب فاغتراب من الهوى وبانفيين، من حبيب تعاشره (٣٣)

وروی أن لبنی أمسكت باربعة غربان وكتفتهن ، وجعلت تضربهن بالسوط حتى منن جميعا وهي تقول بأعلى صوتها ·

لقد نادى الغراب ببين لبنى فطار القلب من حـــذر الغراب فقلت غــدا تباعـد دار لبنى وتناى بعــد ود واقتـراب فقلت تعست ويحك من غــراب أكــل الدهـر سعيك فى تباب لقــد اولعت لا لاقيت خــيرا بتفريق المحب عن الحباب (٣٤)

وفى قصص العشق تجد اشارة الى عقيدة الهامة ، فيزعمون أن ليلى الاخيلية مرت مع زوجها بقبر توبة ، فقالت : السلام عليك ياتوبة ، ثم حولت وجهها الى القوم ، وقالت : ماعرفت له كذبة قط قبل هذه ، قالوا : كيف ؟ قالت : أليس القائل :

ولو أن ليلى الأخيلية سلمت على ، ودونى تربة وصفائح

<sup>(</sup>۳۳) الموشى ۲ / ۱۷۵ ·

<sup>(</sup> ٣٤ ) مصارع العشاق ص ٧٠٧ •

# لسلمت تسليم البشاشة أو زقا

اليها صدى (٣٥) من داخل الترب صالح

وأغبط من ليلى بمسا لا أنساله الاكل ماقرت بسه العِيشِ صالح

فما باله لايسلم على كما قال ، ثم خرجت من جانب القبر بومة ، طارت في وجه الجمل ، فنفر فرمى ليلى على رأسها ، فماتت من وقتها (٣٦) ،

والتطير والاعتقاد في الهامة من الاوهام التي كانت شائعة بين الماهليين (٣٧) ٠

وقد نهى الاسلام عن هذه الأوهام نهيا صريحا ، فورد قول النبى عليه « لاعدوى ولا طيرة ، ولاهامة ، ولاصفر » (٣٨) .

وصاحب بلوغ الأرب ذكر تحت عنوان « بيان ما كان عليه العرب في الجاهلية من الأعمال التي أبطلها الاسلام (٣٩) » طائفة من تلك العقائد التي شاعت في أخبار العشاق وشعرهم كتعليق الحلى والجلاجل على اللديغ يرون أنه يفيق بذلك ٠٠٠ وقال بعض بنى عذرة :

كأنسه سليم نساله كلم حيسة ترى حوله حلى النساء موضعا وقال جميل:

اذا مالدين أبرا الحلى داءه فطيك أمسى يابثينة دائيا (٤٠)

<sup>(</sup>٣٥) الصدى: طائر يصيح فى هامة المقتول اذا لم يثأر له ، وقيل هو طائر يخرج من راسه اذا بلى ويدعى الهامة ، وانما كان يزعم ذلك أهل الجاهلية ( لسان العرب « صدى » ) •

<sup>(</sup>٣٦) الاغانى ١١ / ٣٤٤ « دار الكتب » ·

<sup>(</sup>٣٧) أنظر لذلك: بلوغ الأرب ٢ / ١٩٩ و ٢ / ٣٣١ ومروج الذهب

۱ / ۲۵۱ ولسان العرب « صدی » ٠

<sup>(</sup>۳۸) رواه أبو هريرة أنظر صحيح البخارى ٧ / ١٢١ وانظر أيضا بلوغ الارب ٣ / ١٩٩ والعمدة ٢ / ٢٠١ ؟

<sup>(</sup>٣٩) بلوغ الارب ٢ / ٣٠١ ٠

<sup>(</sup>٤٠) المرجع السابق ٢ / ٣٠٥٠٠

ومن مذاهبهم أن الرجل منهم كان اذا عشق ولم يسل ، وافرط عليه العشق ، حمله رجل على ظهره كما يحمل الصبى ، وقام آخر فاحمى حديدة ، وكوى بين اليتيه ، فيذهب عشقه فيما يزعمون ، عن محمد ابن سليمان بن فليج قال : كنت عند عبد الله بن جعفر ، فدخل عليه كثير ، وعليه أثر علة ، فقال عبد الله : ما هذا بك ؟ قال : هذا ما فعلت بى أم الحويرث ، ثم كشف عن ثوبه وهو مكوى وأنشد :

عفا الله عن أم الحويرث ذنبها علم تعنينى وتكمى دوائيا (٤١) ولو آذنونى قبل أن يرقموا بها لقلت لهم أم الحويرث دائيا (٤١)

ومن مذاهبهم أن الرجل منهم كان اذا خدرت رجله وذكر من يحب أو دعاه فان الخدر يزول • قال كثير:

اذا خدرت رجلى ذكرتك أشتفى بدعواك من مدل بها فيهون وقال جميل:

وأنت لعينى قرة حسين نلتقى وذكر يشفينى اذا خدرت رجلى (٢٢

واستنادا الى هذه العقيدة ، لا أواف قالعقاد على حكمه في أن جمياد في قوله :

اذا خدرت رجلی وقیل شفاؤها دعاء حبیب ، کنت أنت دعائیا قد حاکی عمر بن ربیعة فی قوله:

اذا خدرت رجلى أبوح بذكرها ليذهب عن رجلى الخدور ، فيذهب (٤٣)

<sup>(</sup>٤١) بلوغ الأرب ٢ / ٢٢٤ ٠

<sup>(</sup>٤٢) المرجع السابق ٢ / ٣٢ وانظر أيضا تزيين الأسواق

١ / ٥٣ فانه يشير الى هذه العقيدة الجاهلية ٠

<sup>(</sup>٤٣) جميل بثينة ص ٩٢ •

هذا ويظهر ابطال كعشق \_ أو معظمهم \_ فى صورة قريبة من رجل المعامة ، بل ربما كان هؤلاء العامة يضفون عليهم من أنفسهم ، ويخلعون عليهم من ذواتهم .

ففى كل زمان نجد أن العامة يميلون الى الاستسلام والتواكل والخضوع لما هو مكتوب على الجبين ومسطر في الألواح ·

كذلك كان أبطال العشق جبرية ، يرون أنه لا حيلة فيما وقع ، ولايملكون له حويلا ، وليس بيدهم شيء ، يقول ذلك المجنون حين يلومه اللائمون (٤٤) ، ويقوله عروة (٤٦) ، بل نكاد لانجد عذريا الا ويستسلم مثل ذلك الاستسلام ، يقول جميل لابن عمه روق وقد لامه : « يا أخى ، لو ملكت اختيارى لكان ما قلت صوابا ، ولكنى لا أملك الاختيار ، وما أنا الا كالأشير لا يملك لنفسه نفعا » (٤٧) .

وموقف هؤلاء مخالف لجوهر الاسلام ، فالاسلام يعطى المرء شيئا من الارادة يجعله مسئولا عن عمله « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » (٤٨) وأنه من أجل ذلك سيحاسب على مقدم ، ان خيرا فخير ، وأن شرا فشر ، « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » (٤٩) ، وانظر الى خطاب الله للكافرين يحملهم

 <sup>(</sup>٤٤) الأغانى ٢ / ١٧٤ « ساسى » ٠

<sup>(</sup>٤٥) تزيين الأسواق ١ / ٥٤ ٠

<sup>· «</sup> ساسى » ١٥٣ / ٢٠ الأغانى ، ٠ الأغانى » ٠

<sup>. • «</sup> الكتب » • « (٤٧) ٨ / ١٤٩ « دار الكتب »

<sup>(</sup>٤٨) سورة التوبة من الاية ١٠٥٠ .

<sup>(</sup>٤٩) سورة الزلزلة الآيتين ٧و٨٠

مسئولیة عملهم تمام التحمل ، یقول لهم علی لسان نبیه « لکم دینکم ولی دین » (۵۰) ۰

ولا أعتقد أنهم متأثرون بما شاع من تيارات ثقافية فى هذا العصر ، كمذهب الجبربة الذى يجعل الانسان كريشة فى مهب الرياح (٥١) • فقد كان هؤلاء العشاق \_ على وجه العموم \_ فى شغل عن الصراع الثقافى ، أو الصراع الحزبى ، بما ابتلوا به من عاطفة لايستطيعون لها دفعا ، ولا عنها حولا •

ولاأعتقد أنهم متأثرون بما شاع فى مسرحيات الاغريق ، من استسلام للقدر واذعان فى آخر الأمر لحكمه ، فأن العرب فى ذلك العصر لمعرفوا مسرحيات الاغريق ، ولم يترجموا شيئا من تراثهم الأدبى .

بل كان موقفهم هذا موقفا طبعيا لرجل العامة ، الذى يلقى مقاليده لقوة أكبر منه يحملها مسئولية عمله ، وزاد الطين بلة ما ابتلى به الحجاز فى ذلك الحين من اضطهاد وقسوة وارهاب ، جعلت بطل القصة فى خيال الشعب انسانا ضعيفا مسلوب الارادة ، عديم الحيلة ، يبكى بصوت كله حزن واستسلام .

فالعامة قد خلقت بطلا متواكلا ، وتلك الظروف أضافت اليه «رتوشا» فيها حزن واستسلام •

وكثير يعتبر مثالا طيبا لعقلية العامة ، فقد كان فى معتقداته أقرب الى أفكارهم واتجاهاتهم « دخل عبد الله بن حسن على كثير ، يعوده فى مرضه الذى مات فيه ، فقال له كثير : أبشر ، فكأنك بى بعد أربعين ليلة قد طلعت عليك على فرس عتيق ، فقال له عبد الله بن حسن ؛ مالك ،

<sup>(</sup>٥٠) سورة الكافرون من الآية ٦٠

<sup>(</sup>٥١) الفصل لابن حزم ٣ / ٢٢ ٠

۲۰۹ ( م ۱۶ \_ قصص العشاق )

فوالله لئن مت لاأشهدك ولاأعودك ولا أكلمك أبدا » وكان ساذجا سريع الاستجابة ، وكان أهل البيت يعرفون ذلك ، ويسخرون منه ، فكان أبه عبد الله محمد يضع عليه الارصاد ينبئونه بخبره ، وقد أخبره أبو هاشم مرة بما حدث بينه وبين رجل ، فقال له كثير : أشهد أنك رسول الله ، وكان يصدق ببلاهة : أما ذا قلتم هذا ، فانى لاجد فى عينى هذه ألما منذ أيام (٥٢) .

وهنا أصل الى نقطة مهمة ، ولكنها واضحة فى كثير من قصص العشق كل الوضوح ، وهى تشف عن عقلية العامة التى ترتكن الى أمور خارجة عنها تسوق لها السعادة ، أو تجلب عليها الشقاء ،

ولا شك أن تدخل أمور خارجية تتحكم فى ابطال القصص ، معيب من الناحية الفنية ، فالفنان الحق يجب ان يترك قصته تتطور من داخلها ، وتنمو بما فيها من «جينات » فنية ، اذا سمح لنا علماء الاحياء باستعارة هذه الكلمة ، ولا يسمح الفنان الحق بأى دخيل يتحكم فى مصير أبطاله ، فيأخذ بيدهم أن شاء أو يأخذ على يدهم أن أراد ، بل يترك قصته بما فيها من «جينات» ، وبما فى داخلها من قانون النمو ، تصنع حياتها بنفسها ، وتصل الى أهدافها تلقائيا ،

ولكن قصص العشق أقرب الى عقلية العامة منها الى عقلية الفن ، فقد أباحت لعناصر خارجية أن تصنع لها حياتها ·

والأمور الخارجية فى قصص العشق تتمثل فى السلطان ، أو فى عظيم له قدره وجاهه ،

فتدخل السلطان أمر تجده فى كثير من قصص العشق العذرية ، فحين يشيع أمر العاشقين ، يشكو أهل العشيقة الى السلطان ، فيأمر

<sup>(</sup>٥٢) انظر ها الاخبار في الاغانى ٩ / ١٧ ه « دار الكتب »

باهدار دم العاشق ، وهنا تتأزم الأمور ، وتشتد العقبات ، ونشاهد ألوانا من المصاعب ، ومن الحيل ومن البطولات ·

يصبح العاشق فى موقف لايحسد عليه ، فالحاكم قد أهدر دمه ، وأهل العشيقة يتربصون به ، والقاص يأبى الا أن يلتقى بحبيبته ٠٠٠ فماذا يفعل ؟ ٠

منهم من يتحايل ، فيرجو من أمة أن تجمع بينهما ، كأمر بريكة من ابن ذريح (٥٣) ، ومنهم من تخدمه المصادفة المحضة كزوج لبنى الذى اشترى بمحض المصادفة ناقة قيس وواعده منزله ليقضيه (٥٤) ، ومنهم من يرسل خاتمه الى حبيبته لتعرف مكانه ، كما فعل جميل اذ أرسل وليده بخاتمه الى بثينة ، فلما رأته جاءته فتحدثا ليلتهما (٥٥) ، ومنهم من يطلب مساعدة ابن عمه أو أحد معارفه كما طلب جميل من روق ابن عمه مساعدته ، فهب لذلك وأخفاه عند صديق له من رهط بثينة (٥٦) ، وظل عنده ثلاثة أيام وهو يلتقى ببئينة ،

ويتيح تدخل السلطان الفرصة للقاص ، لكى يظهر الوانا من البطولة ، يضعيها على بطله فما أكثر المبارزات التى حدثت بين جميل وأهل العشيقة ، وانتصر فيها جميل (٥٧) .

والقاص لم يكن متلائما مع واقعه في اختلاق هذا الموقف •

فالحاكم لم يكن خاليا من مشاغله حتى يفرغ لأمر العشق ، ويستجيب لأهل البطلة ، ولو تفرغ الحاكم لهذه القصص لما رأى لها أولا ولا آخرا ، فهذه القصص في العصر الأموى كثيرة ، وماعرفناه منها أقل من القليل ،

<sup>(</sup>۵۳) الأغاني ٩ / ٢٠٩ « دار الكتب » ٠

<sup>(</sup>۵۶) الاغانى ٩ / ٢٠٤ « دار الكتب » ٠

<sup>(</sup>٥٥) المرجع السابق ٨ / ١٤٩٠

<sup>(</sup>٥٦) المرجع السابق ٨ / ١٤٩ \*

<sup>(</sup>٥٧) المرجع السابق ٨ / ١٤٧ ٠

فكيف يستقيم هذا مع ما عرف عن العصر الأموى ، وما فيه من اضطراب وزلازل كافية لأن تشغل الحاكم عن التدخل في امر العواطف ·

على أن هذا الموقف صادق في الدلالة على نفوس الحجازيين •

فهم يعرفون أن السلطان قد سلبهم حقوقهم ، وقد سبب لهم اضطرابات وزلازل وحرمهم من مطالب كثيرة ، كانوا يتوقون اليها ، ووقف عقبة بينهم وبين كثير من الآمال والمطامح ، اذا كان هذا حال السلطان والمحاكم معهم في واقعهم ، هادم لذات ومفرق جماعات ، فلا أقل من أن يكون كذلك في قصصهم ، وأن يمثل العقبة التي تحول بين العشاق وآمالهم ، وأن يكون رمزا لكثير من المتاعب التي يلاقيها العاشق ، وسببا في كثير من المصاعب التي تنشأ بين العاشق وأهل العاشقة ، ولهذا لمم يكن عبثا استخدام كلمة » سلطان » أو « حاكم » بديلا عن كلمة «خليفة» أو « أمير المؤمنين ، فهم مسعوريا أو لاشعوريا ما ستخدموا من الكلمات ما يوحى بالسلطة والقسوة والحكم والاستبداد ، ولم يستخدموا الكلمات التي فيها دلالة على أن الحاكم خليفة النبي على المسلمين ، وأمير على المؤمنين يبغى مصلحتهم والعدل بينهم ،

واذا كانت القوة الخارجية التى تنغص على العاشق ، وتسبب نه المصاعب والمتاعب ، قد جسدتها تلك القصص فى الحاكم أو السلطان ، فان القوة الخارجية التى تتجاوب مع العاشق وتتعاطف مع نفسيته ، وتحاول أن تصل بينه وبين هواه ، وأن تحقق له شيئا من السعادة ، قد مثلتها تلك القصص فى فريق من الحجازيين يسعون الى ارضاء العاشق وتحقيق رغباته ، فالحسين رضى الله عنه يستجيب لقيس بن ذريح ، ويذهب خاطبا لها من أبيها ، فيقول له : لو أرسلت لكفيت ، ولكن ذلك من أبيه اليق كما هو عند العرب ، فيذهب الى أبيه فيطيع الحسين ، ويزوج قيسا من لبنى ، ثم يطلقها تحت ضغط أبويه ، فتذهب نفسه حسرات ، ولكن يظهر على المسرح ابن أبى عتيق ، والحسن ، والحسين ، وعبد الله ولكن يظهر على المسرح ابن أبى عتيق ، والحسن ، والحسين ، وعبد الله

ابن جعفر ، رضی الله عنهم ، فیجمعون بین قیس ولبنی مرة آخری (۵۸) ولابن آبی عتیق جولات کثیرة ، ذکرها ،یحاول آن یتوسط فیها بین عمر والثریا ، وقد مدحه عمر بابیات ، فطلب منه ابن آبی عتیق تظرفا – آن یکف عن مدحه ، لان من یسمع هذه الابیات یحسبه قوادا (۵۹) وابن آبی جعفر یحاول آن یجمع بین جاریة وشاب یحبها (۵۰) ، الخ ،

وهذا الموقف صادق من ناحيته الواقعية ، وصادق فى الدلالة على نفوس الحجازيين ·

فاننى أعتقد أن هؤلاء الشباب ، الذى أصبح يطارده ويحثه على العمل ماض لآبائهم مجيد ، فأباؤهم قد أسسوا الدولة فى أول أمرها ، وأعلوا شأن الدين ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ، ثم بين يوم وليلة حيل بين هؤلاء الشباب وبين حياة الجد والطموح ، فلا أقل من أن يتجهوا الى ميدان آخر يظهرون فيه شخصياتهم ، ويعبرون فيه عن ذواتهم ، ويثبتون للحجازيين أنهم ليسوا أقل نفعا لهم من آبائهم ، وأنهم يسعون لصلحتهم ، كما كان أجدادهم يفعلون ، والقارىء لسيرة ابن أبى عتيق يحس أنه يحاول أن يستعيض ببطولة عن بطولة ، أو القارىء لاخبار الحسن يرى أنه ينتهز الفرص ليدخل السرور على أهل المدينة ، وقد مرة ابن عائشة أنيغنى وقد سال العقيق ، فقال أهل المدينة له : «ما اجتمع لاهل المدينة سرور قط الا بكم يا أهل المدينة الشرفاء فليس ببعيد اذن هذا الدور الذى أسندته هذه القصص لهؤلاء الشرفاء

وهذا الموقف صادق في دلالته على نفوس الحجازيين •

<sup>(</sup>٥٨) الأغاني ٩ / ١٩ « دار الكتب » ٠

<sup>(</sup>٥٩) تزين الأسواق ١ / ٥٣٠

<sup>(</sup>۲۰) ذم الهوى ص ۵۳۰ ٠

<sup>(</sup>٦١) العقد الفريد ٣ / ١٨٩٠

فان الحجازيين قد أرغموا على الخضوع لبنى أمية ، وقد أدرك ذلك معاوية فقال عن أهل المدينة ، انهم اظهروا ذلا تحته حقد (٦٢) ، وقد كانت ميولهم وأهواؤهم مع أهل البيت ،

وقد رأيت أن القصاص اسندوا الى السلطان دور المنغص على المحبين ، وكان هذا منطقيا مع موقفهم وشعورهم النفسى تجاه السلطة والحكم ، وهنا ترى أن القاص يسند الى علماء الحجاز – وخاصة أهل البيت منهم – دور الذى يسعى الى سعادة المحب ، ويبحث عن مصلحته ، وهذا يتواءم مع شعورهم نحو آل البيت ، فهم يرون أنهم أكثر حرصا على سعادة الحجازيين ، وأشد مراعاة لمصلحة المسلمين .

والخلاصة أن أوضح صفة تظهر في هذه القصص هي شعبيتها ، بما فيها من ميول تحاول ارضاء العامة ، وبما تشف عنه من معتقدات العامة ونفسياتهم الخ ٠

على أن هذه ليست هى الصفة الوحيدة لهذه القصص ، بل تشاركها صفات أخر ، ولا أقول « خصائص » ، فان هذه الصفات يشترك فيها معظم القصص العربى ، وبعض هذه الصفات يدل على الطريقة التى اعتادها العقل العربى في تفكيره .

<sup>(</sup>٦٢) المرجع السابق ٢ / ٢٢٦٠

الانتقال من موضوع الى موضوع ، وتجاور الموضوعات:

يظهر في بعض هذه القصص تجاور الموضوعات ، والانتقال من موضوع الى آخر ، وأحيانا تداخل حكاية في أخرى ،

يعقد ابن أبى ربيعة حلقة ، يتذاكر فيها العذريين وعشقهم وصبابتهم ، فيحدث حديث أخ له من عذرة ، ويذكر قصة حبه ودعائه فى البيت الحرام ، ثم اذا بصديقه يهمهم بأبيات :

يارب كل غـدوة وروحة من محرم يشكو الضحى ولوحه النت حسيب الخطب يوم الدوجة

فيساله عمر عن يوم الدوحة ، فيقص عليه صديقه قصة ذلك اليوم (٦٣) .

والجاحظ خرج مع محمد بن ابراهيم على حراقته ، منحدرين الى مدينة السلام ، فاذا بطنبورية عاشقة تزج نفسها الى الماء ، واذا بغلام يزج نفسه باثرها ، فقال محمد : ياأبا عمرو ، لتحدثنى بحديث يسلينى عن فعل هذين والا ألحقتك بهما ، فقص عليه قصة الشاب الذى استمع ثلاثة أصوات ، من مغنية عند سليمان بن عبد الملك ثم صعد على قبة ورمى بنفسه ، ثم اذا بالمغنية تزج بنفسها في حفرة أعدت للمطر فتموت (٦٤) .

لست أصدق تفصيلات هذه القصة ، وأنه حقيقة قد زجت الطنبورية والغلام بنفسيهما الى الماء ، وأن محمدا قد هدد الجاحظ حتى يذكر له حديثا يسرى عنه ، فذكر له خبر سليمان مع هذا الشاب \_ لست أصدق هذه التفصيلات ، فلو كانت قصة الطنبورية حقيقة ، لكان محمد في غنى

<sup>(</sup>٦٣) مصارع العشاق ص ٥٠ ٠

ر ٦٤) الزهرة ص ٣٥٢ والموشى ١ / ٨٠ وتزيين الاسواق ١ / ٣٠ والمعقد الفريد ٣ / ١٨ ومصارع العشاق ص ٢٢٧ .

عن استماع حكايات ، ولكفته الفجاءة والدهشة ثم الحزن عن التفرغ للحكايات ، أو لاتى الجاحظ تسرى وتذهب الهم ، غير تلك القصية التى تزيد الحزن حزنا والنكد نكدا .

وانما أعتقد أن هاتين القصتين من وحى الخيال ، وأن الجاحظ أو الراوى قد اختلق هذا الموقف ورسم ذلا كالجو ، حتى يتيسر له الانتقال من حكاية الى أخرى ٠

وهناك قصة حشرت وسط أخبار المجنون ، حدثت في سالف الأخبار بین سلطان ووزیر ، وقد قصها شیخ علی نوفل بن مساحق ، حین أعیاه أن يلتقى بالمجنون ، فعسى أن يفيد بما فيها من تجارب تعينه على الوصول الى غرضه ، فقد كان نوفل « متطلبا الاخبار المجنون ، جامعا الاشعاره ، وأنه قدم سنة من السنين ، فقالوا لم نعرف له خبرا ، فركب فى طلبه حتى لاح له وراء أراكه بين قطيع من الغزلان ، وقد غطى شعره • ولكن أتت ظباء فشربت ثم انصرفت وانصرف معها المجنون ، ولم يمكنه الاجتماع به ، فشكا ما به الى شيخ كبير من بنى سعد ، فدله الشيخ على داية ، يألفها المجنون وتحمل له الطعام ، فأتى الجارية ، ولكن المجنون هرب منهما ، فرجع وأخبر الشيخ ، فقال له الشيخ : قد قرأت في سالف الأخبار أن سلطانا قال لوزيره: أخبرني عن أعظم رائحة وأقوى لذة ، وأشد حافر على الأرض ، وقد أمهلتك ثلاثا ، فن لم تجب جللتك بالسيف ، فمضى مهموما وكانت له ابنة ، قد اتخذت قصرا مفتوحا الى الاربع جهات على قارعة الطريق للنزهة ، فلما رأت ما بأبيها استعطفته ، حتى أخبرها فاستسهلت الأمر ، وقالت له : اذا عدت له من الغد فأخبره أن أقوى رائحة ، رائحة النخبز ، وأعظم الأشياء لذة لذة الجماع ، وأشد حافر على الأرض البغال • قال له • أخبرني من أين لك ذلك ، فصدقه الأمر ، فاستحضر البنت وقال لها : لئن لم تخبريني عن تعليل ذلك ، والا ضربت عنقِك ، فائك بكر ولم تعلمي أحوال النساء ولا لسنة الجمساع ، فقالت : أيسد الله الملك ، أن قصرى منفتسح

للاهوية ، فلم أجد من لدن قطنت به رائحة ، يتكيف بها الهواء أعظم من الخبر ، ولم يتحرك جدار القصر من شيء غير البغال ، وأما الحماع فاننى اخترته من شدة ألم الوضع ، وما شاهدت من مقاساة النساء فيه ، فلو لم يكن الجماع أعظم لذة ما عدن اليه ، والرأى عندى أن تصنع خبزا وتجعله في طابق يضم بخاره ، وتفتحه حيث يشمه ، فأنه يقف لبعد عهده به ، فتذكر له ليلى فيزداد أنسا ، قال الرجل : فمضيت وعملت برأى الشيخ ، وطيبت الخبز بالأفاويه حتى اذا أقبل ولمحته من خلال الاراكة ، كشفت الخبز ، وصعدت لتشرب الظباء فشربن وسرن ، ووقف ليشم الرائحة (٦٥) ،

والاستطراد وتجاور المعانى فى هذه القصص وافق للمعنى القاموسى لمادة «قصص» فتقصص الخبر تتبعه ووقع الفاص الذى ياتى بالقصة على وجهها كانهيتتبع معانيها والفاظها ووقص آثارهم وتبعها بالليل وقال الازهرى: القص اتباع الاثر ويقال خرج فلان قصصا فى أثر فلان وذلك اذا اقتص أثره وقيل القاص يقص القصص لاتباعه خبرا بعد خبر وسوقه الكلام سوقا (٦٦) فالمعنى العام لهذه المادة هو « التتبع » الذى يقتضى تقسيم الشىء الى أجزاء أو آثار ، فقص أثر، بمعنى تتبعه خطوة بخطوة ، قال الله تعالى « فارتدا على آثارهما قصصا » (٦٧) أى تتبعا آثار أقدامهما أثرا بعد أثر (٦٨) ، وقص القصة بمعنى تتبعها خبرا بعد خبر كما قال الازهرى وقص القصة بمعنى تتبعها خبرا بعد خبر كما قال الازهرى والقصة بمعنى تتبعها خبرا بعد خبر كما قال الازهرى والقصة بمعنى تتبعها خبرا بعد خبر كما قال الازهرى والقصة بمعنى تتبعها خبرا بعد خبر كما قال الازهرى والقصة بمعنى تتبعها خبرا بعد خبر كما قال الازهرى والقصة بمعنى تتبعها خبرا بعد خبر كما قال الازهرى والقصة المعنى تتبعها خبرا بعد خبر كما قال الازهرى والقصة المعنى تتبعها خبرا بعد خبر كما قال الازهرى والقصة المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى القصة المعنى المع

وربما كان السبب فى هذا الانتقال والاستطراد من موضوع الى آخر ، هو أن تلك القصص كانت تحكى فى مجالس السمر ، وأوقات المنادمة ، ويحلو الحديث فى تلك الاوقات ، ويترك المتسامرون أنفسهم على

<sup>(</sup> ٦٥ ) تزيين الاسواق ١ / ٤٧ - ٧٠ ٠

٠ « قصص » ٠ العرب ( عصص )

<sup>(</sup>٦٧) سورة الكهف من الاية ٦٤ ٠

<sup>(</sup>٦٨) لسان العرب « قصص » ٠

سجيتها ، فيتنقلون ـ والحديث ذو شجون ـ من موضوع الى موضوع ، يجدون لذة فى هذا الانتقال ومتعة فى ذلك الاستطراد ، وتصور مجلسا من مجالس السمر تر فيه المحدث اللبق ، كيف ينتقل من حديث الى حديث ، ومن موقف الى موقف .

وليست هذه الظاهرة خاصة ببعض قصص العشق ، بل تكاد تجدها في كثير من كتب الأقدمين ، تصفح كتابا في التفسير ، وليكن كتاب الطبرى ، وانظر حديثه حين يذكر قصص الأنبياء ، أو تصفح كتابا في التاريخ ، وليكن سيرة ابن هشام ، تر كيف ينتقل المؤلف من حديث الى حديث .

بل تجد هذه الظاهرة في كثير من القصائد العربية التي يبدؤها الشاعر بالبكاء على أطلال حبيبته والغزل فيها ، ثم اذا به ينتقل الى الحديث عن ناقته ، وعن الأماكن التي يمر بها ، وعن وصف وحوش البرية وحيوانها ، ثم اذا به يتحدث عن المدح ، وعن صفات الممدوح وعن كرمه ،

لقد أراد بعض الباحثين أن يرجع السبب في تركيب أمثال هذه القصائد ، الى أن الشاعر كان يقوم برحلته الى الممدوح ، فيمر على ديار حبيته ويتغزل بها ، ثم يتحدث الى ناقته رفيقته في السفر ، ويهون عليها مشاق الرحلة الى أن يصل الى خاتمة المطاف ، فيذكر ممدوحه (٦٩) .

لئن صح هذا الفرض والتخيل ، الذى اعتبره قصة وخيالا ، قد وضع لتفسير وربط موضوعات القصيدة بعضها ببعض ، كما كانوا يضعون القصص فى العصر الأموى لتفسير الأبيات ، التى تشيع على السنة المغنيين وربطها بعضها ببعض .

لئن صحت هذه القصة فى تفسير بناء القصيدة العربية ، فكيف نفسر هذه الظاهرة فى قصص العشق ، أو فى كتب التاريخ ، أو فى كتب المفسرين .

لا أريد أن افسر هذا المنهج بأمثال تلك القصص ، المتخيلة والمنسوجة من معانى القصيدة ، وانما أريد أن أفسرها بطريقة من التفكير ، قلم اعتادها العقل العربى ، فجعلت تظهر ، لا فى الشعر فقط ، بل وفى النثر أيضا .

اعتاد العرب هذه الطريقة ، ورضوا هذا المنهج ، فجعلوا يتبعونه في سائر عصورهم ، وفي شعرهم ونثرهم ، ولم يغيروا هذا المنهج وفي الشعر بنوع خاص - الا بعد أن اتصلوا في هـــذا العصر بالثقافة الأوربية ، فرضى فريق منهم منهجا جديدا ، ولم يستطع فريق آخر تغيير تكوينهم ، فقنعوا بهذا المنهج القديم .

وقد كان معاوية رحمه الله يريد من محدثه أن يحافظ على تسلس الحديث ، وعلى وحدة الموضوع ، فحين كان يحدثه عبيد عن أمر هود وأصحابه ، يأتى على لسانه ذكرعاد الآخرة فيسال معاوية : وهل عاد غير هذه ؟ قال : نعم ، يا معاوية فان أحببت أخذت فى الحديث ، حتى آتى بحديثهم ، قال : بل خذ فى حديثك (٧٠) وفى أثناء الحديث عن لقمان ، يأتى ذكر الملك المجرد الحارث بن ذى شدد ، فيساله معاوية عنه ، قال عبيد : يا أمير المؤمنين ، هو الرائش ملك من ملوك حمير باليمن ، فان شئت حدثتك حديثه ، قال معاوية : بل أتم حديثك ، حنى السالك عما أريد أن شاء الله تعالى (٧١) ،

ولكن لم نصل بعد الى حل ، فاذا كنا قد رفضنا القصص المنسوجة حول معانى القصيدة ، والتى تريد أن تفسر هذه الطريقة فى الشعر ،

<sup>(</sup>۷۰) أخبار عبيد ص ۳۵۰۰

<sup>(</sup>٧١) المرجع السابق ص ٣٦٥٠

ثم تعجز عن تفسيرها في النثر للذا رفضنا هذه القصص فكيف نفسر السبب الذي جعل العرب يعتادون هذه الطريقة ، ويلجئون اليها ؟ •

كانت غالبية أهل الجاهلية من الآميين ، كما وصفهم القرآن الكريم (٧٢) ، أى أنهم كانوا أمة أمية ، ليس فيها كتاب يقرعونه ، كما فسر بعض المفسرين هذا الوصف (٧٣) ، ويعنى ذلك أنهم لم يكونوا يتلقون ثقافتهم من كتب ألفها صاحبها في ساعة اعداد وتمهيد ، ولحظة فراغ يلجأ فيها الى كتبه ينقح ويهذب ، ويحذف ويزيد ، بل كانوا يتلقونها شفاها ، يفرغ الناس من عملهم فصاحب الغنم في البادية قد أراح غنمه ، وصاحب التجارة في الحاضرة قد فرغ من تجارته ، ثم يجلسون الى القاص أو الشاعر ، تحت ضوء القمر ، ينتظرون حكاية لطيفة ، أو قصة مسلية ، أو قصيدة ممتعة ، ويتحدث القاص ، أو ينشد الشاعر ، ويستمع اليه الناس ، وقد يسألونه عن تفسير موقف فيأخذ لهم في تفسيره ، أو تحد يسأل النام ، وقد يسأل القصة فيوردها لهم ، وقد يسأل عدهم عن يوم الدوحة ، أو ليلة الغيل ، فيذكرها لهم ، وقد يسأل ثان عن عاد الآخرة أو عن لقمان ونسوره ، فيورد لهم ذلك ،

طريقة هذه الثقافة التي تأتى عن طريق المجالس والندوات ، تختلف عن الطريقة التي يكون مصدرها الكتب والمؤلفات ، لو أردت أن تتبين الفرق عمليا ، فاقرأ كتابا لمفكر معاصر ، ثم اشهد ندوة من ندوات هذا لمفكر ، فستلمس الفرق واضحا ، فبينا تجد في الكتاب وحده الموضوع ، وتجنب الاستطراد والانتقال بحذر وتمهيد ، تجد في الندوة يجرى الحديث على اعنته ، قد يفتح أحد الحاضرين حديثا عن السياسة فاذا بالمفكر يتحدث عن السياسة ، وقد ينقل آخر الحديث الى الحب ، فاذا به يتحدث عن الحب ، وكذلك في الليالي العربية قد يتحدث أحدهم عن

<sup>(</sup>٧٢) سورة الجمعة الآية ٢

<sup>(</sup>۷۳) تفسیر الطبری ۸ ، / ۲۱ طبعة بولاق ۳۲۹ اه

الاطلال والديار ، فاذا القوم يتحدثون عن الاطلال ، وقد يذكر احدهم ناقته وأصالتها فاذا هم يتحدثون عن النوق وصبرها في الرحلات ، وقد يذكر آخر جود انسان وكرمه فاذا القوم يثنون على هذا الرجل ومناقبه .

انتشرت هذه المجالس فى الجزيرة العربية ، والتاريخ يحدثنا أنه كان لمعاوية مجالس سمر وقد ذكر صاحب التحفة البهية المجلس الثامن عشر من مجالسه (٧٤) ، وقد كان يقعد هو وخاصته الى عبيد بن شرية ، يحدثهم عن أيام العرب وتاريخهم ، ولكن معاوية كان أحرص من أسلافه الجاهليين ، فكان يأمر غلمانه بتدوين حديث عبيد (٧٥) ،

أنتجت هذه المجالس ، وتلك اليالى ، عقلية من طراز معين ، لا تميل الى الاقتصار على موضوع معين ، وتحاشى ما سواه ، بل تنتقل من حديث عن الاطلال ، الى حديث عن المرأة ، الى حديث عن مشاق السفر ، الى حديث عن كرم الممدوح .

وقد ظهرت هذه العقلية التى اعتادت طريقة معينة فى التفكير ، فى بناء القصيدة العربية وفى تكوين القصة العربية ، بل وظهرت فى كثير من المؤلفات التى الفت فى العصر العباسى ، فلو قرات كتابا للجاحظ ، فستحس أن هذا الرجل يجلس معك فى مجلس ، ويسامرك ، وينتقل بك من حديث الى حديث ، ويطيل عليك وكأنه ينتظر الصباح ، فيسكت عن الكلام المباح .

وتلعب شخصية الراوى فى هذه المجالس دورا رئيسيا ، فهو يمثل الكتاب الذى يحرص المفكر على أن يخرجه للاجيال ، لهذا يقربه الشاعر أو القاص منه ، ولهذا يسأله الناس عن أخبار هذا الشاعر أو ذلك القاص ، وقد يعقد بدوره مجالس يحدث فيها الناس ويحدثونه ، وقد يأنس الى مستمع فيصطفيه راويا له ، وقد حدثنا التاريخ عن سلاسل روائية ،

<sup>(</sup>٧٤) التحفة البهية ص ٢١٥ ٠

<sup>(</sup>۷۵) أخبار عبيد بن شرية ص ۳ ٠

أو بتعبير أكثر حداثة « مدارس » يعلم فيها الجيل القديم الجيل الجديد • قال أبو مطم: آخر من اجتمع له الشعر والرواية كثير ، وكان راوية جميل ، وجميل راوية هدبة ، وهدبة راوية الحطيئة ، والحطيئة راوية زهير (٧٦) •

وهنا أصل الى صفة أخرى من صفات قصص العشق وهى « ظهور شخصية الراوى » ٠

ولكن قبل الحديث عن هذه الصفة أحب أن ألاحظ ملاحظة سريعة:

قد عرفنا أن العرب اعتادوا الانتقال من موضوع الى موضوع ، ومن حكاية الى حكاية ، ألا يحملنا هذا على اعادة النظر فيمن يرى أن تداخل الحكايات في « ألف ليلة وليلة » بسبب عناصر هندية (٧٧) أو بعبارة أخرى : هل يحق لنا أن نعتبر قصص العشق مصدرا من مصادر « ألف ليلة وليلة » وخاصة أن اسم جميل أو كثير قد ذكر في هذه الليالي (٧٨) وان حكايات عشقية ترجع الى العصر الأموى قد وردت في هذه الليالي كقصة خالد بن عبد الله القسرى ، مع الشاب الذي ادعى السرقة ليصون كرامة محبوبته (٧٩) ، وأن هناك تشابها كبيرا بين حكاية الوزير الذي أنقذته ابنته من الملك ، والتي قصها شيخ على نوفل بن مساحق ، وهو يتطلب أخبار المجنون ، وبين شهرزاد بنت الوزير التي أنقذت بنات جنسها من جور شهريار .

<sup>(</sup>٧٦) الاغانى ٨ / ٩١ « دار الكتب » •

<sup>(</sup>۷۷) انظر: قصصنا الشعبى ص ۱۵٦ ، اذ يعدد ما رآه المستشرقون من عناصر هندية في الليالي مثل تداخل الحكايات وعبارة « وكيف ذلك »

<sup>(</sup>٧٨) ألف ليلة وليلة ١ / ٢٠٦ مطبعة عبد الرحمن رشدى ببولاق -

<sup>(</sup>٧٩) ألف ليلة وليلة ٢ / ٣٨ المطبعة الكاثوليكية ببيروت ٠

# ظهور شخصية الراوى:

تلعب شخصیة الراوی دورا کبیرا فی الادب العربی ، فهو الکتاب الذی حوی بین دفتیه آثار هذا الادب من نثر وشعر .

وكان لكل شاعر راو يقربه ويأنس اليه من دون أهله ، فالمجنون حين توحش فى البرية وهام ، ولم يكن أحد من أهله يجرؤ أن يقرب منه ، ولكن كان له صديق يأنس به ، ويعرف أحواله ، ويأخذ عنه شعره (٨٠) ، وكان عصمة بن مالك الفزارى مقربا الى ذمة الرمة ، وكان يستصحبه فى مقابلاته مع مى المنقرية ، وكان يروى اخبارهما وأحاديثهما ، ويروى شعر ذى الرمة لمى وصويحباتها (٨١) .

وقصص العشق ـ شأن غيرها ـ قد وصلتنا عن طريق الرواة · وانظر الاغانى أو تزيين الاسواق ، تجد سلاسل الرواة ، وتلحظ « العنعنات » الكثيرة قبل ذكر القصة والاحداث ·

وكأن ذكر الراوى قد أصبح – بعد ذلك – عنصرا من عناصر القصة العربية وحلية لها ، أو تقليدا يحرص عليه الخلف ، فأصحاب المقامات يجعلون رواة يروون قصصهم ، فالراوى لمقامات بديع الزمان هو عيسى بن هشام ، والراوى لمقامات الحريرى هو الحارث بن همام ، بل تجد ذلك التقليد ، وهذه الحلية في القصص الشعبى المتداول ، فكثيرا ما تجد القاص الشعبى ، يكرر قوله حين ينتقل الى موقف آخر « قال الرواى ياسادة ياكرام » وبذلك فقد اسم « الرواى » المعنى الحقيقى ، وهو الحرص على صحة الخبر ، والرجوع به الى مصادرة الحقيقية .

<sup>(</sup>۸۰) الشعر والشعراء ص ۵۵۰ ۰

<sup>(</sup>٨١) المحاسن والاضداد ص ٢١٧ .

واصبح ـ كما فى القصص الشعبى ـ خيالا يخترع للحلية والتمويه وهذا يجعلنا نتحرج أشد التحرج فى قبول أسماء كثير من الرواة ، فما أسهل ان يخترع اسم راو كما يخترع بطل قصة ، أو كما يخترع أى عنصر من عناصر القصة ، واذا كان احد الشعراء قد سئل عن ليلى التى يشبب بها فقال هى قوسى (٨٢) ، فليس ببعيد ان يسال رجل عن هذا الراوى الذى ذكره ، فيقول : هو عصاى ،

وشخصية الراوى تظهر في قصص العشق • تقرأ القصة ، وتتابع أحداثها واذا بلفظة « قال » تأتى ، تنبهك الم يوجود الراوى ، مثلا : يحكى أبو مسكين قصة الفتى الذى خرج والتقى بجماعة على جبل ، وبينهم فتى قد تعلقوا به « مديد القامة ، طوال ، أبيض ، جعد الشعر ، أعين ، أحسن من رايت من الرجال ، واذا هو مصفر ، مهزول ، شاحب اللون » وتشجعك هذه الاوصاف على تتبع القصة ، واذا بهذا اللفظ يتدخل « قال : فسألت عنه ، فاذا هو المجنون يصنع بنفسه صنيعا يرحمه منه عدوه ، وقد أمسك به القوم وتعلقوا به حتى لايرمى بنفسه من الجبال وهو يصيح بينهم: أخرجوني اتنسم صبا نجد ، ويبكى أحر بكاء وأوجعه للقلب ، ويتنفس تنفسا يكلد يتصدع منه كبده (۸۳) » • ويروى شيخ من بنى مرة أنه توجه الى أرض بنى عامر ، ليلقى المجنون ، فاذا أبوه وأخوته ، ويصف الشيخ اهل المجنون وما فيه من ثراء ، وحزنهم لما أصاب المجنون ويقص عليه أبوه قصة المجنون ، وحبه لليلي وانفراده في المهامه والقفار · ثم تأتى لفظة « قال » ، وبعدها سؤال الرجل اهل المجنونَ أن يدلوه عليه ، فيدلوه على فتى من الحى يأنس به قيس ، فيذهب اليه ويسأله عن قيس ، فيخبره عن الطريقة التي يجذب بها قيسا الى الاستئناس

<sup>(</sup>۸۲) الاغانى ٣ / ٢٨٩ « دار الكتب » ٠

<sup>(</sup>۸۳) الشعر والشعراء ۲ / ۵٤۷ ٠

به والدنو منه · ثم تأتى لفظة «قال » ، وبعدها يحكى الرجل قصة بحثه عن قيس ، ثم التقائه به وتناشدهما الاشعار ٠٠٠ الخ (٨٢) .

وتتكرر لفظة «قال» أكثر ما تتكرر ، حين ينتقل المحدث الى فقرة جديدة ومعنى آخر ، فكأنه ينبه السامع الى شىء جديد ، كما رأيت فى حديث شيخ من بنى مرة ، وتتكرر ايضا حين الاتيان بحديث شاف غريب ، كما رأيت فى خبر أبى مسكين ، وهنا يبدو الاحساس بالواقع والشعور به ، يحس ان السامع قد ينكر ذلك منه ، فيريد ان يضفى على حديثه شيئا من الواقعية ، وان يوهم السامع ان هذا خبر قد القى اليه ، وان راويا قد سمعه ، أو شهده فذكره له .

وهنا يتنازع قصص العشق عاملان متنافران ، يطمح بها احدهما اللى ماوراء الواقع ، ويشدها الآخر الى الواقع ،

يحاول القاص أو الراوى ان يرضى عقلية السامعين ، ومعظمهم من العامة ، فيذكر الاخبار الغريبة ، والروايات النادرة ، ثم يتدخل شبح « قال » فيحد من هذا الاسراف ، ويذكر القاص بالتاريخ والواقع ، ويوهم السامع بأن هذه النوادر والغرائب من التاريخ المروى .

ولم يكن عنصر الرواة هو الذى يشد القصة الى الواقع والتمويه على السامع ، بل كان هناك عنصر آخر ، لجأ اليه القاص لالباس قصصه ثوب الحقيقة وتمويهها على المستمعين ، وهو الشعر في احدى وظائفه .

<sup>(</sup>۸۲) الشعر والشعراء ۲ / ۵٤۷ .

## الشعر في القصص:

كان الشاعر يمثل ضرورة اجتماعية في حياة العرب القبلية ، فلابد من أن تصطنع كل قبيلة شاعرا لها ، يذب عن أحسابها ويدافع عن ماثرها (٨٣) ، وقد كان لقبيلة بكر شاعرها هو الحارث بن حلزة ، وكان لتغلب شاعرها هو عمرو بن كلثوم ، وكانت القبيلة حين ينبغ بينها شاعر تفرح وتهنئها القبائل الأخرى ، وتقيم الولائم ، وتجتمع النساء يلعبن بالمزاهر ، كما يصنعن في الأعراس ، ويتباشر الرجال والولدان (٨٤) ،

فالشعر يمثل سلاحا ضروريا من أسلحة الحماية التى تلجأ اليها القبيلة ، ولهذا تعلق العرب به تعلقا لا مزيد عليه ، وقد خبر النبى عليه السلام نفعسية العرب حين أخبر فيما نسب اليه ، بأنها لاتدع الشغر حتى تدع الابل الحنين (٨٥) ٠

خالط الشعر حياة العرب ، فهم اذا حاربوا ، أو خرجوا للصيد ، أو انهمكوا في العمل ، أو فرغوا منه لمداعبة أطفالهم وترقيصهم ، أنشدوا الشعر ، وهم اذا جلسوا في مجالس الأنس والظرف زينوها بالشعر ، وأحسن الأخبار عندهم ما كان في أثنائها شعر » (٨٦) ، ولعل هذا ما جعل الجاحظ يجزم بأن العربي شاعر بطبعه وسليقته ، يكفي أن يصرف همه الى القول ، فاذا هو ينثال انثيالا (٨٧) ، وأنظر الى شغف معاوية وتعلقه بالشعر ، فهو يمثل الذوق العربي الذي يحن الى الشار يقول لعبيد قاصه ومؤنسه « سألتك ألا شددت حديثك ، ببعض ماقالوا من الشعر ولو ثلاثة أبيات » (٨٨) ، وكان يقطع حديث عبيد ليسأله عن الشعر ،

<sup>·</sup> ٣٧ / العمدة ١ / ٣٧ ·

<sup>(</sup>٨٤) المرجع السابق ١ / ٣٧٠

<sup>(</sup>٨٥) المرجع السابق ١ / ١١١ ٠

<sup>(</sup>٨٦) الصناعتين ص ١٠٣٠

<sup>(</sup>۸۷) البيان والتبيين ٢ / ٥٦ ٠

<sup>(</sup>۸۸) آخبار عبید ص ۳۱۸ ۰

فحين كان يحدثه حديث هلاك عاد ، ساله : « فهل تعرف احدا من شعراء العرب ذكر هودا فى شعره ، وان فى كتاب الله لشفاء من العمى ، وبيانا من الجهالة ، ونحب أن نزداد فانى سمعت رسول الله على يقول : « ان من الشعر لحكمة » ، وحين يأنس فى عبيد تكاسلا فى انشاد الشعر ، يحثه على ذلك : لله أنت ياعبيد ، فهل قيل فى ذلك شعر ؟ » ومعاوية الذى يظهر هذا التهالك على انشاد الشعر ، يقول لعبيد حين تلا عليه آيات من سورة النمل ، يدعم بها قصة بلقيس والهدهد : « لم تقرأ القرآن لهذا الحديث ؟ ألا تأتى بالحديث الذى بلغك » ،

لهذا لا نستغرب أن نجد الشعر منبثا فى القصة العربية ، وفى قصص العشق بنوع خاص ، فكثير من أبطال قصص العشق من الشعراء ، وقد رأيت أن بعض هذه القصص كانت تخترع تفسيرا لأبيات ذاعت وتناشدها المغنون .

على أنه اذا كان الشعر في قصص العشق ، يرضى الذوق العربي الذي يعلق بهذا اللون من الأدب ، فقد كان له الى جانب ذلك وظائف فنية .

فالقاص أو الراوى يذكر الشعر ليؤيد حديثه ، ويشد كلامه ، ويدعم روايته ، فهو يعرف ثقة العربى بالشعر وحبه له ، فكأن القاص حين يذكر الشعر فقد أورد الدليل على صدق كلامه ، والبرهان على واقعية خبره ، ذكر عبيد لمعاوية خبر القحط الذى أصاب عادا ، ثم أنشده الشعر الذى قيل فى هذه المناسبة فقال معاوية : « لقد جئت بالبرهان فى حديثك ياعبيد ، فماذا فعلوا ؟ » (٨٩) ، بل ان معاوية كان يطلب منه الدليل على صحة كلامه ، أبياتا من الشعر « قال معاوية وأبيك ، لقد أتيت وذكرت عجبا من حديثك عن عاد ، وقد علمت أن الشعر ديوان العرب ، والدليل على أحاديثها وأفعالها ، والحاكم بينهم فى الجاهلية ، وقد

<sup>(</sup>۸۹) اخبار عبید ص ۲۳۰

سمعت رسول الله على يقول: ان من الشعر لحكمة " (٩٠) وقد شابه صاحب التزيين في بعض صنيعه علماء الفقه ، يوردون الحكم ، شم يستدلون عليه بالقرآن أو الحديث ، ليكون مدعما بالبرهان والدليل وكذلك كان يفعل صاحب التزيين ، يورد الخبر ثم يستدل عليه بأبيات من الشعر ، فمثلا بعد أن استعدى أهل بثينة مروان بن الحكم ، على جميل ، فر الى الثام ، وقيل الى سيد من بنى عذرة ، رجا أن يعلق جميل واحدة من بناته م بعد هذا يقول صاحب التزيين : « ويدل للأون جميل واحدة من بناته م بعد هذا يقول صاحب التزيين : « ويدل للأون

اتانى عن مروان بالغيب أنه مقيد دمى ، أو قاطع من لسانيا ففى العيش منجاة ، وفى الأرض مهرب اذا نحن دافعنا لهن المسانيا

وتيل مما استدل به على تمكن عشقه لها ، وأنه لا يمكن سلوه عنها ، مع حكاية البنات المذكورة ، قوله فيما رواه الشهاب محمود فى منازل الأحباب عنه :

علقت الهوى منها وليدا ، فلم يزل وأننت بذاك الدهر ، وهو جديد (٩١)

وأفنيت عمرى فى انتظار نوالها الآن ، ينمى حبها ، ويزيد

وأمر آخر:

لا شك فى أن طبيعة الشعر ، تختلف عن طبيعة النثر • النثر هذىء متزن ، لا يلجأ - غالبا - الى الخيال المجنح ، ولا يستعير المصور الغريبة ، اذ هو لغة العلم والتفكير ، والأدب الرزين •

أما الشعر فله جو خاص ، تقرأ الشعر فتحس أنك ازاء عالم غريب ،

<sup>(</sup>٩٠) المرجع السابق ص ٣٥٢

<sup>(</sup>۹۱) تزيين الاسواق ۱ / ۲۹

عالم ملىء بالصور ، وملىء بالاحاسيس الجياشة ، وتسمع الشاعر فاذا به ينقلك الى عالم آخر ، قد ينقلك الى قاع البحار ، فتلمس الصدف ، وتشم الاعشاب ، أو ينقلك الى أجواز السماء ، فتراقص أشعة القمر ، وتغازل الكواكب ، وتعيش مع تجربة الشاعر ، فدا بن تعيش عترة غير عادية ، فترة مليئة بالعواطف ، والاضطراب ، والقلق ، والانفعال ،

ولهذا كان الشعر أصلح وسيلة للتعبير عن لحظة غير عادية ، لحظة ليست جامدة ولا مستقرة ، لحظة ديناميكية ، مليئة بالانفعال ، والعواطف .

وقد لمس القاص العربى هذه الطبيعة للشعر ، سواء كان عن شعور او لا شعور .

فاذا ما آراد التعبير عن لحظة غير عادية ، وعن موقف غنى بالحركة والانفعال فانه لا يلجأ الى النثر ، تلك الأداة الهادئة ، بل يلجأ الى وسيلة تستطيع التعبير عن هذا الموقف وشفافيته بكل صدق وامانة ، تمر بطلة القصة بأزمة نفسية ، تجتاحها ، وتهز كيانها ، وتملؤهأ بالانفعال والاثارة ، فلا يكون هنا أصلح من الشعر ، ينقل هذا المشهد بكل ما فيه من حرارة واضطراب ، لما رأت لبنى أربعة غربان ، بكت وصرخت ، وكتفتهن ، وجعلت تضربهن بالسوط حتى متى ، وجعلت تصيح بأعلى صوتها :

لقد نادى الغراب ببين لبنى فقلت غدا تباعد دار لبنى فقلت تعست ويحك من غراب لقد أولعت لا لالقيت خيرا

فطار القلب من حذر الغراب وتناى بعد ود واقتراب أكل الدهر سعيك في تباب بتفريق المحب عن الحباب

ويدخل زوجها ، فيراها على تلك الحال ، فيسألها : ما بالها ؟ وما دعاها الى هذا ؟ فتنفجر فيه وتنشد الشعر فى لحظة انفجارها « دعانى أن ابن عمى ، وحبيبى قيسا أمرهن بالوقوع ، فلم يقعن ، حيث يقول :

الا یاغراب البین قد طرت بالذی أحاذر من لبنی ، فهل أنت واقع (۹۲)

ويمر بطل القصة بلحظة قلق ، تتعاوره عدة تيارات ، فيلجأ القاص اللى الشعر ليجسد ذلك الموقف الداخلى ، فالاعرابي ينتظر حبيبته في خيمة بالصحراء فتبطىء على عادتها ، فتجتاحه أزمة من القلق والاضطراب ماذا حدث لحبيبته التي من أجلها تنازل عن كل ثروته ، وأتى الى تلك الخيمة ، بعيدا عن الناس ، مكتفيا بلقاء العشيقة كل يوم ؟ ، ماذا حدث لحبيبته التي تغافل زوجها ، وتركب الأهوال من أجل أن تراه ؟ أيكون هذا الاسد الذي يعترض في تلك الغيضة ، قد أصابها بضر ؟ وهنا يطفح القلق بنفس الأعرابي ، فيذهب ويجيء وهو يقول :

ما بال مية لا تأتى كعادتها أعاجها طرب أم صادها شغل لكن قلبى عنكم ليس يشغله حتى الممات ، ومالى غيركم أمل ويعلم أن الأسد قد أصابها ، فيهتاج ، وينتقم من الأسد ، ويقتله ، ويجرجره وهو يقول :

ألا أيها الليث المضر بنفسه هبلت لقد جرت يداك لك الشرا (٩٣) .

ويداعب العاشق معشوقته ، وتأبى الأقدار الا أن تموت بسبب تلك المداعبة ، فتركب العاشق الأشجان والأحزان ، ويلجأ الى الشعر ينفث

<sup>(</sup>٩٢) مصارع العشاق ص ٧٧ ٠

<sup>(</sup>۹۳) مصارع العشاق ص ۲۲۹ ۰

فیه همومه ویجسد انفعاله ، فقد رمی یزید حبابه بحبة رمان « وهی تضحك ، فوقعت فی فیها فشرقت ، فماتت ، فأقامت عنده فی البیت ، حتی جیفت ، أو كادت تجیف ، ثم خرج : علیه الهم بادیا ، حتی وقف علی قبرها ، فقال :

فان تسل عنك النفس أو تدع الصبى فبالياس أسلو عنك لا بالتجلد وكل عليل لامنى ، فهو قائل من أجلك ، هذا هامة اليوم أو غد

ثم رجع ، فما خرج من منزله ، حتى خرج بنعشه » (٩٤) ٠

ويكون فى القصة موقف فيه صراع وحيوية ، فيريد القاص أن يجسد هذا الصراع ، ويبرز تلك الحيوية فيلجأ الى الشعر .

يغضب فديك بن حنظلة على وحشية بنت أخيه ، لانها تواعد يزيد بن الطثرية ، ثم أمر بزبية فحفرت على الداريق ، وأوقد فيها نارا ، وفي ليلة خرجت وحشية تتهادى في برودها لميعاد يزيد في الزبية ، ويحترق بعضها ، ويسمع يزيد بما حدث لتبيبته ، فيغضب ويهتاج ، ويكون بينه وبين فديك معركة ، سائحها الشعر ، تال فديك :

شفى النفس من وحشية اليوم أنها

تهادی ، وقد كانت سريعا عتيقها

فالا تدع خبط الموارد في الدجسي

تكن قمنا من غشية لا تفيقها

دواء طبیب کان یعسلم أنسه

يداوى المجانين المخسلي طريقها

فبلغ ذلك يزيد فقال:

ستبرأ من بعد الضمنة رجلها

وتأتى الذى تهوى مخلى طريقها

على هـدايا البدن ان لـم ألاقها وان لم يكن الا فديك يسوقها وان لم يكن الا فديك يسوقها وان لم يكن الا فديك يسوقها

<sup>(</sup>٩٤) المرجع السابق ص ٦٢ ٠

<sup>(</sup>۹۵) الاغانى ۸ / ۱۷ « دار الكتب » ٠

ویشتد الحب باحد الأبطال ، ویکاد یذوی به ، وهو یخجل من أن یبوح به ، وأخیرا یطفح الکیل ، فلا یجد ندحة من أن یعبر عن حبه ، فیلجا الی تلك الوسیلة الشعریة التی تشف عن وجده ، وأذا بها تكن له اكثر مما یكن لها ، فتجیبه أیضا بالشعر «عشق رجل من ولد سعید ابن العاص جاریة مغنیة بالمدینة ، فهام بها دهرا ، وهو لایعلمها بذلك ، ثم أنه ضجر فقال : وألله لابوحن لها ، فأتاها عشیة ، فلما خرجت الیه ، قال لها : بأبی أنت ، أتغنین :

ان الكريم من جزى السود بالود أتجزون بالود المضاعف مثله قالت: نعم ، وأغنى أحسن منه ، ثم غنت:

للذى ودنا المسودة بالضسعف رفضل البادى به لا يجازى للذى ودنا المسودة بالضسعف وقطسار شسامها والحجازا فاتصل ما بينهما » (٩٦) ٠

وهكذا نجد الشعر - فى أمثال تلك الحالات - وسيلة فنية يلجئ اليها القاص - شعوريا أو لا شعوريا - للشفافية عن موقف غير عادى ، فد يكون صراعا يريد أن يجرزه ، أو حالة وجدانية يريد أن يجسدها ، أو حركة داخلية يريد أن يكشف عنها ٠٠٠ الخ .

واذا كان الشعر في أمثال تلك المحالات ، يمثل حركة دافعة للقصة ، فقد كان في بعض المحالات الأخرى عقبة تقف في سبيل نمو القصة .

فقد لا يرتفع الشعر الى مستوى التجربة ، ويعجز عن نقلها بكل حرارتها وانفعالها ، وبهذا تضعف ثلك الوسيلة ، وتعجز عن القيام بوظيفتها خير قيام ، فيضعف الموقف ، وتهبط حرارته وتحيله الى موقف عادى ، صناعى ، لا حرارة فيه ، يموت عروة بن حزام ، ويأتى ركب الى منزل عفراء ، فيصيح صائح منهم :

<sup>(</sup>٩٦) مصارع العشاق ص ٥٦ ٠

الا أيها القصر المغفل أهسله نعينا اليكم عروة بن حسزام فتشرف عفراء وتقول:

الا أيها الركب المجنون ويحكم بحق نعيتم عروة بن حسزام فيجيبها رجل من القوم:

نعم، قد تركناه بأرض بعيدة مقيما بها في سبسب وأكم

وهنا يتأكد لدى عفراء أن عاشقها قد مات وهنا تمر أية عاشقة بموقف نفسى حاد ، يهز داخلها ويرج وجدنها ، وهنا نتوقع ابياتا من الشعر ، فيها حرارة تتناسب مع ذلك الموقف ، وفيها انفعال يرتفع الى مستوى تلك الأزمة ولكننا نفاجا بأبيات ليس فيها حرارة ولا انفعال ، بأبيات سطحية تصف حبيبها من الخارج ولا تتعمق جذور تلك الأزمة ، بأبيات تكتفى بأن تصف العاشق بأنه بدر كل ظلام ، ثم تدعو فيها على الفتيان ، ثم تدعو فيها على الناس ، وأخيرا تدعو على الركب بأن ينغص لذات كل طعام ، قالت عفراء للركب الذى نعى اليها عروة :

فان كان حقا ما تقولون فلعلموا بان قد نعيتم بدر كل ظلام فلا لقى الفتيان بعدك لدذ، ولا رجعوا من غيبة بسلام ولا وضعت انثى تماما بمثله ولا فسرحت من بعده بغلم ولا لابلغتم حيث وجهتم له ونغصتم لدات كل طعام

لا تتناسب هذه الأبيات ، التى تكتفى بالوصف الخارجى ، وبالنقمة على الناس مع ذلك الموقف النفسى الذى وضعت فيه القصة البطلة ، اذ تحكى أن عفراء « انسلت المى القبر فانكبت عليه ، فما راعهم الا صوتها ، فلما سمعوه بادروا اليها ، فاذا هى ممدودة على القبر ، قد خرجت نفسها فى فنوها الى جنبه » (٩٧) .

<sup>(</sup>۹۷) الزهرة ص ۳٦۹

كان الشعر هنا عقبة ، اذ لم يأخذ بيد الموقف الى الأمام • ويكون أيضا عقبة اذا أقحم نفسه ، وفرض ذاته ، دون أن يتطلبه الموقف ، أو تحتاجه القصة ، وانما حشاه القاص حشوا ، واقحمه اقحاما ، والأمثلة على ذلك كثيرة في القصص العربي • تصفح مثلا « أخبار عبيد » تجد أن الراوى قد يستطرد أثناء الحكاية ، بابيات من الشِعر ، لاتجســـد صراعا ، أو تشف عن حالة وجدانية ، وقد كاد عبيد ومعاوية أن يقعا على هذا المنهج الذي يحمى القصة من الاستطراد ويصونها من الحشو ، اذ أشار عبيد على معاوية بان يؤخر الأشعار الى آخر الحديث فانه أصلح ، فأقره معاوية على ذلك ورآه حسنا ٠ لما ذكر عبيد خبر تعلق أبي سعيد المؤمن بالكعبة وتضرعه ، سأله معاوية « أقيل في ذلك شعر ؟ قال عبيد . نعم يامعاوية ، قد قالت العرب في ذلك أشعارا ، فان أحببت أنشدتكها ، وأن شئت في آخر الحديث ، فانه أصلح لحديثك . قال معاوية : سمعنيها في آخر الحديث فهو أحسن » (٩٨) ولكنهما لم يتبعا هذا المنهج ، اذ بعد ذلك بصفحة واحدة ، يذكر عبيد شعر مهد الجارية في ريح عاد ، شم بعد ذلك بصفحة أخرى يسأله معاوية فيما اذا كان قد قيل في مهد شعر ؟ فبخبره بأن أمية بن أبى الصلت ، أو هوهو النابغة الذبياني ، قد قال في ذلك شعرا •

وهنا أصل الى الحديث عن لغة قصص العشق •

<sup>(</sup>۹۸) أخبار عبيد ص ٣٣٥

# لغة قصص العشق:

قد عرفت أن قصص العشق نوع من الادب الشعبى ، الذى يكثر تداوله بين الناس ، ويجرى على أنسنتهم ، ولهذا ظهرت فى لغة بعيدة عن التكلف ، هى لغة الحديث المسترسل ، الذى يجرى فى مجالس السمر وأوقات الانس ، والذى يستعمله العامة ، والخاصة أيضا حين يتجافون عن الصنعة ،

والعوامل التى اكسبت القصص هذه اللغة ليست بخافية ، فقد كان للغناء أثره الكبير ـ كما رأينا ـ فى ازدهار هذه القصص ونموها ، والشعر الذى يغنى ينحاز ـ عادة ـ الى السهولة واليسر ، ويجانب الوعورة والثقل ، وقد تم ازدهار الغناء على يد الاعاجم والموالى الذين امتلات بهم الاقطار الحجازية فى ذلك الحين ، والموالى يؤثرون الالفاظ المتداوئة اليسيرة ، التى لاتحتاج منهم الى جهد ومشقة ، وقد عرف الشعراء منهم ذلك ، فكانواينشئون لهم القصائد السهلة ، التى يمكن أن تغنى وأن تشيع بين الناس ، ولا ننسى السبب الرئيسى فى اضفاء هذه اللغة على قصص العشق ، وهو شعبية هذه القصص وانتشارها بين العامة ، وتداولها فى مجالس الانس والسمر ،

وقد كان لهذه الشعبيه من ناحية أخرى أثرها السيء على لغة القصة ، ظهر في عصور متأخرة عن العصر الذي نحن بصدده ،

ولست هنا فى مجال البحث ، فيما اذا كانت العامية حفيدة للهجات عربية ، كانت تعيش جنبا الى جنب مع الفصحى لغة قريش ، أم أنها ابنه ممسوخة قد انفصلت عن تلك الفصحى .

ليس هذا من مجالى ، وكل ماأريد أن أشير اليه هـو: أن لغـة قصص العشق ـ ربما كان هذا بسبب انصراف النقاد عنها ، وعدم نظرتهم اليها نظرة فنية خالصة ، تدرسها كجنس لايقل خطورة عن الشعر والرسائل لغة هذه القصص ، قد تركت \_ فيما بعد \_ لغة القرآن والكتابة ، واستعارت

فى كثير من الفاظها وتراكيبها ، لهجات اخرى ، مما تجرى بين الناس ، و وتشيع على السنتهم •

واقرا لتلمس مدى التطور الذى أصاب قصص العشق ، « قصص الف ليلة وليلة » التى ترجع الى مصدر عربى : بل يمكن أن نجد أمثاة لهذا ، فى المصادر الأدبية المتداولة ، والتى نقلنا منها أخبار العشاق والمحبين ، « حدثنى سحنون قال : كان فى جيرانى رجل له جارية ، وكان شديد الميل اليها ، فاعتلت الجارية علة شديدة ، فجلس يصلح نها حساء ، فبينا هو يحرك القدر ، اذ قالت الجارية : أوه ، فسقط ما كان فى يده ، وجعل يحرك القدر بيده ، حتى سقط لحم أصابعه وهو لايشعر ، فنظرت اليه الجارية ، فقال : هذا موضع قولك : فنظرت اليه الجارية ، فقالت : أيش هذا ؟ فقال : هذا موضع قولك :

نقول الجارية - وأظنها غير عربية - « ايش هـذا » ، يصح أن يضرب مثلا ، لبيان زحف اللهجات الى هذه القصص ، هذا الزحف الذى فشا فى السير الشعبية ، فأصاب ألفاظها وتراكيبها .

نغة هذه القصص فى العصر الاموى ، لغة بعيدة ـ فى معظمها ـ عن السجع والجناس ، قريبة الى لغة الحدبث والاسترسال ، ولم تنحدر كثيرا فيصيبها ما أصابها فى العصور المتأخرة .

على أنك تطالع بعض القصص ، فتجد فيها لغة قوية أدبية ، فيها رونق واشراق ، وبعد عن الاسفاف والابتذال ، وعن التكلف والتعجرف .

واقرأ قصة يزيد بن الطثرية (١٠٠) ، وانظر الى ما فيها من لغة متينة ، وتعبيرات قرية ، والى مافيها من شعر لمياد وشعر ليزيد يمناز بالمتانة والقوة أيضا ، وسأذكرها فى الفصل الرابع ، أما الان فاجتزىء بعض المواقف « فقال عجائز منهن والله ماندرى أرعيتم جرما المرعى ، أم أرعيتموهم نساءكم ؟ • - رجل منذ اليوم ظل مجحرا لنا ، ما يطلع

<sup>(</sup>۹۹) ذم الهوى ص ۳۵۰

<sup>(</sup>۱۰۰) الاغانى ٨ / ١٥٧ دار الكتب

منا رأس واحدة ، يدور بين بيوتنا \_ فقال بعضهم : بيتوا جرما فاصطلموها حتى جاء الى سمرة قريبا الى نصف النهار ، فتوسد يده ، ونام تحتها نويمة ، حتى أفرجت عنه الظهيرة ، وناءت الأظلال ، وسكن بعض مابه من ألم الضرب ٠٠٠ الخ » .

وهذا يجعلني أميز في قصص العشق بين نوعين:

نوع قوى رصين ولكنه لايصل الى حد الأغراق والتكلف والولع بالغريب والشاذ ·

ونوع مسترسل سهل رخو ، ولكنه لاينحط الى درجة العامية والابتذال والتهلهل ·

النوع الأول يغلب على قصص الشعراء المشهورين ، مثل عمر ، ويزيد ، وقيس ، فالقصص التى حولهم ، قد تكون من وضعهم واختراعهم ، فلابد من أن تكون من القوة والرصانة ، فى درجة تتواءم أو تقسارب ماوهبوا من فن وقدرة على القول ، وقد تكون من وضع الرواة ، وضمنوها أشعار هؤلاء المشهورين ، فلابد من أن يحتالوا ويجهدوا ، حتى يجعلوا الأسلوب النثرى ، يرتفع الى المستوى الشعرى الذى اوردوه فى قصصهم ،

والنوع الثانى ـ وهو الكثير فى الكتب التى جمعت اخبار العشاق ـ يغلب أن تكون أبطاله من عامة الشعب ، ومن الطبقات الآخرى التى لم تؤت حظا من البيان ، يضارع حظ هؤلاء المشهورين ، فقد يكون أعرابيا أو أعرابية كما فى قصة « الأعرابى الظريف والحسناء الفاتنة » التى ستاتى فى الفصل الرابع ، أو قد تكون جارية غير عربية ، اتخذت العربية أداة لها بحكم المولد ، أو بحكم المران ، كقصة يزيد بن الحكم مع الجارية التى كان يهواها (١٠١) ، أو قد يكون رجلا منقطعا عن الناس والعمران ، يعيش مع حبيبته يطعم الحثرات والسباع والوحش ، كما فى قصة عامر بن حرقة الطائى .

٠ ( ساسى ) ١٠٣ / ١١ ( ساسى ) ٠

## الشخصية:

لست أبعد لو قلت ان شخصية المحب الحسى ، سواء كان هذا المحب عمر أو غيره ، أو شخصية العاشق العذرى ، سواء كان هذا العاشق حميلا أو غيره – رمز لمجموعة من الصفات الانسانية يشترك فيها كل الحسيين ، ، أو يشترك فيه كل العذريين ، فالشخصية هنا تمثل « نوعا انسانيا » أكثر مما تمثل فردا بعينه ، فعمر الذى يتحدث عنه الأغانى ليس عمر بن أبى ربيعة ، الذى كان أبوه من أغنى تاجر مكة ، والذى كانت أمة سبية من حضر موت ، والذى تزوج وأنجب ، وكانت له حياته الخاصة ، ومزاجه الخاص ، ليس هذا هو عمر ، بل هو نوع ورمز لمحوعه من الصفات ، فقد تجد عمر هذا تحت اسم آخر هو العرجى ، الذى تشبه به فأجاد كما يقول صاحب الأغانى (١٠٢) ، والذى كل مثل ابن أبى ربيعة ، يطارد النساء ، ويتنكر لهن أحيانا فى ثياب الأعرابى حتى يراهن (١٠٠) .

وقیس لیس هو قیس بن الملوح ، رجل من بنی عامر ، له مزاجه الخاص ، وحیاته الخاصة ، ولیلی لیست هی لیلی بنت المهدی ، امراة من بنی عامر ، بل هما رمزان لقصة عشق حدثت وتحدث ، وقد تسمی مرة « رومیو وجولییت » وأخری « حسن ونعیمة » ، وقد یظهر قیس هذا مرة فاذا هو قیس بن ذریح ، أو قیس بن معاذ ، وقد تظهر لیلی ، فاذا هی لیلی الاخیلیة ، أو می المنقریة ، بل قد تکون عصا یتغزل فیها شاعر من الشعراء ویسمیها لیلی (۱۰٤) ، لیلی – اذن – رمز لمعشوقة یتحرق الیها العاشق ویبثها هواه ، وقد تغزل مزاحم العقیلی بمحبوبة تسمی لیلی ، قیل هی لیلی صاحبة قیس ، وقیل هی لیلی اخری (۱۰۵)

<sup>(</sup>۱۰۲) الاغانى ١ / ٣٨٥ (دار الكتب)

<sup>(</sup>١٠٣) المرجع السابق ١ / ٣٩٦٠

<sup>(</sup>١٠٤) المرجع السابق ٣ / ٣٨٩٠

٠ ( ١٠٠٠) الأغانى ١٧ / ١٥٢ ( ساسى " ٠

والحقيقة أنها ليست هى ، وأنها هى ، ليست هى ليلى بنت المهدى ذات الشكل الخاص ، والتقاطيع الخاصة ، ولكنها هى ليلى المعشوقة التى يتحرق اليها شعراء البادية ، ويبثونها عواطفهم ، ليلى هى رمز لشىء ، كما اتخذها الصوفية ـ فيما بعد ـ رمزا للحضرة الالهية ، قال سلطان العاشقين :

بها قیس لبنی هام ، بل کل عاشق کمجنونلیلی ، أو کثیرعزة (١٠٦)

وقیس لیس هو قیس بن الملوح ، أو قیس بن ذریح ، بل هو قیس العاشق الذی یملا البادیة ، وینتشر فی كل القبائل ، قیس لیس هـو عامری ، وجعـدی ، وقشیری ، یقول داود الانطاكی : « وقد اختلف فی اسـمه ، هـل هـو عامر ، أو المهدی ، أو الاقـرع ، أو معاذ ، أو قیس ابنـه ، أو ابن الملوح ، أو البحتری ابن جعد ، وفی نسبه عامری ، أو كلابی ، أو جعدی ، أو قشیری ، أو المجانین متعددة ، أو هما اثنان فی بنی عامر ، أو لم یكن أحـد وانما امرؤ تعشق واستكبر عن أن یصرح باسمه واسم محبوبته ، فموه وانما امرؤ تعشق واستكبر عن أن یصرح باسمه واسم محبوبته ، فموه بالمجنون ولیلی » (۱۰۷) ، ولا داعی لهذا الاختلاف ، فقیس هو عامری وكلابی وجعدی وقشیری ، بل ومنسوب الی كـل القبائـل الحجـازیة ، بل ان قیسا لم یكن عامریا أو كلابیا ولم یكن أحدا ، وانما هو امرؤ تعشق واستكبر عن أن یصرح باسمه واسم محبوبته فموه بالمجنون ولیلی ،

وعلى هذا ، فالاستدلال بأن شعر قيس ، يدل على أن شخصا حقيقيا قد عاش ، وقد خاض تلك التجارب ، وعبر عنها بصدق وأمانة ، وأن هذا يؤكد وجود قيس تاريخيا (١٠٨) ، هذا الاستدلال لا يؤكد وجود قيس بن الملوح الذى ينتسب الى بنى عامر ، ولا يدل على هذا الشخص بعينه ، وانما يدل على وجود شخص عذرى ، على وجود امرىء بدوى

<sup>(</sup>١٠٦) تزيين الأسواق ١ / ٦٢٠٠

<sup>(</sup>١٠٧) المرجع السابق ١ / ٦٢٠

<sup>(</sup>١٠٨) الحياة العاطفية ص ٧٠

تعشق وموه بالمجنون وليلى ، وهذا الاستدلال قد تأخذه من شعر قيس بن ذريح أو من شعر عروة بن حزام ، فمن الصعب أن تستنتج من شعر أحد العذريين وجود شخصية منفردة وسمات خاصة ، ولهذا ليس عجيبا أن نجد أبياتا تنسب مرة الى قيس بن ذريح ، وتنسب مرة ثانية الى قيس بن الملوح ، أو خبرا مرة تجده لجميل وثانية لكثير ، ليس هذا عجيبا ، لان هذا الخبر أو هذه الأبيات تنسب لرجل عذرى عاش فى البادية ، وتحت ظروف خاصة ، وله قصة حب تحدث عنها الناس ، وسمروا بأشعارها ، وتفكهوا باخبارها ،

اذن شخصیة العاشق ، نموذج انسانی ، یذکرنی بشخصیات «مولییر» فی مسرحیاته التی تحمل عناوین کلیة ، وتحوی نماذج بشریة ، فالبخیل عند مرلییر لیس هو بخیلا بعینه ، بل هو البخیل الذی قسد تشاهده فی الشارع ، أو قد تراه فی المنزل ، وهو البخیل الذی یکون فی کل مکان وزمان ، والمنافق لیس هو « ترتوف » فحسب ، بل هو المنافق الذی قد تجده فی مصر أو فرنسا ، أو فی أی مکان ، هو نموذج بشری واطار انسانی ،

ومع ذلك اريد أن أحتاط: فلست أزعم أن التشابه بين الشخصيات العشاق تشابه تام ، أو هو كتشابه الشخص مع صورته ، بل هو تشابه قوى يشبه تشابه التوأم ، أو كتشابه صورتين لشخص معين ، أخذت الصورة الأولى في سن العشرين ، وأخذت الثانية في سن الخمسين ، فأن التشابه بين هذين التوام ، أو بين تلك الصورتين قوى وواضح ، ولكن عند النظرة المدققة قد تقع على فروق تفرق بين التوام ، أو بين الصورتين .

بقى بعد تلك المقدمة أن ارسم صورة لشخصية المحب الحسى ، ثم صورة أخرى لشخصية العاشق العذرى .

### شخصية المحب الحسى:

عناية هذه القصص بالصفات المادية للمحب ، عناية قليلة ، وتأتى عرضا أثناء الحديث والآخبار ·

والشخصية الأولى البارزة بين شخصيات الحب الحسى ، والتى ملات زمانها وشغلت عصرها ، واصبحت النجم البارز ، تتطلع اليه النسوة ، ويغار منه الفتيان هى شخصية « عمر بن أبى زبيعه » . وسينصب حديثى على عمر ، باعتباره نموذجا يمثل دور المحب .

واستطیع آن أصف عمر من الناحیة المادیة ، فهو شاب جمیل ، آنیق ، یعتنی بمظهره ، ویلبس الثیاب الفخمة ، ویهتم بالمواکب والابهة ، ویسبل لمته (۱۰۹) ویختار له فرسا جیدا (۱۱۰) ، ویخرج فی المواسم فی رکب یغری الحسان ، ویحرص آن یزینه بالمغنیین (۱۱۱) ، وینتخب له نجائب یخضبها بالحناء (۱۱۲) ، ویملا رکبه بالاماء والعبید (۱۱۳) ، وهمو ثری یستطیع آن ینفق علی مغامراته ، وآن یشتری لزوم الصنعة (۱۱٤) وهو کریم ، یعطی خدم الحبیبة الرشاوی ، وینفحهم بالخیرات (۱۱۵) ، وهو لا یبالی آن یعتق من الاماء والعبید ، من یساعده علی الوصول الی غرضه (۱۱۲) ، وهو محدث لبق یغری الحسان بالاستماع له (۱۱۷) ، وهمو راویة یحفظ أشعار غیره من

<sup>(</sup>۱۰۹) الاغانى 1 / ۸٦ ( ساسى »
(۱۱۰) الاغانى 1 / ۸۳ ( ساسى »
(۱۱۱) المرجع السابق 1 / ۸۹
(۱۱۲) المرجع السابق 1 / ۹۹
(۱۱۳) المرجع السابق 1 / ۷۵
(۱۱۶) المرجع السابق 1 / ۹۹
(۱۱۵) المرجع السابق 1 / ۹۹
(۱۱۵) المرجع السابق 1 / ۹۹
(۱۱۵) المرجع السابق 1 / ۶۷ و 1 / ۲۰۲ دار الكتب
(۱۱۲) المرجع السابق 1 / ۶۷ و 1 / ۲۰۲ دار الكتب

العشاق (١١٨) ، ويجيد الحديث عن أخبارهم (١١٩) ، وهو من أسرة « أرستقراطية » كريمة المحتد ، وقد ورث عنها المال والجاه (١٢٠) .

تلك أوصاف موفقة فى تحديد سمات « الفتى الأول » ، الذى يغرى الحسان ويوقعهن فى حبائله ، ويفرغ لتلك الحياة التى يكون فيها اما صائدا ، واما مصيدا ، وتلك أوصاف ترشحه بحق لهذه البطولة ، وتؤهله لهذا اللقب ،

موفقة هذه القصص في ايرادها تلك الصفات ، ولكنها لم توردها بتلك الطريقة التي نراها في القصص الحديثة ، التي تحاول أن توضح الشخصية داخلها وخارجها في ذهن القارىء ، وأن تجعل أحداث القصة نتيجة لهذا البناء الذي ابتنته لتلك الشخصية ، وانما كانت هذه الصفات ننثر عرضا في أخبار المحب ، وكأن الراوي لا يأبه لشيء أكثر من ايرادها وذكرها في القصة ، والذي جني على تطور قصص العشق هو نظرة الرواة التاريخية لهذه الآخبار ، وعدم وجود حدود فاصلة بين التاريخ والقصص التاريخية ، وهذا الخلط ، وعدم الوعي بتلك الحدود ، كانت له جنايته على التاريخ والأدب ، فقد حشا التاريخ بالمبالغات والخيال ، وأوقف الآدب عن التطور والنمو ، فربما لو كان واضحا تمام الوضوح في وعي الرواة والقدماء أنهم يريدون قصة طريفة ، بطلها عمر بن بطريقة جذابة مشوقة ، ولربما عرف التاريخ عملا فنيا لم يتأخر مولده بعني القرن التاسع عشر ،

شخصية عمر شخصية انسان يحب الجمال ويكلف به (١٢١) ٠ ولكنه لا يريد أن يضيق على نفسه ، فلا يحصر الجمال في ليلي فقط ،

<sup>(</sup>١١٨) المرجع السابق ١ / ٧١

<sup>(</sup>١١٩) مصارع العشاق ص ٥٠

<sup>(</sup>۱۲۰) الاغانى ١ / ٢٩ « ساسى »

<sup>·</sup> ۱۲۱) الاغانى ١ / ٦٣ « ساسى » ·

أو في لبنى فقط ، فقد يراه في الثريا ، وقد يراه في فاطمة ، وقد يراه في زينب ، وهو يريد أن يشبع هذا النهم ، ولا يقف عند حد « الارادة » ، بل يحاول ويحاول ، وغالبا ما ينجح ولكنه اذا فشل ، فلن يأسي أو يجزع ، بل يبحث عن مغامرة أخرى ، بشبع بها هذا الينبوع المتدفق في داخله ، وهو يشعر بالسعادة في داخله ويترنم بتلك السعادة ، بل بالعكس قد تغرى به الحسان ، فيحاولن دفعه الى قول الشعر فيهن ، والتغزل بهن ، وكان يقول اذا سئل عن شعره « والله ما هو عن قصد منى ، ولا في جارية بعينها ، ولكنى رجل شاعر أحب الغرل وأقول في النساء » (١٢٢) ،

وبعض شخصيات عمر اللاتى يتغزل بهن ، ويذكرهن فى مغامراته الغرامية يملن الى البدانة ، فعائشة بنت طلحة كانت ممتلئة ، وقد وصفتها عزة الميلاء بقولها : « ٠٠ محطوطة المتنين ، عظيمة العجيزة ، ممتلئة الترائب ، نقية الثغر وصفحة الوجه ، فرعاء الشعر ، لفاء الفخذين ، ممتلئة الصدر ، خميصة البطن ، ذات عكن ، ضخمة السرة ، مسرولة الساق يرتج ما بين أعلاها الى قدميها » (١٢٣) ، والثريا بنت على ، قال عنها بعض المكيين : « كانت الثريا تصب عليها جرة ماء ، وهى قائمة ، فلا يصيب ظاهر فخذيها منه شىء من عظم عجيزتها »(١٢٤)

وقد دافع العقاد عن هذا الذوق ، ورأى أنه ذوق الفطرة السليمة ، « فمما يعيب المرأة عضويا أو فزيولوجيا أن تكون رساء ، ضئيلة الردفين ، لأنها خلقت بحوض عريض ملحوظ فيه تكون الجنين » (١٢٥)

وشخصية عمر لم تكن كتلك الشخصيات التى ملات العصر العباسى ، وكان فيها استهتار وانحراف ، وخروج سافر على التقاليد ، وانتهاك

<sup>(</sup>١٢٢) المحاسن والاضداد ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>۱۲۳) الاغانى ۱۱ / ۱۷۹ « دار الكتب » ·

<sup>· «</sup> ساسى » ١ / ١٢٤) الاغانى ١ / ٨٧ « ساسى »

<sup>(</sup>١٢٥) شاعر الغزل ص ٣

لكل حرمة ، بل كانت تلك الشخصية تقول أكثر مما تفعل ، وتتظرف أكثر مما تتهتك ، واذا فعلت كان فعلها هينا لينا ، لا تخرج به عن كل حدود الأدب ، ولاتخرج به عن طبيعة العربى ، والذى لم يتأت للحضارة والمدنية فرصة كبيرة ومدة طويلة ، لافساده كل الافساد ، والخروج به عن الشخصية العربية كل الخروج ،

وهنا اصل الى مفتاح تلك الشخصية ، والخصه فى كلمة واحدة ، وهنا الطرف » •

الصفة الوحيدة التى يمكن أن ترجع اليها سلوكه ، وأن ترد اليها آراء الناس فيه هى صفة « الظريف » ، فقد كان ظريفا ، بالمعنى الذى فهمه القدماء من هذه الصفة •

فالظريف مأخوذ من الظرف الذى هو الوعاء، فكانه وعاء لكل لطيف (١٢٦) وقال الاصمعى وابن الاعرابى: لا يكون الظرف الا فى اللسان ، يقال : فلان ظريف أى هو بليغ جيد المنطق (١٢٧) ، ولن يكون الظريف ظريفا ، حتى تجتمع فيه خصال أربع : الفصاحة والبلاغة ، والعقة والنزاهة (١٢٨)

فالظريف عند القدماء هو الانسان « الجنتلمان » ، الذى يحوى كل لطيف ، والذى هو فصيح ، جيد المنطق ، يقول بلسانه ، ويفيض بفصاحته ، ولكنه عفيف نزيه ، ولكن ليست مثل عفة العذريين ، فيها حرمان وشؤم ، بل عفة ظريفة لا تسرف فى الحرمان ، اسراف العذريين ، ولاتتشاءم تشاؤمهم ، عفة تبيح لنفسها أن تتغزل تغزلا حسيا ، وأن تلهو لهوا خفيفا ، وأن تتفكه تفكها لطبفا ،

<sup>. (</sup>١٢٦) اخبار الظراف ص ١٢

<sup>(</sup>۱۲۷) الموشى ۱ / ۲۵

<sup>(</sup>١٢٨) المرجع السابق ١ / ٥١

وبهذا المفتاح استطيع أن أفتح نفسية ابن أبى ربيعة ، وأن أفهم الأقوال التى حيكت حولها ، وأن أردها الى مصدر واحد ،

فمن ناحية يعجب ابن عباس بشعر عمر ، وينشده فى المسجد الحرام ويحفظه ، ويتشاغل به عن ابن الأزرق وأمثاله ، الذين كانوا يضربون اليه من أقاصى البلاد ، يسألونه عن الحرام والحلال (١٢٩) وقال لابن أبى عتيق : « أترى ما سيرت فى الناس من الشعر ورب هذه البنية ما قبل منها وما دبر ، ما قولت امرأة قط ما لم تقله ، ولا طالعت فرج حرام قط » (١٣٠) .

ولكن من ناحية ثانية ، يقول ابن جريج : « ما دخل على العواتق في مجالسهن شيء أضر عليهن من شعر عمر بن أبي ربيعة (١٣١) ، ويقول هشام بن عروة : لا ترووا فتياتكم شعر عمر بن أبي ربيعة ، لا يتورطن في الزنا تورطا » (١٣٢) ، وقد سأل سمرة الدوماني ابن أبي ربيعة : أكل ما قلته في شعرك فعلته ؟ قال اليك عنى ، قلت : أسالك بالله ، قال : نعم واستغفر الله » (١٣٣) ،

اقوال مختلفة ، منهم من يرى أن ابن أبى ربيعة ، كان عفا ، زاهدا ، ومنهم من يرى أنه كان فاسقا ماجنا ،

ولا حيلة لى الا أن أن أرد هذه الآراء الى مصدر واحد ، فقد كان عمر ظريفا ولم يكن عذريا محروما ، ولا فاسقا مستهترا .

وقد تنبه بعض القدماء الى هذا ، فبنو مخزوم يزعمون أنه « كان في نسيبه يذهب الى أخلاق ابن أبى عتيق ، فان ابن أبى عتيق كان من.

<sup>(</sup>۱۲۹) الاغانى ۱ / ۷۱ « دار الكتب »

<sup>(</sup>۱۳۰) المرجع السابق ۱ / ۷۱ « دار الكتب »

<sup>(</sup>۱۳۱) الموشى ۱ / ۵۷ ( باب سنن الظرف )

<sup>(</sup>۱۳۲) الاغانى ۱ / ۷۶ « دار الكتب »

<sup>(</sup>١٣٣) المرجع السابق ١ / ٥٧

اهل الطهارة والعفاف ، وكأن من سمع كلامه ، توهم أنه من أجرأ الناس على الفاحشة (١٣٤) والزبير بن بكار يقول : « لم يذهب على أحسن من الرواة ، أن عمر كان عفيفا ، يصف ويقف ، ويحوم ولا يرد » (١٣٥) وقد وصف أحدهم شعره وصفا ظريفا قال : « هو الفستق المقشر » (١٣٦) وقد صرح فريق من النسوة بهذه الصفة حين أقبل عليهن عمر ، متنكرا في ثياب اعرابي ، فجعل ينشدهن شعر كثير ، وجميل والاحوص ، وغيرهم ، شقلن له : ويحك ، يا اعرابي ، ما أملحك ، وأظرفك » (١٣٧) .

اذن كان عمر ظريفا ، لسانه أطول من يده ، يصف ويقف ، ويحوم ولا يرد ، ومن تلك النقطة اختلف حوله المختلفون ،

منهم من نظر الى جانب الفصاحة والبلاغة فى الظريف ، وما يتطلبه هذا الجانب من سماحة وتظرف ، فأسرفوا فى الحكم على عمر بالفسوق ، وبأنه مارس كل تجاربه الشعرية فى دنيا الواقع .

ومنهم من نظر الى جانب العفة والنزاهة فى الظريف ، فحكموا العمر بأنه كان عفيفا ، وأنه فاز بالدنيا والآخرة » (١٣٨) •

والحقيقة أن عمر كان ظريفا ، لسانه أطول من يده كما قلت ، وقد اعترف هو بذلك ، فحين أنشد أبياته التي منها :

ولقد قلت ليلة الجزل لما أخضات ريطتى السماء

قالت له البغوم: « ما رأيت أكذب منك ، يا عمر ، أتزعم أنسك بالجزل ، وأنت في جنيد محمد بن مصعب ، وتزعم أن السماء اخضلت

<sup>(</sup>۱۳۶) نوادر الجاحظ ص ۸۰

<sup>(</sup>١٣٥) الاغانى ١ / ١١٩ « دار الكتب »

<sup>(</sup>١٣٦) المرجع السابق ١ / ٧٧

<sup>(</sup>١٣٧) المرجع السابق ١٧٥١

<sup>(</sup>۱۳۸) الشعر والشعراء ۲ / ۵۳۲ .

ويطتك ، وليس فى السماء قزعمة ، قسال : « هكذا يستقيم هدا الشأن » (١٣٩) ولعلى لا أبعد عن قصده ، لمو قلت : هكذا يستقيم هذا الظرف ،

#### \* \* \*

# شخصية العاشق العذرى:

العاشق العذرى \_ غالبا \_ جميل المنظر ، حيوى الشباب « سبط البنان حديد السنان » كما وصفت احدى المعشوقات عاشقها (١٤٠) ، وهو « طويل بين المنكبين ، طوال » (١٤١) يهتم بحسن المنظر ، وجمال البنية ، فيتأنق في زيه وزى راحلته (١٤٢) ، وهو « من أظرف الناس ، خفيف العارضين ، آدم ، حلو المضحك » كما وصف شيخ من خزاعة ذا الرمة (١٤٣) ، ويبدو على بعضهم التميز عن أخوته من حداثته والتفوق عليهم (١٤٤) ، ويتوقع الناس أ نيكون له مستقبل عظيم ، لولا أن يمسه طائف من الحب ، ولولا أن تدركه تلك العقبات القوية التي لا سبيل الي زحزحتها والتغلب عليها ، فتحول بينه وبين أمنياته ، واذا بــه يتبدل خلقا غير خلق ، ويميل الكثير منهم الى الانطواء والوحدة (١٤٥) ويصاب بالاصفرار والتحول ، وينشد الأشعار ، يطهر نفسه ، ويفرج كربته ، ويميل الى المزاج السوداوى ، والتشاؤم والاستسلام للاقدار ، والزهد في كل شيء (١٤٦) ، والبعد عن الطموح الذي يجذب أمثاله من الشبان ، ويضخم مأساته ، ويبالغ في تجسيد ما وقع به ، وكأن مأساته من الشبان ، ويضخم مأساته ، ويبالغ في تجسيد ما وقع به ، وكأن مأساته من الشبان ، ويضخم مأساته ، ويبالغ في تجسيد ما وقع به ، وكأن مأساته من الشبان ، ويضخم مأساته ، ويبالغ في تجسيد ما وقع به ، وكأن مأساته من الشبان ، ويضخم مأساته ، ويبالغ في تجسيد ما وقع به ، وكأن مأساته من الشبان ، ويضخم مأساته ، ويبالغ في تجسيد ما وقع به ، وكأن مأساته من الشبان ، ويضخم مأساته ، ويبالغ في تجسيد ما وقع به ، وكأن مأساته من الشبان ، ويضخم مأساته ، ويبالغ في تجسيد ما وقع به ، وكأن مأساته من الشبان ، ويضخم مأساته ، ويبالغ في تجسيد ما وقع به ، وكأن مأساته من الشبان ، ويضغم مأساته ، ويبان في المناته ويبان مؤلى المناته ويبانه ويبان مؤلى المناته ويبان مؤلى المناته ويبان مؤلى المناته ويبانه ويبان مؤلى المناته ويبان المناته ويبان المناته ويبان مؤلى المن

<sup>· «</sup> دار الكتب » · ( ١٣٩) الاغانى ١ / ١٦٦ « دار الكتب »

<sup>(</sup>١٤٠) تزين الاسواق ١ / ١٢١

۱۱۱ ، ۱۶۲ ) الاغاني ۸ / ۹۲ « دار الكتب » ·

<sup>(</sup>١٤٣) المحاسن والأضداد ص ١٧

<sup>(</sup>١٤٤) الاغانى ٢ / ١٥ « دار الكتب »

<sup>(</sup>١٤٥) المرجع السابق ٢ / ٤٦ ، ٢ / ٩٣

<sup>(</sup>١٤٦) المرجع السابق ٣ / ٣٥

الماساة الوحيدة في العالم ، وكانه لا يوجد في في الدنيا انسان اصيب بمثل ما اصيب به ، فهو شديد التفكير في ذاته ، والتركيز حسول نفسه ، والتعايش مع لاوعيه ، واجترار أحزانه وآلامه وذكرياته ، ولهذا تجد في شعره الوجدان الخالص ، والعاطفة الذاتية ، والماساة الفردية ، والبعد عن العالم الخارجي ، وتجنب الحديث عنه الا بمقدار ما يمس مشكلتهم ، ويتعلق بماساتهم ، بل ينتهى الأمر ببعضهم الى رفض الحياة ، ونبذ الناس ، فيهيم في الطبيعة ، ويتحد مع مظاهرها ، فتألفه الظباء وتصادقه (١٤٧) ويخلع عاطفتة وتصادقه (١٤٧) ، ويخلع عاطفتة عوله ، بل ويخلع الحياة عصا حوله ، فيحس أن هناك من يناجيه ، ويذكره بليلي (١٤٩) ، ثم ينتهى به الأمر به الى الجنون والاختلاط (١٥٠) وقد ينتهى الأمر بالكثيرين الى الموت والانتحار (١٥١) .

شخصية هؤلاء بعد أن يمسهم هذا الطائف من العشق ، تنتهى بهم الى شخصية غير سوية ، رافضة للحياة وللعالم الخارجى ، وقد ضاق قيس بوضعه ، وتمنى الشفاء من حب ليلى ، وأن يعيش فى الناس « سويا مستريحا » (١٥٢) على حد قوله ،

ولعلى لا أخطىء لو قلت: ان التباعد بين شخصيات المحبين الحسيين وشخصيات العشاق العذريين ، لم يكن ذا هو عميقة من الصعب اجتيازها أو تخطيها ، أو لم يكن مثل التباعد الذي نشاهده في العصر العباسي بين أهل المجون في الحضر ، وبين عشاق أهل البادية .

وكانت هناك مظاهر تقارب بين العذريين والحسيين ، فقد كان

<sup>(</sup>١٤٧) المرجع السابق ٣ / ٢٤

<sup>(</sup>١٤٨) المرجع السابق ٢ / ٧٢

<sup>(</sup>١٤٩) المرجع السابق ٢ / ٥٥

<sup>(</sup>١٥٠) الأغانى ٢ / « ساسى »

<sup>(</sup>١٥١) تزيين الاسواق ١ / ١٣١

<sup>(</sup>۱۵۲) الأغانى ۲ / ۸۲ « دار الكتب »

عمر يحب أشعار العذريين وينشدها (١٥٣) ، وله أصدقاء من بنى عذرة (١٥٤) ، وكان يلتقى بجميل ويتناشدان ، وقد شهد له جميل مرة ، فقال : « هيهات يا أبا الخطاب ، لا أقول والله مثل هذ سجيس الليالى ، والله ما يخاطب النساء مخاطبتك أحد » (١٥٥) ، ولو رجعت الى شعره في الجزء الأول من الأغانى ، لوجدت فيه شعرا كثيرا ، فيه عفة ، وفيه أيضا حرقة ، وهذا الشعر العفيف لايقل عن النوع الأول من شعره الخفيف الدم ، الواضح الظرف ، ولا أقول شعره الماجن المنحرف ، وانظر مثلا الى شعره في زينب موسى الجمحية ، فانك تشاهد أبياتا ، فيها حرارة ولوعة مثل :

ان قلبی بعد الذی نلت منها کالمعمی عن سائر النسوان (۱۵۱) ان بی داخلا من الحب قد أب لی عظامیمکنونه وبرالی (۱۵۷)

وجميل مثلا كانت له أبيات حسية ، ولم يصدقه سهل بن سعد الساعدى ، حين أقسم بعفته في مرض موته ، وقال له : « والله ما سلمت وأنت منذ عشرين سنة تنسب ببثينة » ، وحين ذاكر سعد بعض مشايخه بهذا ، قال له : أليس هو القائل :

حتى ولجت على خفيف المولج الأنبهن المحى ، ان لم تخرج أن يمينها المم تلجج فعلمت أن يمينها الما تلجج

فدنوت مختفیا أجسر ببیته قالت وعیش أخی ونعمة والدی فخرجت خیفة أهلها فتبسمت

<sup>(</sup>۱۵۳) الاغانى ۱ / ۲۱ « ساسى »

<sup>(</sup>١٥٤) مصارع العشاق ص ٥٠

<sup>(</sup>١٥٥) الأغانى ١ / ١١٦ دار الكتب

<sup>(</sup>١٥٦) المرجع السابق ١ / ١١٦ دار الكتب

<sup>(</sup>١٥٧) المرجع السابق ١ / ٩٥

فلثمت فاها آخــد بقرونها فعلالنزيف بردماء الحشرج (١٥٨)

بل مما يدل على أن التباعد بين العذريين والحسيين ، ليس فيه اسراف ، أن تلك الابيات السابقة التي قد نسبت الى جميل ، ذكرها صاحب الاغانى منسوبة الى عمر (١٥٩) ٠

وألاحظ تطورا خطيرا في شخصية العاشق ، فقد كان في العصر الجاهلي ... في الأعم الأغلب ... فارسا شجاعا ... له جولات في الحروب ، ومواقع يشهد بها الأفران ، فامرؤ القيس كان شجاعا قويا يفتخر بشجاعته في الحروب ، وشدة بلائه (١٦٠) ، وعنترة يحدث حبيبته عن شجاعته (١٦١ ، وكان للمرقشين موقع في حروب بكر من تغلب (١٦٢) كانت شخصية الفارس تتكامل في ذلك العصر مع شخصية العاشق ، ويظهر من خلالهما انسانا قويا على أعدائه ، ضعيفا أمام رحبيه ،

ولكن \_ للأسف \_ نجد أن ذلك الجانبين ينفصلان \_ غالبا \_ فى العصر الأموى ، فاذا بعشاق هذا العصر ينصرفون عن العالم الخارجى ، الملىء بالاضطراب والثورات ، والاشتباكات مع الروم وغيرهم ، وينصرفون الى عاطفتهم أو الى مغامراتهم ، فعمر حمامة من حمامات الحررم ، لايهمها تحزب سياسى أو تعصب دينى ، أو اتجاه ثقافى ، بل ترك كل هذا ، وانصرف الى شعره ينشده ، ويروج له وينشره بين المغنين ، والى مغامراته يتحدث عنها ويفتخر بها ، وجميل يرى أن غزواته لاتكون الا بين الحسان ، وأنه سيقتل بينهن ، وسينال الشهادة من أجل ذلك ،

تفاوت خطیر بین تلك الشخصیتین ، فشخصیة تتكامل فیها الفروسیة والعشق ، وشخصیة تری الفروسیة فی العشق ، وربما كان

<sup>(</sup>١٥٨) الشعر والشعراء ١ / ٤٠٩ / والزهرة ص ٧٣

<sup>(</sup>١٥٩) الاغانى ١ / ٧٥ « ساسى »

<sup>(</sup>١٦٠) المعلقات العشر « معلقة امرىء القيس » ص ٥٣

<sup>(</sup>١٦١) المرجع السابق « معلقة عنترة » ض ١٠٤

<sup>(</sup>١٦٢) الاغانى ٥ / ١٧٩ ( ساسى »

السبب فى هذا ، تلك الظروف القاسية التى مر بها الحجازيون ، وتلك المعاملة المهينة التى لقوها من الامويين ، والتى أهدرت فيهم روح المقاومة ، والفروسية والشجاعة ، وغرست فيهم الاستسلام ، والتفرغ لحياة القلب والغرام .

ومع أننى ذكرت أن هناك في هذه القصص شيئا من المبالغة ، التي ترضى عقلية العامة ، الا أننى أذكر هنا ، أن تلك المبالغة لـــم تكن قوية ، ولم تكن بعيدة بعدا يدنى الشخصية الى عالم الملاحم ، ويبعدها عن عالم الواقع كل البعد ، فلو حذفت تلك الأشياء التي أضيفت لترضى العامة ، أو أضافها هؤلاء العامة ، لبقيت لك بعد هذا شخصية معقولة الى حد ما ، فشخصية جميل لو حذفت فيها الأخبار التي تتعلق بتعبه في سبيل لقاء المعشوقة ، لبقيت لك بعد ذلك شخصية معقولة ، وعمر لو قللت شيئا من مغامرات ، الرأيت بعد ذلك شخصية ظريف معقولة ، ويوضح هذا أكثر لو قارنت بين شخصية جميل أو عمر ، أو حتى شخصية المجنون ، وبين شخصية ذي القرنين كما يصورها صاحب التيجان ، فانك تجد المباالغة الواضحة في شخصية ذي القرنين ، والبعد بها عن العرف المألوف ، مما يجعلها شخصية أسطورية ، مبالغ فيها مبالغة مسرفة ،

وقصص العشق فقيرة في الشخصيات و فالأضواء فيها لاتسلط في الغالب الا على شخصيتين: العاشق والمعشوقة ، أما الشخصيات الأخرى فباهتة ، ذات دور ثانوى ، لاتظهر الا لمدة قصيرة ، تلقى فيها نصيحة للعاشق ، أو تلومه على أمر ، أو تضع له عقبة ، ثم تختفى وهذا يجعل العلاقات بين الشخصيات فقيرة غير ثرية وليست هناك علاقات مركبة ، ولاتشابك بين شخصيات متعددة ، وانما هي علاقات مسطحة ، غير قوية ولايبدو فيها تضارب المصالح ، ولاتصارع العواطف ، وان كانت قصة « قيس ولبنى » فيها شيء من تعدد الشخصات ، وفيها من ثم شيء من تعدد العلاقات داخل القصة ،

# شخصية العاشقة:

وتلعب شخصية المرأة في قصص العشق دورا هاما ، اذ تمثل الطرف الثاني في هذه القصص • وقد تلعب أدوارا أخرى ثانوية كأن تكون أما ، ، أو تكون عجوزا ، أو جارية تقوم بدور الوسيط بين العاشقين •

والصفات الحسية للمعشوقة ، أنها تتميز بالجمال ، فقد تكرر فى تلك القصص وصفها بأنها «كفلقة قمر » وصفت بذلك مرة ليلى (١٦٣) ، وثانية عقيلة بنت النعمان (١٦٤) ، وثالثة عمارة جارية ابن جعفر (١٦٥) الخ .

ويصف الراوى لبنى بأنها « مديدة القامة ، بهية الطلعة ، عذبة للكلام ، سهلة المنطق (١٦٦) » ٠٠٠ فللعاشقة من الصفات الحسية ما يؤهلها لهذا الدور • جمال وحسن منظر ، واستواء قامه ، وظرف ، عوذوبة منطق •

أما صفاتها المعنوية ، وتكوينها النفسى ، فاننا نجد أنفسنا ازاء نموذجين مختلفين :

شخصية لا حول لها ولا طول ، ولا حساب لعواطفها ، ولا أهمية لرغباتها ، وهى شخصية الجارية ، فانها منطوية على أمرها مستسلمة ، وخذ مثلا « عمارة » يحملها التاجر العراقى ، وكأنها طرفة من طرف الى الشام ، ثم يعود بها الى المدينة ، وخلال تلك الرحلة الطويلة ، لا الشام ، ثم يعود بها ألى المدينة ، وخلال تلك الرحلة الطويلة ، لا القصة شيئا من عواطفها ، أو تبدى رغباتها ، ولكنها فى آخر القصة يبدو لنا أنها تحب مولاها ، ولاتعبر عن ذلك صراحة بل تظهر ذلك بالاغماء عليها حين الالتقاء به ،

<sup>(</sup>١٦٣) الشعر والشعراء ٢ / ٥٤٨

<sup>(</sup>١٦٤) الزهرة ص ١٦١

<sup>(</sup>١٦٥) مصارح العشاق ص ٢٣٩

<sup>(</sup>١٦٦) مصارع العشاق ٢٣٠

وأعتقد أن ذلك نتيجة للوضع الاجتماعى لطبقة الجوارى ، فقد كن اسيرات غير عربيات ، مغلوبات على أمرهن ، ينظر اليهن العربى نظرة انسان هيئن لخدمته ، والسهر على راحته ، وكن ميسورات ، يسهل الحصول عليهن ، بل لامانع من خطفهن ، فقد خطف ابن الطثرية جارية كان قد اغتصبها المقدم بن عمرو بن همام ، لصديق له شكا اليه أنبه يهواها (١٦٧) ، والاسلام قد أباح العلاقات الجنسية بملك اليمين ، فقال : « والذبن هم لفروجهم حافظون ، الا على أزواجهم ، أو ما ملكت أيمانهم غير ملومين » (١٦٨) ، وأود أن نتأمل التعبير القرآنى « ما ملكت أيمانهم » فانه يوحى بالوضع الاجتماعى لهذه الطبقة ،

أما الشخصية الأخرى ، فلها قدرها ومميزاتها ، واعتبارها وحسابها ، وهى شخصية العاشقة العربية ·

وهى شخصية تعبر عن عواطفها ، ولكن فى حرص العربيات وحذرهن ، فليلى ترسل الى قيس: « بنفسى أنت ، والله لوجدى بك فوق ما تجد ، ولكن لا حيلة لى فيك » (١٦٩) ولبنى تعلن عن حبها لابن ذريح (١٧٠) ... الخ ،

وتكشف القصص عن عزة العربيات وأنفتهن ، وثورتهن لكل ما يمس كرامتهن ، ويخدش سمعتهن ، فليلى تغضب على قيس لتعرضه بها ، واشارته الى « ليلة الغيل » ، لولا أن اعتذر لها ابن ذريح عنه بأن « الناس تأولوا كلامه على غير ما أراد ، فلا تكونى مثلهم ، وانما أخبر أنه رآك ليله الغيل وذهبت بقلبه ، لا أنه عناك بسوء ١٧١) » ، وليلى الاخيلية أمسكت عن كلام توبة ، حين وقفت على قوله :

<sup>(</sup>١٦٧) الاغانى ٨ / ١٧٤ « دار الكتب »

<sup>(</sup>١٦٨) سورة المؤمنون الآيات ٥، ٦

<sup>(</sup>۱۲۹) الاغانى ٣ / ٩٣ « دار الكتب »

<sup>(</sup>١٧٠) مصارع العشاق ص ٧٧

<sup>(</sup>۱۷۱) الاغانى ٢ / ٩٣ « دار الكتب »

فلما دخلت الخدر أطت نسوعه وأطراف عيدان ، شديد سيورها

حتى هددها بأنه سيسقى نفسه السم أن لم تكلمه • فجمعت ثلاثة من أهلها ، بحيث يخفون عليه واستحضرته ، فلما آنسته قالت : أى خدر دخلت معى ، حتى تقول ما تقول ، فقال : هذا استرسال الشعراء ، ثم ذكر لها أمثال ذلك وتنصل ، ففرحت بسماع أهلها ذلك (١٧٢) •

وتكشف بعض القصص عن وفاء العربيات واخلاصهن لحبهن وللبنى سلمت جسدها لزوجها ولكنها ظلت وفية لعاطفتها وتتحدث لحبها (۱۷۳) وكذلك كانت ليلى بنت المهدى (۱۷۶) وتتحدث القصص عن شعور العاشقات عين يجيئهن النعى بموت العاشق محديثا مؤثرا فبثينة لما جاءها النعى بموت جميل في مصر فرجت اناشرة شعرها وشاقة جبينها لاطمة وجهها وهي تقول «ياأيها الناعى وبفيك الحجر وأما والله لئن كذبتنى ولئن كنت قد صدقتنى ولقد قتلتنى (۱۷۵) ويعبر الأغانى عن هذا الموقف نفسه فتقول بثينة:

فصرخت صرخة ، آذنت منها الحى ، وسقطت لوجهى ، فأغمى على ، فكأن صوتى لم يسمعه أحد ، وبقيت سائر ليلتى ، وأفقت عند طلوع الفجر ، وأهلى يطلبوننى ، فلا يقعون على موضعى ، ورفعت صوتى بالعويل والبكاء ، ، واجتمع نساء الحى ، وأنشدتهن فأسعدتنى بالبكاء ، فأقمن كذلك لا يفارقننى ثلاثا ، ، فلم أكتحل بعد بأثمد ، ولا فرقت رأسى بمخيط ولا مشط ، ولا دهنته الا من صداع » (١٧٦) ،

ويبلغ الوفاء ببعضهن حدا ، تحافظ فيه على عهد عشيقها بعد

<sup>(</sup>۱۷۲) تزيين الأسواق ۱ / ۱۱۷

<sup>(</sup>١٧٣) المرجع السابق ١ / ٦٢

<sup>(</sup>١٧٤) الأغانى ٢ / ١٣ « ساسى »

<sup>(</sup>١٧٥) الزهرة ص ١٧٥)

<sup>(</sup>١٧٦) انظر: أخبار النساء ص ٧٤

موتها ، وتشعر أنها مسئولة أمامه كما لو كان حيا ، ويتسلل هـذا لاحساس الى ضميرها فيجعلها تتصرف تصرفا ، يثير الاعجاب فقد كانت أم عقبة بنت عمرو ، تحب ابن عم لها ، يقال له : غسان ، ويحبها ، ثم مات غسان ، وجعل الخطاب يردون على أم عقبة ، وهى ترفضهم ، الى أن أجابت يوما المقدام بن حابس ، فلما كانت الليلة التى أراد بها الدخول ، أتاها في منامها زوجها الأول ، وجعل ينشدها شعرا يتهمها فيه بالغدر ، فانتبهت مرتاعة ، مستحيية منه كأنه يراها أو تراء كأنه في جانب البيت ، وانتهى بها الأمرار الى أن خنقت نفسها بسوط (١٧٧) ،

وتضيف هذه القصص الى بعض العاشقات ، « صفة البلاغة والفصاحة » فقد كانت ليلى الأخيلية ، بليغة فصيحة ، ولها مواقف أدبية أمام الحجاج ، تتكلم فيها بلغة رصينة وأسلوب فصيح ، يثيران الاعجاب (١٧٨) ، وقد قال عنها ابن قتيبة : « هى أشعر النساء لاتقدم عليها غير خنساء » ثم روى شيئا من شعرها (١٧٩) ، وليلى تقول بيتين من الشعر ، تطمئن فيهما قيسا على حبها له (١٨٠) ، وثينة بشد بيتين من الشعر ، حين جاءها النعى بموت جميل فى مصر (١٨١) وكانت بثينة ناقدة حصيفة متذوقة لشعر جميل ، فقد لقيته بعد تهاجر بينهما ، فتعاتبا طويلا ، فقالت له : ويحك ياجميل ، أتزعم أنك تهوانى ، وأنت الذى تقول :

<sup>(</sup>۱۷۷) الاغانى ۸ / ۲۰۳ « دار الكتب »

<sup>•</sup> ۱۱۹ / ۱نظر: مصارع العشاق ص ۱۵ ، وتزیین الاسوا ق ۱ / ۱۱۹ • ومروج الذهب ۲ / ۱۵۹ وزهرة الاداب ۳ / ۳٤٥ •

<sup>(</sup>۱۷۹) الشعر والشعراء ۱ / ٤١٩ ٠

<sup>(</sup>۱۸۰) الشعر والشعراء ۲ / ۵٤۷

<sup>(</sup>۱۸۱) مصارع العشاق ص ۲۰۶ والزهرة ص ۳٦۹ والشمعر والشموراء ۱ / ۲۰۹

رمى الله في عينى بثينة بالقذى وفي الغر من أنيابها بالقوادح فأطرق طويلا يبكى ، ثم قال :

الاليتنى اعم أصمم تقودنى بثينة لا يخفى على كمسلامها

فقالت له: « ويحك · ما حملك على هذه المنى ، أو ليس فى شدة المعافية ما كفانا جميعا » (١٨٢) ·

شخصية العاشقة الحرة فى هذه القصص ، شخصية امرأة ذات عزة وأنفة وكرامة ، ولكنها تذل أمام عاطفتها ، فتخلص لحبيبها وتبكيه ، وتنشد الشعر فى رثائه .

وتلك الصورة ، تكشف عن العربية ، وتبرز مزاجها ، على عكس قصص أخرى ، تقف على طرفى نقيض ، وتصور المرأة فى صورة أعتقد أنها بعيدة عن صورة المرأة العربية ،

فمثلا صورة بلقيس في كتاب وهب ، صورة رهيبة ، تقود الجيوش ، وتحكم الرجال ، ولها من الحيلة والمكر والدهاء ، والقوة والايد ، مايثير الرعب والهول ، رأى عمر بن عباد ، جدجاد ابنة جعفر بن لوط ، فهويها ، ثم أسقى جعفرا خمرا ، وسل سيفه ، وضرب به رأسه ، ثم أراد أن يخلو بابنته جدجاد فقالت بلقيس لنساء جعفر : « ويلكن ، انى أيده ، ليس في الرجال مثلى ، ولا من يدافعنى ، وقد اعددت مديه خصوصية ، للملك عمرو ذي الانعار ٠٠ وهي أول ما عملت من الخصوصيات باليمن مكرا ، ثم زينت بلقيس ، واتت الى عمرو ، فأخذت بيديه جميعا ، بيد واحدة ، فأمسكته فلم يستطيع معها حراكا ، ثم مدت يدها الى قرونها ، فسلت المدية ، فضربت بها نحره ، واخذت برجليه تجره في الحي » (١٨٣) فهي شخصية رهيبة ، نثير الرعب والخوف ،

<sup>(</sup>۱۸۲) الاغانى ٨ / ١٤ « دار الكتب «

<sup>(</sup>١٨٣) أنظر قصتها في : التيجان ص ١٤٧

ولأمر ما نسبتها القصة الى أنها بنت جنية • فقد تزوج أبوها امرأة من الجن • أنجبت له بلقيس ، التى يظهر أن عنصر الجن فيها قد غلب على عنصر الانس •

وعلى طرف آخر ، تقف شخصية المرأة في قصص « ألف ليلة وليلة » • فهي أقرب الى النموذج الاول ( شخصية الجارية ) ، منها الى شخصية العربية الآنفة المتمنعة ، والمرأة في كل صور هذا الدور جارية ، سواء أكانت ملكة ، أم جارية مشتراة من السوق « تكون بنت ملك تحارب وحبيبها خائف ، ومع هذا تناديه « ياسيدي » وتخدمه ، كما تخدم مربم الزنارية نور الدين ، وتباع وتشتري في أكثر القصص ، فتكون صفات الجارية وتصرفاتها ، أقرب الى واقعها » (١٨٤) ،

قصص العشق - اذن - أصدق فى الكشف عن شخصية العربية ، وابراز تكوينها النفسى ومزاجها الخلقى ، فى صورة أقرب الى فطرتها العربية ، قبل أن تفسدها عوامل أخرى ، تدخلت فى رسم صورة المرأة فى « ألف ليلة وليلة » •

<sup>(</sup>١٨٤) « ألف ليلة وليلة » للدكتورة سهير القلماوي ص ٣٠٠

#### الحادثة:

واعنى بها تلك المادة « الخام » ، التى تصنع منها القصة ، أو ذلك المعنى الأول الذى يضيف اليه القاص ، عناصر ممزوجة من خيال ، وصراع وتشويق ، وعقدة ، محاولا أن يوائم بين مقادير تلك العناصر ، حتى تكون لنا في النهاية تلك القصة التى تحرك وجداننا ، وتداعب خيالنا ، وتؤثر في تفكيرنا ،

واعتقد أن الفنان حر فى التقاط الحادثة التى تستهويه ، له أن يلتقطها من مواد شريرة ، أو من عناصر خيرة ، وله أن يستمدها من واقع الحياة ، أو من تحف التاريخ ، ولكنه مسئول ـ بعد ذلك ـ عن الشكل النهائى الذى ارتضاه لهذه الحادثة ، هـل يستحق أن يدخـن نطاق الفن ، فيرضى أذواق المتذوقين ، وترضى عنه حاسة النقاد ، أو أن صاحبه قد قعد به عن ذلك المستوى ، فأخرج لنا شكلا ممسوخا ، قـد يكون فيه فقر فى عنصر من العنصر ، أو استكمل عناصره ، ولكن بـه ينافر بين تلك العناصر ، ونشاز فى علاقاتها ،

واتكلم ـ الآن ـ عن تلك المادة « الخام » فى قصص العشق ، أما شكلها النهائى ، فقد ذكرت أول هذا الباب ، أن تلك القصص لم ترق الى درجة الفن ، فقد كانت مجرد أخبار تلقى ، وأحاديث تقذف ، ولم تكن الحدود فاصلة فيها بين التاريخ كتاريخ ، وبين الأدب كادب ، بل اختلط فيها الأمران اختلاطا كانت له جنايته على التاريخ ، وعلى الادب على حد سواء ، فقد حشى التاريخ بأكاذيب ومبالغات ، وتعرقل الادب ، فلم ينم نموه الطبيعى ،

والحادثة فى حكايات الحب الحسى ، تختلف عنها فى قصص العشق العدرى ٠

فهى فى حكايات الحب الحسى ، رجل يميل الى امرأة قد أعجبته ، فتوقظ فيه غرائر ونوازع وتحرك فيه عواطف ، ولكنه لايكبت تلك

الغرائز ، أو يحبس هذه العواطف ، فيكتفى بتقليبها ، ومناجاتها ووصف قوتها ، والبكاء بسبب تغلبها عليه وقهرها له ، بل بدلا من أن يطلقها في داخله وعلى ذاته ، يطلقها الى الخارج ، فيحاول أن يصل الى جسد محبوبته ، والى عينيها ، والى فمها ، والى جيدها ، فيشبع غرائزه ويرضى ميوله ، وقد ينال ذلك من هند مثلا ، حتى اذا صادف فاطمة تاق الى جسدها ، والى عينيها ، فينال منها ما ناله من صويجباتها . فينطلق الى غيره (١٨٥) ٠ وقد تصادفه عقبة ، ولكنها عقبة هينة ، اذ هو تمنع من الحبيبة ، سرعان ما يتغلب عليه ، بالحاحه ومداومته ، فتستجيب (١٨٦) ٠ أو يستعين بعجوز داهِية تستحق لحيلتها أن تكون خليفة تلى أمور الناس ، كما وصف ابن أبى عتيق ، عجوزا استعان بها عمر وتحايلت حتى أوصلته الى مناه (١٨٧) ٠ أو يستعين بصاحب له ظريف ، يتوسط بينه ، وبين حبيبته ، فتجيب وساطته ، وتظهر البشاشة، لهذا الوسيط (١٨٨) • ولكنه قد لايصل الى مراده • فلا يشكو القدر ومدى تسلطه على الناس ، ولايتشاءم ويقتل الغربان ، أو يبكى بكاء يقطع الأكباد ، أو يهيم في الجبال ، نادبا حظه لاهيا عن عمله ، أو يستعطف حبيبته بحسرة وحرقة ، بل يطرح هذا الميل ، ويدفع تلك العااطفة -باحثا عن أخرى ، تشبع ميله ، وترضى عاطفته ، فالنساء كثيرات ، بل ماله لايفعل ، وهن احيانا يطاردنه ، ويتحايلن للقائه ، ويرسلن اليه ٠ وقد يتمنع عليهن ، وقد لايتمنع ، ولكنه يلتقى بهن ، ويلتقين به ، وبعدها ينصرف كل الى عمله ، ويضطرب في حياته ٠

<sup>(</sup>۱۸۵) انظر مغامرات ابن ابی ربیعة فی الاغانی مع هند بنت المحارث المری (۱/ ۱۷۵ دار الکتب) ومع الثریا (۱/ ۲۰۹) ومع فاطمة بنت محمد بن الاشعث (۱/ ۸۵) ومسع زینب بنت موسی المجمحیة (۱/ ۹۱) ۰

<sup>(</sup>١٨٦) الاغااني ١ / ٢٠٤ « دار الكتب »

<sup>(</sup>١٨٧) المرجع السابق ١ / ١٢٤

<sup>(</sup>١٨٨) المحاسن والاضداد ص ٢٠٣.

أما الحادثة في قصص العشق العذري ، فقد تكون غلاما صغيرا ، نشأ مع جارية صغيرة يرعيان البهم سويا (١٨٩) ، وتظللهما تلك السماء الصافية ، وتباركهما أشعة القمر الحانية ، ومن حولهما الطبيعة تجرى على سجيتها ، فالحمام يتناجى ، واليمام يتناغى ، والابن تحن ، والاغنام تتعاطف • فينشأ بينهما شيء من الألفة ، ينمو مسع نموها ، ولكن الصغيرة قد كبرت ، فيحول أهلها بينها وبين ألفها (١٩٠) فتضطرم العاطفه في نفسه ، وتشتعل في داخله ، فتنطق لسانه بالأشعار ، يحن فيها الى ألفه ويعبر عن وجدانه ٠ واذا هو يحفر حتفه بظلفه ، وإذا تلك الأشعار تتحول الى عقبة كأداء ، لاسبيل الى تذليلها ، تحول بينه وبين الوصول الى معشوقته ، فالعرب لاتزوج بناتها من رجل تغزل بهن قبل الخطبة (١٩١) ، وبذلك أصبح الوصال عسيرا ، والزواج مستحيلاً • ولكن العاطفة هنا شيء لايمكن اسكاته ، وقدر محتوم لايمكن التغلب عليه • فيحاول العاشق الوصول الى معشوقته ، ويجد في ذلك أهوالا ومشقات • وقد ينال نجاحا فيلتقى في احدى المرات بمعشوقته (١٩٢) • ولكنه نجاح يسير اذا قيس بتلك الاهوال المهولة (١٩٣) • وازاء هذا يزوجها اهل الفتاة باى طارىء ، فتقبل الفتاة ارضاء لأهلها ، وخضوعا لتقليدهم (١٩٤) ، ولكنها تحتفظ بعاطفتها ، ويحملها زوجها الى الشام أو غيرها ، فيضيق العاشق ، ولايسلو • ويرسل العبرات ، ويسح الدموع • ويحاول أهله علاجه مما به يذهبون الى عراف ، أو طبيب (١٩٥) ، أو يحجون به الى بيت الله

<sup>(</sup>١٨٩) المرجع السابق ٢ / ١٢٠

<sup>(</sup>۱۹۰) الاغانى ٢ / ١٢ « دار الكتب »

<sup>(</sup>١٩١) المرجع السابق ١ / ١٦٨ « ساسي »

<sup>(</sup>۱۹۲) مصارع العشاق ص ۳۲۸

<sup>(</sup>۱۹۳) تزیین الاسواق ۱ / ۲۶ والشعر والشعراء ۱ / ۲۰۶

<sup>(</sup>١٩٤) مصارع العشاق ص ٧٧

<sup>(</sup>١٩٥) الموشى ٢ / ١٧٥

المحرام ، سائلين الله أن ينزل السكينة على قلبه (١٩٦) ، ولكن هيهات ، وينصحونه ، أو يعذلونه (١٩٧) ، أو يدرسون عليه من يخبره أن هذه العشيقة تذكره بسوء (١٩٨) ، أو يحاولون أن يزوجوه (١٩٩) ، ولكنه لايسلو • وقد تتدخل أمه وتتوسل الى الحبيبة أن تزوره (٢٠٠) • أو يتدخل أحد الناس ، فيعرض عليه بناته السبع ، ليختار منهن من يحب (٢٠١) ولكنه لايرضي بشيء دون تلك الحبيبة التي تمثل له بكل سبيل ٠٠ وتدفعه العاطفة ٠ فيتعقب عشيقته عند أهلها ، أو يتبعها عند زوجها فيضيقون به ، ويشكونه للسلطان ، وهنا تتدخل تنك السلطة الرهيبه ، فتهدر لهــم دمـه (٢٠٢) ، ويـزداد موقف العاشــق سوءا الى سوء ، فاهل العشيقة يتربصون به ليقتلوه ، والعاطفة في داخه تكاد تقتله • ويشتعل الصراع في داخله ، ويظهر آثاره في اصفرار وجهه ، ونحول جسمه ، وانشغال باله ، وينظر العاشق الى الحياة بمنظار أسود ، فيتشاءم ، ويسب الغربان ، ويلعن العذال ، ويكى ويضرع ٠ وقد يرحمة أحدهم ، فيحاول التوسط ، وقد تتكرر الوساطة مرة واثنين ولكنها تفشل (٢٠٣) ٠ ولا تنتهى الحادثه \_ غالبا \_ نهاية سعيدة ٠ بل قد يموت العاشق هائما في واد كثير الحجرة (٢٠٤) أو يلقى حتفه بعيدا في غربة (٢٠٥) فيغتم بذلك الطرف الآخر ٠ وقد لاتكون أيام حتى

```
(۱۹۶) الشعر والشعراء ۲ / ۵۵۰
```

<sup>(</sup>۱۹۷) الاغانى ٢ / ٧١ « دار الكتب »

<sup>(</sup>١٩٨) المرجع السابق ٢ / ٨٤

<sup>(</sup>۱۹۹) تزيين الاسواق ۱ / ۵۳

<sup>(</sup>۲۰۰) الاغانى ۲ / ۳۵ « دار الكتب »

<sup>(</sup>۲۰۱) تزیین الاسواق ۱ / ۳ ۸

<sup>(</sup>۲۰۲) الاغانى ٢ / ١٧ « دار الكتب »

<sup>(</sup>٢٠٣) المرجع السابق ٢ / ١٧

<sup>(</sup>۲۰۶) الشعر والشعراء ٥٥٤

<sup>(</sup>۲۰۵) تزيين الاسواق ۱ / ٤٧

يلحق به · ثم تصير قصتهما ملكا للاجيال · يتناقلونها ، مترحمين عليهما ، راثين لحالهما ·

تلك هى المادة « الخام » فى قصص العش قالعذرى ، ظهرت لنا مرة فى صورة « قيس ولبنى » ، وثانية فى صورة « قيس وليلى » ، وثالثة فى صورة « جميل وبثينة » ٠٠٠٠ الخ ،

ظهرت لنا هذه المادة تحت أسماء كثيرة • ولكن \_ للاسف \_ لم يكن مايميز القصة عن الاخرى واضحا ، فلم تتوسع احدى هذه القصص فى تفصيلات ، توضح شخصيتها ، وأنها كائن له سماته الخاصة وحياته الخاصة .

تشابهت هذه القصص في تلك « الخامة » ، ولم يكن الاختلاف بين قصة وأخرى واضحا ، وهذا يدل على جدب القاص في هذه الناحية ، فهو اكتفى بتلك « الخامة » مضيفا اليها شيئا يسيرا ، ثم يسميها « قصة المجنون » ، أو يضيف اليها شيئا آخر ، ولكنه هين أيضا ، ثم يسميها قصة « قيس ولبني » ، وهكذا ، ، فكأن القاص قد أعياه الجهد على أن يضيف أشياء كثيرة الى هذه « الخامة » ، وأن يضفى عليها من نفسه وفنه ، ما يجعلها في النهاية خلقا جديدا ، يعجبك بذاته ، ويرضيك شخصيته ، وكأن تلك « الخامة » قد أصبحت عند انقصاص تقليدا ، شخصيته ، وكأن تلك « الخامة » قد أصبحت عند انقصاص تقليدا ، مناجاوزها الا تجاوزا يسيرا ضئيلا ، ويدل أيضا على الأضرار التي جناها اختلاط مفاهيم التاريخ ، بحدود الحكايات المسلية في ذهن نراوي أو القاص ،

تختلف الحكاية في قصص الحب الحسى ، عنها في قصص العشق العشق عندرى ، كما تختلف الحاضرة عن الباديه .

فهى فى قصص الحب الحسى ، قصيرة ، طائرة ، سريعة ، لاتكان الحد الوقت لكى تمتد وتتسع ، وتقرأ مغامرات ابن أبى ربيعة فى موسم الحج ، فتراه ينتقل من مغامرة الى أخرى ، بسرعة وتعجل ، وكأنه يريد أن يستهلك فى يوم واحد ، كل لذائذ الدنيا ، ورغائب الحياة ،

يسرع الى ذات عرق ليلتقى بالعراقيات ، ثم يجرى الى الجحفة ليلتقى بالمصريات والشاميات ، ويطير الى ذى الحليفة ليلتقى بالحجازيات ، ثم ينتقل الى يلملم ليلتقى باليمنيات ، وفى كل مكان يمارس مغامراته ، ويتغزل بنسوة ويتغزلن به ،

أما الحادثة فى قصص العشق العذرى ، فهى طويلة \_ نسبيا \_ ممتدة ، يريد أن يشغل بها الأعرابى وقته ، وأن يملاً فراغه ، ويريد أن يقطع بها ذلك اليوم الذى يقضيه ، وهو جالس بجوار خيمته ، تاركا غنمه ترعى الكلا أو ترقد بجواره ، ويريد أن يستعين بها على ذلك الليل الطويل ، الذى لايقصر منه مغنون أو تستهلكه حانات ،

الحادثة فى قصص الحب الحسى ذات جو سعيد ، لاينغصه الحرمان ، أو تفسده التقاليد ، ولهذا يكثر فيها اللقاء بين المحبين ، وقد ينتهى الأمر بهما الى زواج ، ولكنه لاينتهى الى موت العاشقين ، وليس فيها ذلك النوع من العشق المسلسل ، الذى يكثر فيه الموت والانتحار ،

ولكنها فى قصص العشق العذرى ، ذات جو مظلم ، قد عكرته التقاليد ، وسوده الحرمان ، ولذا يكثر غيه التشاؤم ، والنواح ، والهياج ، والاضطراب ، بل والجنون ، والموت ، والانتحار ،

ولهذا اعتقد أن الحادثة في قصص الحب المحسى ، سوية ، طبيعية ، تأتى من قوم لايفسدون حياتهم ، بهذا المزاج السوداوى المعتكر ·

ولكنها في قصص العشق العذرى ، قد تخرج عن السوية ، وتلحق بالمرض النفسى الذى يجر على صاحبه الاضطراب والهياج ، ويفسد عليه حياته ، فاذا به ينظر الى الدنيا ، نظرة تشاؤمية سوداء وقد ينتهى به الأمر الى « البيمارستان » أو الانتحار ·

وقد تنبه القدماء أيضا الى أن هذا العشق المفرط ، الذى يكثر فيه العاشق من التفكير في معشوقته ، والتعلق بها تعلقا شديدا ، سببه اختلال جسدى ، واضطراب فكرى « فالذى قال عليه الاطباء أنه مرض وسواسى ،

شبیه « بالمالیخولیا ۱» ، یجلبه المرء الی نفسه ، بتسلیط فکره علی استحسان بعض الصور والشمائل ۰۰ وسببه البدنی ارتفاع بخار ردیء عن منی محتقن ، ولذلك أكثر مایعتری العزاب » (۲۰۲) ۰ أو هو یکون عند « احتراق الدم ، واستحالته الی السوداء ۰ والتهاب الصفراء وانقلابها الی السوداء ، ومن طغیان السوداء فساد الفکر ، ومع فساد الفکر یکون نقصان العقل ، ورجاء مالا یکون ، وتمنی مالا یتم ، حتی یؤدی ذلك الی الجنون » (۲۰۷) ۰

قد لا أوافق القدماء على تلك الشروح الطبية · ولكنى معهم في الفكرة العامة وهي أن العشق سببه اختلال الداخل ، واضطراب النفس ·

ولكن من قال ان الفن ينشأ مع الصحة فقط ، وأن الابتكار يصدر عن الشخص السوى فقط ؟ ٠

ان الفن قد ينمو فى تربة غير عادية ، وقد يترعرع بين قــوم « عصابيين » ، غير سويين ، وتاريخ الفنانين يدل على ذلك ، فكم من فنان انتهى به الأمر الى الجنون ، وكم من فنان ختم حياته بالانتحار ، وكم من فنان كان يحيا حياة كلها شذوذ وانحراف وخروج عن المألوف ،

أخلص من هذا الى أن قصص العشـــق العذرى ، أكثر فنية ، وسموا ، وانسانية من قصص الحب الحسى .

قصص الحب الحسى ، حكايات طائرة ، فارغة ، لا تكاد تجد فيها صراعا يدور فى نفوس أبطالها ، أو عقبة قوية ، يحاولون تخطيها والتغلب عليها ، أو عاطفة قوية تحترق فى داخلهم ، وانما هى تعبر عن نزوة طارئة ، مما يشارك فيه البشر غيرهم من الموجودات الآخرى ، لاتجد فيها سموا انسانيا ، أو ارتفاعا عن مستوى الحياة العادية ،

<sup>(</sup>٢٠٦) روضة المحبين ص ١٣٧

<sup>(</sup>۲۰۷) الزهرة ص ۱۷

ولكن قصص العشق العذرى قد تطول ، وقد تقع فيها على صراع ، تشفق من أجله على البطل ، أو تدهش لتلك العقبات التى تضعها « السلطة العليا » أمام العاشقين ، وتجد فيها العاطفة القوية التى تشب فى قلوبهم ، وفيها سمو عن الغزائز ، وايمان بخيال المعشوقة ، وتشبت بهذا الخيال .

ان الباحث قد يجد فى قصص العشق العذرى مايرضيه ، وما يملا عليه الورق الذى يريد أن يسوده ، ويجد فيها نتائج يعتز بها ، ويحرص عليها ، ويتشوق الى أظهارها للناس ، فهى مجال خصب للدراسية ، وتربة صالحة لأن يحرثها الدارسون ، بخلاف تلك الحكايات الفارغة التى تحدث بين الناس كل يوم ، وتشبه أى نشاط انسانى لابد للحياة منه يجوع الجائع فيأكل ثم ينصرف الى أموره ، ويميل المحب فيشبع ميله ثم يضطرب فى حياته ، دون أن يحدث من الأمرور مايستحق التخليد ، وماينبغى أن تحرص عليه الأجيال ،

ان الأدب العربى من حقه أن يفخر بهذا التراث ، الذى احترق أصحابه وذوى أبطاله ، وتعرضوا لكثير من التيارات والانحرافات ، حتى استطاعوا أن يتركوا آدابا تفتخر بها الانسانية ، وتحرص عليها الأجيال .

# العقبة:

تلعب المصاعب التى تقابلها شخصيات القصة ، دورا كبيرا فى بنائها ، فهى تستطيع أن تكشف عن حظوظ هذه الشخصية ، وتتيح الفرصة للقاص ، لكى يرسم شخصياتها رسما ، أراد به أن تكون الشخصية قوية ، صامدة ، تتحدى المصاعب ، وتقاوم العقبات ، أو رسما أراد به أن تكون الشخصية متهافتة خائرة ، تضعف أمام المصاعب ، وتنهار امام العقبات ،

وخير الأدب هـو الذي يغرس في نفوسنا الاقدام ، ومقاومة الصعاب ، وكفاح الحياة ، لا الأدب الذي يشجع فينا الميول الرخوة ، ويميت العزيمة المتطلعة ، ويخمد الطموح المتوثب .

واقرأ قصـة « العجـوز والبحر » للكاتب الأمـريكى « ارنست هيمنجواى » تر كيف تحدى هذا العجوز البحر ، والعواصف ، والامطار وهو يدافع عن سمكته الكبيرة التى اصطادها ، ويذود عنها حيوانات البحر التى تريد أن تلتهمها ، وبعد ذلك استطاع أن يصل الى المرفأ ، ولكن السمكة الكبيرة كانت قد تحولت الى هيكل عظمى ، فوضعت فى المرفأ يتعجب الناس من حجمها ، ويذكرون عناء هذا العجوز .

والعقبة تساعد على اثراء القصة ، فهى منطلق ينطلق منه القاص لتجسيد ألوان من الصراع ، وابراز صور من احتدام العواطف ، فله أن يتحدث عن الحالة النفسية والصراع الداخلى لبطل القصة ازاء هذه العقبة ، وله أن يتكلم عن صراع بين نفسيتين ، نفسية تحول بناء هذه العقبة ، وتقويتها وترميمها لو أصابها شيء ، ونفسية تحاول هدم هذه العقبة ، وتحطيمها والقضاء عليها ،

وللقاص أن ينتقى ما شاء من العقبات ، له أن يبنى عقبته من العادات والتقاليد ، وله أن يقيمها من النزاع بين الطبقات الاجتماعية ،

وله أن يجعلها في صورة نزاع بين أه لالحبيبة وأهل الحبيب ، وله أن ينشئها من شخص داخل القصة له مصلحة في اقامة هدذه العقبة وتشييدها .

ولكن كلما كانت العقبة من داخل القصة ، وتساعد على نموها ، وعلى اثرائها ، وعلى تعدد العلاقات فيها ، كان ذلك أجمل فنيا ، وأدل على قوة القصة .

وأبرز العقبات ظهورا فى موضوعنا ، تلك العقبة التى يقيمها الرواة من العادات والتقاليد ، فبعد أن يشيع العشق ، يصطدم العاشق بتلك العقبة التقليدية التى تمنع أن يتزوج العاشق بامرأة كان قد تغزل بها .

ولكن لم تستغل هذه العقبة استغلالا حسنا ، ولم تساعد بعد ذلك على بناء القصة بناء فنيا ، فكأنها شيء قد ظهر ، وقد سد الطريق أمام العاشق ، ليتفنن في ايذائه ، واظهار آلامه ، وقد جعل هذا الشيء العاشق يقف في مكانه ، ويتحرك في دائرته المحدودة ، لا يستطيع أن يتخطى هذا الشيء فينطلق الى عالم رحب ، ولا أن هذا الشيء يحاوره ويداوره ، ويكون له مصلحة في هذه المحاورة وتلك المداورة ، فيزيد هذا في نماء القصة ، وبهذا أشبهت هذه العقبة شيئا خارجيا ، قد اجتلب لغرض ولم يكن له بعد ذلك تاثيره في انماء القصة وتعضيدها ،

ولو أن كاتبا حديثا استطاع استغلال هذه العقبة ، فيخرج لنا قصة من قصص العادات والتقاليد ، ويختار لنا بطلا ثوريا ، يجمع الناس حوله ، ويحارب العادات والتقاليد ، فينتصر عليها ، وينتقل الى عالم أرحب \_ نكان هذا جميلا وتقدميا ، ولكن هذا البطل الثائر ، سيكون بعيدا عن نفسية هؤلاء العذريين التى تميل الى الاستسلام والخنوع .

ابن ذريح استطاع أن يفلت من هذه العقبة ، وأتيح له قدر من السعادة بفضل تدخل الحسين رضى الله عنه ، ولكن لم يلبث أن قابلت عقبة من نوع آخر وهى الكراهية التقليدية بين الأم وزوج النها .

وقد بنيت هذه العقبة بناء لا بأس به ، فقيس وحيد لها ، وقد بلغ بها الكبر عتيا ، فهى تؤثره وتحبه ، وهو أيضا كان بها برا وفيا لا ينشغل عنها ، ولبنى امرأة غريبة أحبها قيس ، وقد مانعت الأم فى أن يتزوجها ، وأيضا أبوه قد مانع فى ذلك ، لولا أنهما خضعا لشفاعة الحسين ،

وهذه العقبة كانت من داخل القصة ، وظلت حية متحركة ، تعمل عملها وتساعد في بناء الصراع ونموه ، وأغنت القصة بشخصيات أخر ، لها علاقاتها ، ولها مصالحها المترابطة ، ولها نوازعها المتشابكة .

لم تقف أم قيس ساكنة جامدة ، بل راحت تعمل عملها ، وخاصة أن وحيدها قد شغل عنها ، وأن تلك الغريبة قد ملكت عليه وقته ، وشغلت عليه حياته ، فاشتعلت فيها نار هى مزيج من عواطف مختلفة : الغيرة ، والاثرة ، والحب لابنها ، والكراهية لتلك التى ما كانوا يقبلونها ، لولا تدخل رجل من آل البيت ،

تزن تلك العقبة فى أذن زوجها ، وتختار زنينا يؤثر على زوجها ، فهو رجل ملى ، قد بلغت به السن الحد الذى لا يستطيع معه أن ينجب ابنا آخر ، ولبنى امرأة عقيم ، فهل سيترك الدنيا بدون ذرية تحمل اسمه ، وتخلد ذكراه ،

وهنا يفع قيس بين شقى الرحا ، فالوالدان من جانب ، والزوجة من جانب ، يشده الواجب الى ناحية ، وتجذبه العاطفة الى ناحية أخرى ،

يقترح مختلف الحلول ، فلم يوفق ، يعرض على والده أن يتزوج أخرى غير أمه ، ولكن والده يخبره ألا خير يرجى منه ، فيقترح عليه أن يتركهم الى بلد آخر ، ويعتبرونه كأنه قد مات فى مرضه هذا الذى مرب به أو أى حل آخر ، فأبوا الا أن يطلق الكعبية (٢٠٨) ،

فهذه العقبة قد أوجدت في القصة شيئا من الشراء ، وظهر -

<sup>(</sup>۲۰۸) الاغانى ۹ / ۱۸ « دار الكتب »

بسببها ـ موقف آخر ، كان يمكن أن يكون فيه الكثير من التيارات النفسية المتضاربة ، وهو موقف والد قيس ، فقد لامه أهل الحى على موقفه ، فجزع وندم (٢٠٩) ، ولكن القصة لم تفصل هذا الموقف ، واكتفت بتلك الاشارةالهينة ، وهذا الموقفشبيه بموقف والد ليلى ، فقدحزن أيضاوأصابه الندم بعد وفاة المجنون (٢١٠) ولكن موقف ذريح كان يمكن أن يكون أكثر ثراء ، فهو قد قضى على سعادة وحيده بيديه ، وسبب له كل هذه الآلام ، أما المهدى ، فمن الممكن أن يعلل ضميره ازاء موت المجنون ـ الذى لم يكن ابنه \_ بأنه قد فعل هذا خضوعا لعادات قومه وتقاليدهم ، الذى لم يكن ابنه \_ بأنه قد فعل هذا خضوعا لعادات قومه وتقاليدهم ،

وهناك عقبة أيضا يمكن أن تتيح للقصة شيئا من الثراء ، وأن تمدها بشخصيات أخر ، وأن تضيف اليها علاقات وتعقيدات جديدة وهي عقبة الوشاة ، الذين لهم مصلحة في تلك الوشاية ، كأن يكون أحدهم محبا للفتاة ، ولكنها لا تحبه ، فيختلق أكذوبة ، ويزين للفتاة أن حبيبها الذي تخلص له يحب أخرى ، أو يدخل في روع الفتى أن معشوقته تكره ولا تحبه ، فينتج عن هذا ألوان من الصراع ومن تضارب العواطف ،

ولكن للأسف ، لم تستغل هذه القصص هذه العقبة ، استغلالا كافيا ، ومن النادر أن تجد القصة التي تهتم بهذه العقبة ، وتجعلها مصدرا للمصاعب والصراع .

وأود أن أضرب المثل بقصة رائعة لم تحدث فى العصر الأموى ، وان كان راويها ممن عاشوا فى هذا العصر ، ولكنها ـ على أى حال ـ كافية فى بيان الثراء ، الذى يمكن أن تجره هذه العقبة ، لو استغلت الاستغلال الحسن ، لانها عقبة حية ، تظل تعمل عملها فى داخسل القصة ، ولها مبرراتها الكافية ، التى تدفعها الى هذا الصنيع ، وأعنى

<sup>(</sup>۲۰۹) تزيين الأسواق ۱ / ۵۳ ٠

<sup>·</sup> ۲۱) الاغانى ۲ / ۱٦ « ساسى » ·

بذلك قصة «مضاض ومى » فقد كان مضاض ومى ، يعيشان فى سعادة ، فهما عاشقان ، ومنزلتهما الاجتماعية متكافئة ، وقد وافق أهلهما على زواجهما ، ولكن يدخل بينهما واش خبيث يقلب الامور ، يحب «ميا » ولكنها لا تلتفت اليه ، هذا الواشى يموه على « مى » أن مضاضا يحب أخرى ويضع الاشعار على لسان مضاض ، واذا بتلك الوشاية تقلب السعادة الى مأساة تنتهى بنهاية سيئة للبطلين ، وأما الواشى فحين انكشف أمره ، ابتلعته الارض فلم يظهر (٢١١) ،

وفى قصة ابن الطثرية مع وحشية عقبة من نوع جديد ، فيزيد فتى غزل جميل ، عشق وحشية وهى من قبيلة جرم ، والغزل فى هذه القبيلة جائز ، ونساؤها يرحبن بالغزليين ويدعوهم الى منازلهن ، فتتوقع أن تختفى تلك العقبة ، التى تأتى من خارج القصة ، لتسبب للعاشق المصاعب ، بحجة العادات والتقاليد ، وبالفعل اختفت لتظهر مكانها عقبة من نوع جديد ، وهى الحروب التى كانت بين جرم وقشير ، وعدواتهما التى زادها اشتعالا كسب يزيد للرهان ، فغضب جرم ، وقالوا : انها مكيدة ، وعادت بينهما الحروب ، بعد أن هدأت ، وبهذا وجدت المصاعب بين العاشقين ،

لو أتيح لهذه القصة عناية النقاد ، ولو نظر اليها الرواة نظرة فنية خالصة ، وتركوا التاريخ لاهل التاريخ ـ لكان من الجائز أن تتطور الى قصة خالدة ، ولكان من الجائز أن يعرف العالم قصة « يزيد ووحشية » ، قمل أن يعرف قصة « روميو وجولييت » التى استغل فيها شكسبير العداوة التى كانت بين قوم روميو وقوم جولييت ، استغلالا أنتج لناهذه الرائعة الخالدة ،

والفقر \_ أحيانا \_ يقف عقبة فى تلك القصص ، وهنا نرى سطوة المال وقوته ، وتغلبه على العواطف ، بل وعلى علاقة اللحم والدم ومن العجيب أن هذه العقبة ، كثيرا ما تظهر بين ابن العم وابنة

<sup>(</sup>۲۱۱) التيجان ص ۱۸۸ •

عمة ، فقد يكون ابن العم فقيرا ، فيفضل عليه أهل العشيقة رجللا ثريا ، ويستطيع المال أن يتغلب على اعتبار القرابة ، مع أن هذه القرابة كانت ذات اعتبار في ذلك المجتمع العربي القبلي .

یعشق عروة ابنة عمه عفراء ، ویعده عمه بالزواج ، ثم یخرج عروة عسی أن یجمع مالا یستعین به علی مهر المعشوقة ، وفی غیابه یدلف الی المدینة رجل من أهل الشام ثری ، فیری عفراء فتعجبه ، فیخطبها من أبیها فیمتنع فی أول الامر ، ثم یعدل الی أمها ، الذی ینسیها رنین الذهب أی اعتبار ، فتجیبه ، شم تلح علی الاب حتی یوافق (۲۱۲) ، وماساة العاشق والسبع ، کانت بسبب حیلولة العیم بین ابنته وبین ابن عمها لقله ذات یده ، فزوجها رجالا من بنی کلاب (۲۱۳) ، وقصة « الاعرابی الظریف » مثل واضح ، ولنترک یشرح ماساته باسلوبه المؤثر ، یشکو الی معاویة « اننی رجل من بنی عفرة ، تزوجت ابنة عم لی ، وکانت لی صرمة من الابل وشویهات غذرة ، تزوجت ابنة عم لی ، وکانت لی صرمة من الابل وشویهات فانفقت ذلك علیها ، فلما اصابتنی نائبات الزمان وحادثات الدهر ،

تلك هى أشهر العقبات التى نصادفها فى قصص العشق ، وبعض هذه العقبات ينبع من ظروف الحياة العربية ، كالعقبة التى تكون بسبب العادات والتقاليد ، أو التى تكون بسبب الحروب بين القبائل ، ولكن من النادر جدا أن تجد عقبة ترجع الى التفاوت بين الطبقات ، كأن يحب الشريف جارية ، أو تحب المرأة العلية من هو أقل منها طبقة ، ثم تحول تلك الطبقية بين العاشقين ، بل بالعكس نجد عشقا من هذا النوع ، كعشق يزيد لحبابة ، أو عشق ابنة عبد الملك أسيرا لأبيها ، وهذا يؤكد ما سبق أن ذكرته من أن هذه القصص قد حققت اشتراكية

<sup>·</sup> ۲۱۲) الأغانى ١ / ١٥٦ « ساسى » ·

<sup>(</sup>۲۱۳) تزيين الأسواق ۱ / ۱۲۹ والموشى ۱ / ۸۳ .

<sup>(</sup>٢١٤) مصارع العشاق ص ١٧٨٠ •

تامة ، وألغت الفروق بين الطبقات ، قبل أن تلغيها الحياة الواقعية ، ويظهر أن العواطف بين الناس فيها شيء من الجبرية ، على الأقل في تلك الفترة المبكرة ، وبين هؤلاء القوم ، وفي تلك القصص الأموية .

والعقبة في تلك القصص عقبة كؤود ، لا يسلطاع زحزحتها ، فالعادات والتقاليد تظل تحول بين العاشق والمعشوقة ، والحروب تظل تعمل عملها ، ولايمكن التغلب عليها ، أو الصلح بين القبيلتين ، والصراع بين الأم والزوجة ، لا يستطيع قيس أن يتغلب عليه ، وأن يعيد الوئام بينهما \_ ولو كان شكليا \_ كما يحدث في كثير من الأسر ، والواشي لا يمكن ابعاده أو كشف مؤامراته الا بعد أن تقع الماساة ، حتى عقبالا يمكن ابعاده أو كشف مؤامراته الا بعد أن تقع الماساة ، حتى عقبال الفقر ، يبدو للعشق أنه قد تغلب عليها ، وأنه تحصل على المال بما يحقق له مناه ، ولكن الأقدار تكون أقوى منه ، فهناك من سبقه وأغرى أهلل الفتاة ، فستطاع أن يحصل عليها في غيابه ، ولهذا انطبع كثير من هذه القصص ، بطابع الماساة التي تنتهي بشقاء البطل واخفاقه أملاء العقبات ،

قليل جدا من يتيح له الحظ فرصة سعيدة ، فيتغلب على عقباته ، كما فى قصة « الاعرابى الظريف » الذى ساعده الحظ ، فظفر بمعشوقته ، وظفرت به ، وأنتهت قصتهما نهاية سعيدة ضحك لها معاوية (٢١٥) .

ويختلف حظوظ العاشق من العقبات ، فبعض العشاق يتعرض لعقبات أقوى وأكثر ، والبعض الآخر قد تكون عقباته هينة ، أو قليلة نسبيا .

ففى قصص الحب الحسى ، نجد العقبات التى يتعرض لها المحب هينة ، لا تحتاج منه الى صراع هائل ، ولا تطبع حياته بطابع المأساة .

<sup>(</sup>٢١٥) مصارع العشاق ص ١٠٧٨ •

وابن ذريح تعرض لشقاء اقل مما تعرض له ابن الملوح و ولهذا نجد في قصته فترة اتيح له فيها ان ينهل من السعادة و أما المجنون فقد وقفت عقبته دون أن تتيح له ولو قدرا يسيرا من الراحة وفشلت كل الجهود في زلزلتها والتغلب عليها وقد لعبت الاقدار بعواطفه لعبا مؤثرا فكم من مرة يبدو أن قيسا في سبيله الى التغلب على عقبته فينعم بشيء من الراحة واذا بهذا الامل سراب فيرتد اكثر انفعالا واضطرابا ورقه مرة عمر بن عبد الرحمن بن عوف فاعجب به وساله أن يخرج معه فاجاب ونشط ولكن لما علم أن السلطان قد أهدر دمه ، اضرب عما وعده ، وأمر له بقلائص ولكن قيسا غضب ورد عليه قلائصه (٢١٦)

وفى السنة الثانية جاء نوفل بن مساحق ، فأشفق على حــال المجنون ، واعطاه عهدا أن يزوجه من ليلى ، فهيىء للمجنون انه قـد اصبح قريبا من امله ، وراح معه « كأصح أصحابه يحدثه وينشده » ولكن انظر الى خبث الأقدار ، كيف تلعب بعواطفه ، فقد بلغ ذلك رهط ليلى ، قتلقوه بالسلاح ، « وقلوا له : يابن مساحق ، لا والله لايدخل المجنون منازلنا أبدا أو يموت » فأقبل بهم وأدبر ، فأبوا ، فقال للمجنون : انصرف ، فأصيب بخيبة وجعل ينشد الاشعار معبرا عن خيبته ، فقال : اياويح من أمسى ، تحلس عقله فأصبح مذهوبا به كل مذهب خليا من الخلان الا معدزا يضاحكنىمنكانيهوى تجنبى (٢١٧)

قیس – اذن – لعبت به الاقدار لعبا مؤثرا ، وجعلت تترواح به بین الامل والیاس ، تدنیه مرة الی امله ، وتزین له انه قد اصبح قریبا منه ، ولکنها تدنیه ، لتبعده ، وتهز نفسه ، وربما کان لهذا التراوح وهذا التردد ، أثره فی افساد نفسیته ، واضطرابها ، ودفعها الی الهیام والجنون ،

<sup>(</sup>۲۱٦) الاغانى ٢ / ١٦ « دار الكتب » ·

<sup>(</sup>۲۱۷) الأغانى ۲ / ۱۷ « درا الكتب » •

### الصسراع:

الصراع من أهم العناصر التى تكسب القصة أو المسرحية ، حيوية ونشاطا ، فهو يستغله الفنان فى الكشف عن نفسية الشخصية ، وتنميتها ، وتطويرها ، ولجذب القارىء أو السامع وشده الى أحداث القصية ومتابعتها ، والاحداث مؤثر فى القصة يكسبها حياة وحركة .

والصراع قد يكون بين جبهتين متعارضتين ، كل جبهة تتعصب لرأى ، وتدافع عنه ، وتحاول أن تتغلب على الجبهة الأخرى ، وقد يكون بين تيارين في داخل نفسية واحدة ، فتيار يحاول أن يشدو الشخصية الى جانبه ، والآخر يريد أن يجذبها الى ناحيته ، وقد يكون التياران عبارة عن عاطفة تتصارع مع واجب يحكم به العقل ،

وفى الأدب الكلاسيكى الذى غلب على عصر النهضة ، كان الصراع غالبا ماينتهى بغلبة الواجب ، وانتصار الأخلاق ، والقيم المتعارف عليها ، ثم العكس الأمر فى الآدب الرومانتيكى الذى أعقبه ، والذى كان يمجد العاطفة ، ويعتبرها أرقى من العقل وتحكماته ،

وقصص العشق لم تحرم من عنصر الصراع ، الذى يكسبها حيوية الى حد ما ، ومن خير الامثلة التى أستطيع أن أسوقها ، قصة « قيس ولبنى » ، فهى من القصص العربية الغنية بالصراع ، فكل شخصية من شخصياتها الرئيسية ، تكاد لاتخلو من صراع داخلى ، وقد كانت فيها جبهتان متعارضتان مما أكسب القصة حياة وحيوية ، فهناك صراع فى نفس قيس بين عاطفته وحبه للبنى ، وبين واجبه نحو أمه وبره بها ، وهناك صراع بين الام وزوج ابنها ، وهناك صراع فى نفس ذريح ، الذى ندم على فعله ، حين رأى ما حل بوحيده بسبب الحاحه عليه أن يطلق لبنى ،

وحتى فى قصص ابن أبى ربيعة ، قد تلتقى بنماذج من الصراع ،

فيبدو صراع في نفس فاطمة بنت محمد بن الأشعت ، فقد وقع في قلبها عمر ، ووقعت في قلبه ، ولما جاءها خاطبا ، وأرسل الى امها بخمسمائه دينار ، أبت أمها وحجبته ، وقالت للرسول : لاتعود الينا ، وكأن الفتاة غمها ذلك ، فقالت لها امها : قد قتلك الوجد فتزوجيه (٢١٨) ، والعراقية التي أحبها عمر ، فخطبها ، ولكنها قالت له : « ان هذا لايصلح هاهنا . ولكن ان جئتني الى بلدى ، وخطبتني الى أهلى تزوجتك » فتبعها الى العراق ، وجعل ينجزها وعدها ، ولكنها كانت مترددة محتارة ، بسبب صراع يدور في داخلها ، فهي تميل الى عمر ، ولكنها من ناحية أخرى كانت ـ كما تعبر عن نفسها ـ « متزوجة ابن عم لها ، وولدت منه أولادا ، ثم مات ، وأوصى بهم وبماله اليها ، مالم تتزوج ، وأنها تخاف فرقة أولادها وزوال النعمة » (٢١٩) .

وقصص العشق في الفصل بين التيارين المنصارعين ، تختلف عن القصص الرومانتيكية وتتشابه مع القصص الكلاسيكية ، فهي ـ في اكثر الحالات ـ تنهى الصراع بانتصار الواجب ، وغلبة العادات والتقاليد ، فابن ذريح ـ بالرغم من حبه للبني ، الذي أذاقه صراعا عنيفا وحادا ـ ينهى الأمر بطاعة والديه ، والسماع لهما ، فيطلق لبني ، وفاطمة بنت الاشعت ترد على أمها ، حين أشفقت عليها من الصراع ، وعرضت عليها أن تتزوج عمر ، فتقول لها : « لا والله لايتحدث أهل العراق عنى ، انى جئت ابن أبى ربيعة أخطبه ، ولكن أن أتانى الى العراق تزوجته » والعراقية تنتصر لأولادها وتحرص على وصية زوجها ، فتعتذر لعمر ، وتبعث اليه بخمسة آلاف درهم ، فيردها عليها ويرحل الى مكة ، وابن أم الحكم حين اشتكاه الاعرابي الى معاوية ، فأرسل اليه معاوية كتابا غليظا ، يأمره فيه بأن يطلق الاعرابية الحسناء « تنفس معاوية كتابا غليظا ، يأمره فيه بأن يطلق الاعرابية الحسناء « تنفس

<sup>(</sup>۲۱۸) الاغنى ١ / ٨٩ « دار الكتب » (٢١٨) المرجع السابق ١ / ١٧٢

الصعداء ، وقال : وددت أن أمير المؤمنين خلى بينى وبينها سنة ، شم عرضنى على السيف ، فجعل يؤامر نفسه فى طلاقها ، ولايقدر ، فلما ازعجه الوفد طلقها » (٢٢٠) ، ويعبر ابن قيم الجوزية عن هذا الموقف تعبيرا آخر ، فحين ورد عليه كتاب معاوية « جعل يقرؤه ويردده ، ثم قام ودخل على سعدى ، وهوباك ، فلما نظرت اليه قالت له : سيدى ، ما الذى يبكيك ؟ قال : كتاب أمير المؤمنين ورد على فى أمرك ، يأمرنى فيه أن أطلقك ، وأجهزك وأبعث بلك اليه ، وكنت أود أن يتركنى معك حولين ، ثم يقتلنى ، نكان ذلك أحب الى ، فطلقها ، ، » (٢٢١)

وهذا الصنيع تغليب المجانب الخلقى عند العرب ، فالعرب كانت لهم اخلاق وعادات يؤثرونها ، ويكبتون لأجلها هواهم ، واذا رجعت الى الكتب التى فلسفت جانب العاطفة العربية ، فاناك واجد فيها أبوابا عديدة تتحدث عن قوة الارادة ، وقمع الهوى والشهوات وتحكيم العقل ، وخذ مثلا « ذم الهوى » لابن الجوزى ، فالباب الأول عقده فى ذكر العقل ، وفضله وذكر ماهيته ، والباب الثانى فى ذم الهوى والشهوات ، والباب الثالث فى ذكر مجاهدة النفس ومحاسبتها وتوبيخها ، والباب الرابع فى مدح الصبر والحث عليه ، والباب الخامس فى حراسة القلب من التعرض للثواغل والفتن ، و المناب الخامس فى حراسة القلب من التعرض للثواغل والفتن ، و المناب الخامس فى حراسة القلب من التعرض للثواغل والفتن ، و المناب الخامس فى حراسة القلب من التعرض للثواغل والفتن ، و المناب الخامس فى حراسة القلب من التعرض للثواغل والفتن ، و المناب الخامس فى حراسة القلب من التعرض للثواغل والفتن ، و المناب الخامس فى حراسة القلب من التعرض للثواغل والفتن ، و المناب الخامس فى حراسة القلب من التعرض للثواغل والفتن ، و المناب الخامس فى حراسة القلب من التعرض للثواغل والفتن ، و المناب الخامس فى حراسة القلب من التعرض للثواغل والفتن ، و المناب الخامس فى حراسة القلب من التعرض للثواغل والفتن ، و المناب الخامس فى حراسة القلب من التعرض للثواغل والفتن ، و المناب الخامس فى حراسة القلب من التعرض الشواغل والفتن ، و المناب الخامس فى حراسة القلب من التعرض النواب المناب المنا

ولكن القاص لم يستغل مواقف الصراع فى هذه القصص استغلالا كافيا ، ولم يتخذها نقطة انطلاق: تنمى القصة ، وتزيد من حيويتها ، بل اكتفى بتسجيل هذا الصراع باشارات مقتضبة ، وتلميحات خفيفة ، فقد يمر بموقف ثرى ، وتحس أن الأمر يحتاج الى افاضة وشرح ، ولكن القاص يمر به مرورا سريعا ، مسجلا له فى جملة أو جملتين ، وقصد تشاهد دمعة تترقرق فى عين عاشق ، وتحس أنها تخفى وراءها تيارا

<sup>(</sup>۲۲۰) مصارع العشاق ص ۱۷۸

<sup>(</sup>۲۲۱) اخبار النساء ص ۷

عنيفا • ولكن القاص يسجل الدمعة ، ثم يمر ، لا يتبطن ما تحتها ولا يعنيه ما وراءها •

ومن العجيب ن القصص الشعبية الآخرى ، كقصة عنترة ، أو قصة سيف ابن ذى يزن ، تجد فيها الصراع أكثر ثراء وتفصيلا ، وربما كان السبب أن قصة عنترة مثلا كان يضمها كتاب واحد ، يقتصر عليها ويتوسع فى جزئياتها وتفصيلاتها ، أما قصص العشق ، فانها متفرقة فى ثنايا الكتب ، ومختلطة بالأخبار التاريخية والروايات الأخرى ، ولهذا كانت فى الغالب قصيرة ، تشبه خبرا تاريخيا يأتى فى ثنايا الكتاب ، ثم ينصرف عنه الكاتب الى غيره ،

ثم ان الحدود الدقيقة الفاصلة بين التاريخ والقصة ، لم تكسن واضحة في ذهن الراوى لقصص العشق ، بخلاف قصة عنترة وما شابهها ، فانه يبدو لي أن الراوى أو المنشد ، كان على احساس بأن هسده القصص يقصد بها امتاع العامة وتشويقهم ، وأنه في حل من ذكسر الغرائب والخوارق ، التي يحرص عليها العامة ، وينجذبون اليهسا ، ان قصة عنترة مثلا اتضحت فيها الحدود الفاصلة بين التاريخ والتسنية ، ان التاريخ يحدثنا فقط عن نسبه ، وعن موقف أبيه منه ، ويذكر شيئا من التاريخ يحدثنا فقط عن نسبه ، وعن موقف أبيه منه ، ويذكر شيئا من فأحببت أن أراء ، الا عنترة » ثم ينهى ذلك بخبر مقتله (٢٢٢) ، وهذه الأخبار لا تكاد تذكر الى جانب تلك القصة الشعبية الطويلة ، التي بلغت في احدى طبعاتها ( المطبعة الأدبية ببيروت ١٨٨٣ – ١٨٨٥ ) خمسة وخمسين كتابا تضمها ستة مجلدات ، وفي احدى الطبعات الأخسري في احدى الطبعات الأخسري في تلك القصة الطويلة عن الأخبار التاريخية ، حتى انك تجد أحيانا في تلك القصة الطويلة عن الأخبار التاريخية ، حتى انك تجد أحيانا في عصر عورة عنترة ، أقرب الى بطل اسلامي منها الى بطل عاش في عصر

<sup>(</sup>۲۲۲) انظر الاغانى ٨ / ٢٤٦ ٢٤٦ دار الكتب ٠

قبل عصر الرسول عليه السلام ، ولا يتاح لك أن تجد هذه الفواصل فى قصص العشق فكلها مطروحة فى كتب الأدب ، يختلط فيها التاريخ بالخيال ، اختلاطا لا يبين عن شخصية لكل منهما · حتى ان الكتاب المستقل الذى جمع أخبار عروة بن حزام ، فيما لا يزيد عن احدى عشرة صفحة ، لا يختلف فيما ذكره ، عما رواه صاحب الأغانى ·

وقصص العثق فى البادية أكثر احتفاء بالصراع ، من قصص الحب التى تحدث فى الحاضرة ، فانك لاتجد قصة يكون بطلها عمر ، أو العرجى ، ثم يتوافر لها من الصراع مثل ما توافر لقصة ابن ذريح ، ولا تجد محبا فى الحاضرة يمر بأزمة نفسية حادة ، كتلك الأزمة التى مر بها المجنون .

وتعلیل ذلك یسیر یرجع الى طبیعة العشق فى كل والعشق فى البادیة ـ كما عرفنا ـ صادفته عقبات كثیرة ، أتاحت للصراع أن ینمو فى نفس ذلك البدوى و أما الحب فى الحضر ، فهو حب لاه عابث ، لا یجد صاحبه الوقت الذى یهیىء له فرصة الصراع النفسى ، ولایصادی الحرمان الذى یشعل الصراع ویلهبه و

والاحظ أن قصص العشق تعتنى باظهار الصراع فى نفسية العاشق ، اكثر من اعتنائها بالكشف عن الصراع فى نفسية المعشوقة ، فالمجنون يتحدث الأغانى كثيرا عن الأزمات النفسية التى يمر بها ، والغشيان الذي يعتريه ، ثم لايهتم كثيرا بمشاعر ليلى وأحاسيسها ، وقيس ابن ذريح تتحدث الكتب عن الصراع الذى يشب فى داخله مدة عشر سنين على احدى الروايات ، ولاتشير الى لبنى الا اشارات عابرة ، كأن تشجع قيسا على رفضه لأوامر والديه ، وتقول له : لاتطع أباك ، فتهلك ، وتهلكنى ، وبعد الطلاق تشير الكتب الى الأزمات العنيفة التى كان كليمر بها قيس ، اثر رحيل لبنى ، أو اثر رؤيته غرابا ، او أثر رؤيته خف

يعيرها ، أو اثر نظرة الى آثارها ، أو اثر انفراده بالليل ، أو زيارة الطبيب له ، أو بعد لوم أبيه له ٠٠ الخ (٢٢٣) .

وتحترم تلك الكتب أيضا علاقة الزوجية بين المعشوقة ، وبين الزوج الذى ارتضاه أهلها بدلا من عاشقها ، فلا تسرف فى الحديث عن مشاعر الزوجة تجاه عاشقها ، الذى حالت التقاليد بينهما ولا تكاد تشير الى هذه العاطفة ، الا حين ينعى العاشق لها ناع ، حينئذ تستأذن من زوجها وتجمع الحى ، وتندب العاشق الذى غالبا مايكون ابن عمها .

وهذا المسلك يتفق مع نفسية العربية الحرة « فالعادة عند العرب أن الشاعر هو المتغزل المتماوت ، والعادة عند العجم ن يجعلوا المرأة هي الطالبة ، والراغبة المخاطبة » (٢٢٤) .

وربما كان هذا هو السبب الذى جعل شوقى ، لم يسرف فى الكشف عن الصراع فى حداخل نفسية « ليلى » فى روايته « مجنون ليلى » وربما يقوم هذا كحجة للدفاع عنه ، أمام من عاب عليه ، بأنه أنلهر الصراع فى نفسية « ليلى » قصيرا ، وكان ينبغى أن يطيل ، وأن يستغل هذا الموقف أحسن استغلال •

وقد كان الدكتور نعيم حسن اليافى ، موفقا فى نقده لقصة «حادر وليلى ، للاستاذ سليم البستانى ، التى تدور حوادثها فى العصر الجاهلى ، اثناء حرب البسوس ، فقد كان موقف حاذر سلبيا للغاية ، أما موقف ليلى ، فقد كان ايجابيا ، فهى الذى تتجشم المشأق ، وهى التى تعرض على حبيبها فكرة الهرب ٠٠٠ الخ (٢٢٥) ، وهذا المسلك ، كما قلت ، لاترتضيه العربية الحرة ، ولايرضى عنه العربي الاصيل ، وقد كان خير لقاص مادام يريد الحديث بمثل هذه الطريقة ، أن يرحل بحوادث قصته الى أرض غير عربية ، وأن يختار أقليما أوربيا ، أو بتعبير أقرب الى تعبير ابن رشيق « أقليما أعجميا » .

<sup>(</sup>۲۲۳) الاغانى ٩ / ١٨١ « دار الكتب » ·

٠ ١٤٨ / ٢ كابن رشيق ٢ / ١٤٨ ٠

<sup>(</sup>٢٢٥) القصة القصيرة في الادب الشامي الحديث ص ٤٩٠

#### التشويق:

القاص الذكى يلجأ الى التشويق ، الذى يضمن له كسب القارىء ، وعدم انصرافه عن بضاعته ، ويتخذ لذلك وسائل عديدة ، فأحيانا يبدأ من نهاية القصة ، ومرة يخبىء بعض أوراقه ، ولايظهر كل مايريد للقارىء ، فيجعله يتشوق الى معرفة ذلك الشيء المجهول ، ومحاولة الكشف عنه ، وثالثة يشير اشارات تمهيدية ، قبل الكشف عن شخصية من شخصياته ، مما يجعل القارىء يتشوق اليها ، وينتظر ظهورها ، ورابعة ينثر في خلال قصته أمورا تثير الضحك ، أو وسائل يرتاح اليها القارىء . . . . الخ .

ولكن قصص العشق تلجأ الى التصريح بأشياء ينبغى اخفاؤها ، وكأن رواتها يغترضون فى السامع الغباء ، فلا يلمحون له بشىء ، ويتركون محاولة فهمه له ، ولا يحذفون شيئا اعتمادا على ذكاء السامع وتنبهه له .

ولو رجعت الى أية قصة من هذا النوع ، لهالك التصريح فيها بكل شيء ، والاكثار من « أى » ، ومن تدخل الراوى بالشرح ، والاشارات ، وبياز، المقصود ، وإذا كان لابا من المثل ، فاننى أذكر قصه « ابن الطثرية » فحين أشرف به عشق وحشية على الموت ، توسل الى ابن عمه أن يحمله اليها ، فصارا الى حى وحشية ، وجعل خليفة ابن عمه ، يسئل عن راعى وحشية ، حتى لقيه ، فسأله عن حال ابن عمه ، يسئل عن راعى وحشية ، حتى لقيه ، فسأله عن حال وحشية ، فقال الغلام : « هى والله بشر ، لاحفظ الله بنى قشير ، ولايوما رأيناهم فيه ، فما زالت عليلة منذ رأيناهم » وكان من المكن أن يكتفى الراوى بهذا الكلام ، معتمدا على ذكاء السامع ، الذى يستطيع أن يفهم من كلام الراعى ، ومن سياق القصة ، أن وحشية تحب ابن الطثرية أيضا ، وأنها مريضة بسبب هذا الحب ، ولكن الراوى يابى الا أن يشك في ذكاء السامع ، فيصرح بهذه القضية ، ويقول : « وكان بها طرف

مما بابن الطثرية » (٢٢٦) .

وبالاضافة الى السبب البدهى ، وهو أن العقلية القديمة ، غير العقلية المعاصرة ، التى تفهم بالتلميح ، وتكتفى بالاشارة ، وتسدرك ما وراء السطور ، بالاضافة الى هذا فان القصص المعاصر أنشىء ليقرأ ، أما القصص العربى القديم ، فقد ألف له في مبدأ الأمر ليسمع ، والقارىء يديل الى التركيز ، وعصر الذهن ، وفي استطاعته اعسادة الجملة وتقليبها مرة واثنين ، حتى يفهمها ، أما السامع ، فان المتكلم بفصل له ، ويشرح حتى يفهم عنه مايريد أن يقوله (٢٢٧) ،

ومع ذلك ، فان هذه القصص لاتخلو من وسائل تشويقية ، ساذجة وعفوية ، فجميل يطلب منه عبد الملك أن يحدث ببعض أحاديث عذرة ، فانهم أصحاب أدب وغزل ، فيقص عليه قصة الأعرابي مع السبع الذي افترس معشوقته ، ولم يهجم على القصة هجوما ، بل مهد لهبتلك المقدمة المشوقة « نعم ، يا أمير المؤمنين ، ان آل بثينة انتجتوا لحى ، وقطعوا بلد آخر ، فخرجت أريدهم ، فغلطت الطريق ، وجنني الليل ، ولاحت لى نار ، فقصدتها ، حتى دنوت ، ووردت على راع غي

<sup>(</sup>۲۲٦) الاغاني ۸ / ۱ « دار الكتب » .

أصل جبل ، قد ألجاً غنمه الى كهف فى الجبل ، فسلمت ، فرد على السلام ، وقال : أحسبك قد ضللت الطريق ، قلت : قد كان ذلك فأرشدنيه قال : بل أنزل حتى تريح ظهرك ، وتبيت ليلتك ، فاذا أصبحت دللتك على الطريق ، فنزلت ، فرحب بى وأكرمنى ، وعمد الى شاة ، فذبحها ، وأجج نارا ، وجعل يشوى ، ويلقى بين يدى ، ويحدثنى فى خلال ذلك ، ثم قام بازار كان معه ، فقطع به جانب الخباء ، ومهد لى جانبا ، خاليا ، فلما كان فى الليل سمعته يبكى ، ويشكو الى شخص كان معه ، فأرقت له ليلتى » ٠٠٠ (٢٢٨)

فهذه المقدمة تثير الشوق الى القصة ، هذا الأعرابي الذي انتحى مكانا خليا في الصحراء ، وتلك النار التي يؤججها ، واللحم الذي يشويه ، ويلقيه الى ضيفه ، والحديث الذي يتخلل ذلك ، والجانب الخالى الذي مهده ، وبكاؤه في الليل ، وشكواه الى شخص كان معه ، كل هذا يستجمع الحواس ، ويثير التلهف لاستماع قصته ، واكتشاف أمره ، مما جعل جميلا يسأله بعد تلك المقدمة : ياهذا ، وماالذي أحلك هذا الموضع ؟ .

وحين ذكر صاحب المصارع هذه القصة ، عن أحمد بن عمر الزهرى عن عمه عن أبيه ، ذكرها بطريقة فيها تشويق ، فالأعرابى لم يقص أمره ، ويكشف عن حاله من أوله الى منتهاه ، كما فعل أمام سسؤال جميل ، بل ارجأ أمره الى نهاية القصة ، فهذا الرجل الذى خرج فى نشدان ضالته ، يلتقى بهذا الاعرابى فيستضيفه ، وفى ليلة يكسون الضيف بين النائم واليقظان ، اذا بفتاة جميلة تقبل وتحادث الاعرابى ، ويحادثها حتى مطلع الفجر ، وفى ليلة أخرى يكون الضيف فيها بين النائم واليقظان ، اذا بالاعرابى يقلق ويذهب ويجىء وينشد الأشعار ، اذا بالاعرابى يقلق ويذهب ويجىء وينشد الأشعار ،

<sup>(</sup>۲۲۸) الموشی ۱ / ۸۳ وقد وردت مع تغیرات لفظیة یسیرة فی ذم الهوی ص ۵۷٦ ، وأیضا فی اخبار النساء ص ۳۳

ثم ينبه الضيف بأنه يخشى على حَليلته من أسد فى غيضة قريبة ، ثم يترك صاحبه ويجىء بعد فترة قصيرة ، حاملا حبيبته وقد أصابها السبع « ثم يأخذ سيفه ويجىء بالاسد مقتولا وهو ينشد الاشعار ، ثم يقص بعد ذلك أمره ، ويكشف عن قصته (٢٢٩) .

والقصة التى قصها ابن أبى ربيعة ، فى حلقة تذاكر فيها العذريين وعشقهم وصبابتهم (٢٣٠) ، ذكرها بأسلوب يشوق الى البطلة ، فابو مسهر يجلس الى دوحة عظيمة ، متبردا ، ويشد فرسه الى غصن من اغصانها ، واذا بغبار قد سطع ، ثم تبين له فارس ، يطرد مسحلا واتانا ولما دنا منه ، اذا عليه درع صفر ، وعمامة خز سوداء ، واذا هو تنال فروع شعره كتفيه ، ثم ما لبث أن لحق الفارس بالمسحل ، فصرعه ، ثم ثنى طعنة للاتان ، فصرعها ، ثم أقبل وهو ينشد الأشعار ، فجلس مع أبى مسهر ، وجعل يحدثه حديثا ، كأنه جنى النحل ، ثم حك بالسوط على ثنيتيه ، فبدا ظله بينهما ثم رفع عقيرته ، وجعل يغنى بالسوط على ثنيتيه ، فبدا ظله بينهما ثم رفع عقيرته ، وجعل يغنى ثم شرب الشراب مع أبى مسهر ، حتى بدت عيناه ، كأنهما عينا مهاه قد اضلت ولدا أو ذعرها قانص ، ثم جر العمامة عن رأسه فبدا كانه الدينار المنقوش ، الى أن قامالى فرسه ، فبرقت لأبى مسهر بارقة الدرع ، واذا بثدى كأنه حق ، وهنا يتكشف له أن هذا الفارس ماهو الا امرانه حملة ،

وشبیه بهذا قصة عمر مع صاحبة المضرب ، فبینا کان فی طریقه اذ اعترضته جاریة ، « کأنهما دمیة فی صفاء اللجین ، فی ثوب قصب ، کقضیب علی کثیب » ، قالت له : « أنت عمر بن أبی ربیعة ، فتی قریش وشاعرها ؟ ۰۰ فهل لك فی أن أریك أحسن الناس وجها ۰۰ ؛ ثم استخرجت معجرا من قصب ، فعجرته به ، وقادته ، حتی اذا فتحت

<sup>(</sup>٢٢٩) مصارع العشاق ص ٢٢٩ ٠

<sup>(</sup>٢٣٠) المرجع السابق ص ٥٠ وايضا في اخبار النساء ص ١٢٠٠

العجارة عن عينيه ، اذا بمضرب ، ديباج أبيض ، مزرر بحمرة ، مفروش بوشى كوفى ، وفى المضرب ستارة مضروبة من الديباج الأحمر ، عليها تماثيل ذهب ، ومن ورائها وجه ما أحسب أن الشمس وقعت على مثله حسنا وجمالا ، فقامت كالخجلة ، وقعدت قبالتي ، وسلمت على ، فخيل الى أن الشمس تطلع من جبينها ، وتغرب في شقائق خدها » كما يقول ابن أبى ربيعة ، قالت له الحسناء: « أنت عمر بن أبى ربيعة فتى قريش وشاعرها ؟ » ثم أنشدته من شعره في النساء • ثم قالت: « ياعدوا الله ، يافاضح الحرائر أنت قد فشا شعرك بالحجاز ، وأنشده الخليفة والامراء ، ولم يكن في جارية بعينها ، ياجواري أخرجنه » • ثم جاءته في اليوم الثاني ٠٠٠ « فلما توسطت المضرب ، فتحت العصابة عن وجهى ، فاذا انا بمضرب ديباج أحمر مدثر ببياض ، مفروش بفرش أرمنى ، فقعدت على نمرقة من تلك النمارق فاذا انا بالشمس الضاحية قد اقبلت من وراء الستر، تتمايل من غير سكر، فقعدت كالخجلة، فسلمت على، وقالت : انت عمر بن أبى ربيعة فتى قريش وشاعرها ٠٠ ياعدو الله ، انت قد فشا شعرك بالحجاز ، ورواه الخليفة ، وتزعم أنه لم يكن في جارية بعينها ، ياجوارى ارفعنه » ٠٠ ولما كان اليوم الثالث ، قادته الجارية معتجرا الى المضرب • يقول عمر: « فلما توسطته ، فتحت العصابة عن عينى ، فاذا انا في مضرب ديباج أخضر ، مدثر بحمرة ، مفروش بخز أحمر ، واذا أنا بالشمس الضاحية ، وقد أقبلت من وراء الستر ، كحور الجنان ، فسلمت على وقالت : أنت عمر فتى قريش وشاعرها » ثم انشدته من شعره ، وقالت له : « ياعدو الله ، انت الذي فضحتها ونفسك ، وجهى من وجهك حرام ، ان عدت الى ، ياجوارى آخرجنه » • وبعد تنك المقدمة المشوقة تنكشف لنا شخصية الحساء الظريفة ، صاحبه المضرب الفخم ، فاذا هي رملة أخت عبد الملك ابن مروان ( ۲۳۱) ٠

<sup>(</sup>٢٣١) انظر القصة كاملة في المحاسن والاضداد ص ٢٢٢٠.

وقصة عمر مع هند بنت الحارث المرية ، ذكر لها صاحب الاغانى تمهيدا مشوقا ، فقد روى عثمان بن ابراهيم الخاطبى ، قال : « أتيت عمر بن أبى ربيعة ، بعد أن نسك بسنين ، وهو غى مجلس قوم من بنى مخزوم ، فانتظرت حتى تفرق الناس ، ثم دنوت منه ، ومعى صاحب لى ظريف وكان قد قال لى : تعال حتى نهيجه على ذكر الغزل ، فنظر هل بقى فى نفسه منه شىء ، فقال له صاحبى : ياأبا الخطاب ، لقد أحسن العذرى وأجاد فيما قال ، ثم جعل ينشد له شعرا ولشعراء عذريين ، مما جعل عمر يقول : « وابيك ، لقد أحسن وأجاد وما أساء ، ولقد هيجتما على ساكنا ، وذكرتمانى ما كان عنى غائبا ، ولاحدثكما حديثا حلوا » وجعل بعد تلك المقدمة يقص حديثه الحلو مع هند (٢٣٢)

وقصة الأعرابى الذى اغتصب مروان بن الحكم امراته ، ذكرت لها مقدمة ترفع من أهميتها وتثير الشوق الى معرفتها ، فقد كان معاوية ذات يوم بمجلس له بدمشق ، على قارعة الطريق ، وكان المجلس مفتح المجوانب لدخول النسيم ، فبينما هو على فراشه وأهل مملكته ، اذ نظر الى رجل يمشى نحوه ، وهو يسرع في مشيته راجلا حافيا وكان ذلك اليوم شديد الحر ٠٠٠ ولاشك في أن هذا المنظر يثير الدهشة ، فمنظر هذا الرجل الذي يسرع في مشيته راجلا حافيا ، لايعبا بالحر ، ولا يهمه القيظ ، هذا المنظر يثير التساؤل ، ولهذا قال معاوية لغلامه : « ياغلام ، مر اليه ، واكشف عن حاله وقصاته ، فوالله لئن كان فقيرا لاغنيته ، ولئن كان شاكيا لانصفنه ، ولئن كان مظلوما لانصرنه » (٢٣٣) .

ويحكى مسهم بن عبد الحميد الحنفى ، قصة يمهد لها بمقدمة ، تضفى عليها جوا مناسبا وتستجمع أشتات السامع ، لكى يتابعه فى هذا الحديث ، يقول : « خرجت من الكوفة أريد بغداد ، فلما نزلت بسط

<sup>(</sup>۲۳۲) الاغانى ١ / ١٧٥ دار الكتب ٠

<sup>(</sup>۲۳۳) اخبار النساء ص ۳۰

غلماننا ، وهيئوا غداءنا ، فإذا نحن برجل جسن الوجه والهيئة ، على يرذون فاره فصحت بالغلمان ، فأخذوا دابته ، فدعوت بالغداء ، فبسط يده غير محتشم وما أكرمته بشىء الاقيله ، وبينا كذلك اذ جاء غلمانه بثقل كثير ، وهيئة جميلة ، فتناسبنا فإذا هو طريح بن اسماعيل الثقفى ، فارتحلنا فى قافلة منا لا يدرك طرفاها ، فقال طريح : ما حاجتنا الى هذا الزحام ، وليست بنا اليهم وحشة ، ولا علينا خوف ، فإذا خلونا بالحانات والطرق كان أروح لابداننا ، قلت : ذلك اليك ، فنزلنا من الغد الخان ، وتغدينا ، والى جانبنا نهر ظليل بالشجر ، فقال : هل لك أن نستنقع فيه ، فمررنا اليه ، فلما نزع ثيابه ، اذ بين جنبيه آثار ضرب كثير ، فوقع فى نفسى منه شر ، فنظر الى ، ففطن ، وتبسم وقال : « قد رأينا ذعرك بما ترى ، وحديث ذلك يجرى اذا سرنا بالعشية ، ، » ، فهذا التمهيد يثير فضول القارىء وشوقه الى معسرفة القصة ، كما أثار فضول الراوى ، اذ لما كان المساء وأخذا فى السير ، قال لطريح : الحديث ، فقص عليه خبره (٢٣٤) ،

وهكذا نجد أن تلك القصص لم تحرم من عنصر « التشويق » و ولكن القاص كان يلجا الى هاذا التشاويق ، بدافع من غريزة القصة ، أن صح هذا التعبير ، أى أنسه كان يلجا الى هذا عفويا فلم تكن أمامه دراسات توجهه الى أهمية هذا العنصر ، ولم يصادف من النقاد من لفت نظره الى أمر كهذا ، بل كان هم القاص أن يستجمع ذهن السامع لمتابعة حكاياته ، فكان يلجأ غرزيا الى هذه الوسائل الساذجة البدائية ،

<sup>(</sup>٢٣٤) انظر القصة كاملة في المحاسن والاضداد ص ١٩٧٠

#### الفك\_اهة:

ولم تخل قصص العشق من لقطات فكاهية ، توقظ الضحك : أو تروح النفس ، أو تثير الشوق الى متابعة القصة ، كمنظر يزيد ابن الطثرية • وقد سار بين الغنم على أربع ، وتجلل شملة سوداء بلون شاة من الغنم (٢٣٥) • أو منظر وحشية وقد سقطت في حفرة فيها نار (٢٣٦) ، أو منظر طريح بن اسماعيل الثقفي وهو في ثياب امرأة يتلقى ضربات سوط من رجل يحسبه امرأة (٢٣٧) ، أو كمنظر تابع جميل ، وقد أجهده الجوع والعطش ، فحين يقع نظره على قدر لبن يدخل رأسه فيها ويعب ما في داخلها ، حتى اذا ما ارتوى ، يحاول أن يخرج رأسه من القدر فلا يستطيع ، واذا هي عليه قلنسية ، مما جعل النسوة يضحكن منه (٢٣٨) ، أو منظر الثريا حين أتت لوعدها مع عمر ، فوجدته نائما فألقت بنفسها عليه ثقيلة ، ولكنها فوجئت بمن يصرخ فيها: اغربي عنى فلست بالفاسق ، ثم يتبين لها أنه الحارث وكان قد نام صدفة مكان أخيه عمر ، الذي علق على هذا بقوله : « أما والله لا تمسك النار أبدا ، وقد ألقت نفسها عليك » (٢٣٩) ، أو منظر كثير حين ضاق به بنو جدى لنسيبه في عزة فأخذوه « وعدلوا به عن الطريق الى جيف حمار كانوا يعرفونها من النهار فأدخلوه فيها ، وربطوا يديه ورجليه ، ثم أوثقوا بطن الحمار ، فجعل يضطرب فيه ، ويستغيث ، ومضوا عنه ، فاجتاز به خندق الأسدى فسمع استغاثته ، فعدل الى الصوت حين سمعه ، فوجد في الجيفة انسانا ، فسأله ما هو ؟ وما خبره ؟ فأطلقه ٠٠ » (٢٤٠) • أو منظر الأعرابي وهو يسحب حبيبته ويزيح الناس من حوله ، قائلا:

<sup>(</sup>۲۳۵) الاغاني ۸ / ۱۵۷ دار الكتب

<sup>(</sup>٢٣٦) المرجع السابق ٨ / ١٧١٠

<sup>(</sup>٢٣٧) المحاسن والاضداد ص ١٩٧٠

<sup>(</sup>۲۳۸) الأغاني ۸ / ۱٤۷ « دار الكتب » ٠

<sup>•</sup> ٢٧٢ / ١ الأغانى ١ / ٢٧٢ •

<sup>·</sup> ۲٤٠) الأغاني ١١ / ٤٧ « ساسي » ·

خلوا عن الطريق للاعسرابي ان لم ترقوا ويحكم لمابي (٢٤١)

او منظر ذلك الاعرابى الذى كان ضيفا على خالد بن عبد الله ، فأتى امرا منكرا مع جارية لخالد ، وكأن قد اقتص الله منه فأصابته عقرب ، مما جعل خالدا يقول:

ودارى اذا نـــام سـكانها تقيم الحدود بها العقرب اذا غفه الناس عن دينهم فان عقاربنا تغضب (٢٤٢)

والفكاهة - كما رأيت في تلك المناظر - ساذجة لا تعبر عن غرض في ذهن القاص ، أو تكشف عن نفسية لشخصية من الشخصيات ، وانما هي عبارة عن حركة بهلوانية ، أو منظر يخالف المألوف ، أو مطب يقع فيه شخص ، وهذا النوع من الفكاهة قد يرضى العامة ، ولكنه من الناحية الفنية ، أردأ الوسائل ، وأقلها نضجا وثراء .

على أن بعض القصص قد تهيأ له من الفكاهة بذرة فنية الى حد ما ، اذ تكشف عن جانب من جوانب الشخصية ، وتظهر ما فيها من تصلب فى الطباع ، وتلك هى قصة ابن السائب المخزومى ، وتولهه بشعر العرجى ، « ذكر بعضهم فقال : أتى أبو السائب المخزومى ليلة ، بعد ما رقد السامر ، فأشرفت عليه ، فقال سهرت وذكرت أخا استمتع به فلم أجد سواك ، فلو مضينا الى العقيق ، فتناشدنا وتحدثنا ، فمضينا ، فأشرجى :

باتا بانعم ليلة حتى بدا صبح تلوح كالأغلسر الأشقر فتلازما عند الفلرق صبابة اخذ الغريم بفضل ثوب المعسر

فقال : أعده على • فأعدته ، فقال : أحسن والله ، امرأته طالق ان

<sup>(</sup>٢٤١) مصارع العشاق ص ١٧٨٠

<sup>(</sup>٢٤٢) المحاسن والأضداد ص ٢٢٨٠

نطق بحرف غيره حتى يرجع الى بيته • قال : فلقينا عبد الله بن حسن ابن حسن ، فلما صرنا اليه ، وقف بنا ، وهو منصرف من ماله يريد المدينة فسلم ، ثم قال : كيف أنت يا أبا السائب ؟ فقال له :

فتلازما عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر

فالتفت الى ، فقال : متى أنكرت صاحبك ؟ فقل ت: منذ الليلة ، فقال : انا لله ، وأى كهل أصيبت منه قريش ، ثم مضينا ، فلقينا محمد ابن عمران التيمى ، قاضى المدينة ، يريد مالا له ، على بغلة له ، ومعه غلام ، على عنقه مخلاة ، فيها قيد البغلة ، فسلم ، ثم قال : كيف أنت يا أبا السائب ، فقال :

فتلازما عند الفسراق صسبابة اخذ الغريم بفضل شوب المعسر

فالتفت الى ، فقال ، متى أنكرت صاحبك ؟ قلت : آنفا ، فلما أراد المضى قلت : أفتدعه هكذا ، والله ما آمن أن يتهور فى بعض آبار العقيق ، فال : صدقت ، يا غلام قيد البغلة ، فأخذ القيد ، فوضعه فى رجله وهو ينشد البيت ، ويشير بيده الى ، يرى أنه يفهم القصة ، ثم نزل الشيخ وقال لغلامه : يا غلام احمله على بغلتى وألحقه بأهلى ، فلما كان بحيث علمت أنه قد فاته ، أخبرته بخبره ، فقال : قبحك الله ماجنا ، فضحت رجلا من قريش ، وغررتنى » (٢٤٣) ،

ففى هذه القصة بذرة من الضحك الراقى ، الذى يثير السخرية ، ويكشف عن جانب من جوانب الشخصية ، ولم أبلغ من السذاجة حدا أقارن فيه بين هذه القصة ، وبين ملهاة الطباع التى انتشرت فى أوربا فى القرن التاسع عشر ، والتى كانت ترسم شخصية تثير السخرية ، أو تشير الى صفة تنتزع الضحك ، لا أريد أن أقارن بين هذين ، وانما

<sup>(</sup>٢٤٣) الاغانى ١ / ١٥٣ « ساسى » ٠

يكفى أن أشير الى مافى هذه القصة من سخرية ، أرقى من الضحك الذى الذى تسببه الحركات والأشكال ، وإذا كان للضحك وظيفة اجتماعية ، وهى معاقبة من يسير فى طريقه آليا ، ولا يعنيه الالتفات للآخرين ، فيكون الضحك حينئذ وسيلة لانتشاله من ذهاوله ، والحد من تصلبه (٢٤٤) ، فإننى أعتقد أن القصة السابقة تسخر من تصلب أبى السائب، وآليته فى تصرفه ، وعناده ، وحرفيته ، مما أوقعه فى أمور لا تحمد عقباها ، وأتاح للظرفاء أن يسخروا منه ،

على أن الضحك أو السخرية فى هذه القصص لم تخرج عن حدود الأدب والظرف ، الى الخلاعة والمجون ، والتطارح بالمسائل الجنسية ، والتفوه بالأمور المكشوفة ، مما بلغ مداه فى العصر العباسى ، عصر الانحراف عن الذوق العربى الأصيل .

على أننا نجد ارهاصات لهذا الانحراف فى قصص الحب الحسى ، كقصة عمر والصندوق الذى أهداه اليه نسوة من جوارى بنى أمية (٢٤٥) أو كقصته مع هند وصواحبتها ، فقد التقى بهن ، ودار بينهن حديث ، تدولت فيه ألفاظ مكشوفة (٢٤٦) .

٠ ٩٣ ص ٢٤٤) الضحك ص ٩٣

<sup>· «</sup> دار الكتب » · ( ٢٤٥) الاغانى ١ / ١٦٩ « دار الكتب

<sup>(</sup>٢٤٦) ارجع الى القصة في المحاسن والاضداد ص ٣١٤٠٠

## الخيال:

من الخيال خيال يكتفى بذكر الشىء وشبيهه ، كأن يرى شيئا أحمر ، فيستحضر ذهنه أشياء أخر تشابهه فى المحمرة ، أو يحس بارتياح لدى رؤية حبيبته ، فيجعله يتخيل النشوة التى يحسها عند سكره .

وهناك خيال ابتكارى ، يخلق أمورا من العدم ، وينشىء أشياء من صنعه ، ويحدث جوا وشخصيات ومشكلات ، تحاكى الطبيعة ، وتشابه الحياة ، بل يتفوق على الطبيعة ، فيكملها ، ويرقى على الحياة ، فيحسنها ويزينها (٢٤٧) .

وهنا تبدو وظيفة الفن ، فلا يقتصر على محاكاة الواقع ، ولايكتفى بمشابهة الطبيعة ، بل هو عصا سحرية ، تجعل الواقع يبدو فى صورة . أكثر كمالا ، وفى النظر أكثر بهاء ورونقا ، وهنا يكمن سر جاذبيته ، وسر هرب الناس اليه من دنيا الواقع والحقيقة .

ومأساة « بجماليون » - كما تصورها الأساطير الأغريقية - تتمثل في أن فنه كان صورة مثالية ، تتسامى عن الحياة في تفاهتها وسخفها ، فتعلق بجماليون بتمثاله ، وأحبه حبا أفسد عليه واقعه وحياته ، واضطر في آخر أمره الى أن يثور على عبوديته لفنه ، وأن يتخلص من الاسر ، فحطم تمثاله ، وجلس - مع ذلك - يبكى عند انقاضه ،

ولاشك في أن الخيال الخلاق أرقى من خيال المشابهة ، فهو لايحتاج الى تكأة تنقله من شبيه الى شبيه ، ولا الى شيء يذكره بشيء آخر ، بل هو خيال خلاق ، يبتكر كيف يشاء ، ويحلق كيف أراد ، ويخلق مواده من العدم ، وينشىء وسائله من لاشىء ،

وقد عنى القدماء بالكشف عن الخيال التفسيري عند العرب ،

<sup>(</sup>۲٤۷) لبيان الفرق بين الفن والحقيقة انظر: فن الشعر لارسطو ، مثلا في ص ٢٦٠

والبلاغة ، اهنموا كثيرا بعلم سموه «علم البيان » ، وعنوا به عناية والبلاغة ، اهنموا كثيرا بعلم سموه «علم البيان » ، وعنوا به عناية جعلتهم أحيانا يطلقون «علم البيان »على كل الأمور التي تبحث في البلاغة (٢٤٨) ، من باب تغليب الجزء على الكل .

وعلم البيان هو العلم الذى يبحث فى التشبيه والاستعارة والكناية ، فى الأمور التى تظهر الحقيقة فى صور مختلفة ، فاذا كان ممدوحك كريما ، وأردت أن تلجأ للخيال البيانى للتعبير عن هذا المعنى ، فلك أن تقول : فلان كالبحر ، أو تقول : رأيت بحرا عم موجه الانام ، أو تقول : وقول : فلان كثير الرماد .

وعنابة القدماء بهذا اللون من الخيال ، ربما كان نتيجه لاحتفائهم بالشعر ، والخطابة ، والكتابة والرسائل ، والحكم ، والأمثال ، وغير ذلك من الأمور التى تهتم بهذا النوع من البلاغة ، وتزدحم بهذه الألوان من الخيال ،

وربما كانت هذه العناية بالخيال التفسيرى ، أكثر من العناية بالخيال الابتكارى ، هى التى جعلت كثيرا من الدارسين ، يرمون العرب بالعقم فى الخيال ، والجدب فى الابتكار (٢٤٩) .

على أن هناك جانبا واسعا يشف عن الخيال الخلاق عند العرب ، ويحداج الى الكشف والعناية والاهتمام ، فلو رجعت الى احاديث العرب واساطيرهم حول الجن ، وقد ذكر الجاحظ كثيرا من هذا فيما يزيد

<sup>(</sup>٢٤٨) الايضاح ص ١٠ ( طبعة صبيح سنة ١٣٤٨ هـ ) ٠

The Mccern Arabic Chert, Story p. 28. (أ): انظر (۲٤٩)

<sup>(</sup>ب) مقالا لى بعنوان « القصة عند العرب »

<sup>(</sup> الرسالة العدد ١٠٤٢ ) •

<sup>(</sup>ج )فجر الاسلام ص ٧٧ ٠

عن خمسين ومائة صفحة ٢٥٠) • أو الى ما ذكره العلماء عن أكاذيب العرب ٢٥٢) • والى القصص الخيالية عن عشاق الحور العين (٢٥٢) • . الخ • لرأيت ثراء في هذا الجانب •

وكل ما هنالك أن الدارسين اهتموا كثيرا بخيال المشابهة ، فى الشعر والكتابة ، ولم ينشطوا للخيال الخلاق فى القصص والاساطير ، ولهذا تطور ونما خيال المشابهة ، وأصبح أنيقا لدى الشعراء والكتاب ، تشعر باللذة والصنعة الفنية فى أثناء قراءته ، وبقى الخيال الخللة محشورا فى بطون الكتب ، يختلط بالاخبار التاريخية ، ويزاحم فيله الغث الثمين ، ولهذا تلاحظ عليه السذاجة ، ولا تجد فيه تأنق الفن ، واشراق الصنعة ، وكل ما فيه من بذور فنية ، جاءت تلقائية وعفوية ، لم ينمها نقد الناقدين أو ينر لها السبيل دراسة الدارسين .

وقصص العشق تنهض دليلا على ثراء الخيال العربي وغناه .

ففيها الخيال التقليدي الذي وجد من علم البيان نصيرا ومساعدا ولن أطيل في هذه الناحية ، اذ هي وسيلة ثانوية في القصص ، بينما هي في الشعر ، والنثر الفني المقصود لذاته ، تمثل جانبا رئيسيا لل الطيل ويكفى أن ترجع الى القصة التي قصها ابن أبي ربيعة عن أبي مسهر ، فستجد فيها ألوانا من البيان ، مثل تشبيهه الحبيبة بالدينسار المنقوش ، وعينيها بعيني المهاة ، وثديها بالحق ، وثناياها بالنبات المطور ، والخ (٢٥٣) ،

<sup>(</sup>٢٥٠) انظر: الحيوان ٦ / ١٧١ - ٣٥١ « طبع الحلبي » .

<sup>(</sup>٢٥١) انظر: (أ) المزهر للسيوطى ٢ / ٣١٤ ٠

<sup>(</sup>ب) الكامل للمبرد ص ٣٤٧٠

<sup>(</sup>ج) الشعر والشعراء ٢ / ٧٤٩٠

<sup>(</sup>٢٥٢) مصارع العشاق ص ٩٤٠

<sup>(</sup>۲۵۳) مصارع العشاق ص ۵۰ ۰

وتقرأ كتب الأدب مثل الأغانى ، ومصارع العشاق ، وتزيين الأسواق ، وأخبار النساء \_ فتحس أن قصص العذريين ، قد أصبحت نوعا من السمر ، يتحدث به الناس في مجالسهم ، التي يتناشدون فيها الأشعار ، ويتطارحون الغناء ، ومجالس السمر والشعر والغناء ، لا يتقيد الناس فيها بالحقيقة ، ولا يتزمتون فيها تزمت العلماء والمحققين ، بل يتركون أنفسهم على سجيتها ، ويمتعونها بالقول الكاذب ، والأشياء المخترعة • واذا كان الناس في ذلك الحين يسلون أنفسهم في مجالسهم بين اصدقائهم وخاصتهم ، وحين يفرغون من الأمور الجادة ، ومن ثقل الحياة ، بتناشد الأشعار التي يحسن فيها الكذب ، ولايحمد فيها الاقتصاد كما يقول ابن رشيق (٢٥٤) ٠ أو بسماع الغناء الذي تطيب به المجالس ويحسن به السمر • فقد كان بجانب ذلك نوع من القصص ، تحكى في تلك المجالس ، فيلهو بها الناس ، ويشغلون بها فراغهم ، ويتناسون فيه همومهم وحياتهم الجادة ٠ ولهذا لا نعجب حين يظهر فريق من القصاص يزاحمون الشعراء ، ويقصون الحكايات في تسلك المجالمس ، يخترعون شخصياتها اختراعا ، أو يختارون شـخصية مشهورة ، ويضعون عليها الأحاديث المسلية وينسبون اليها القصص ، لايقصدون التاريخ أو التحقيق بل همهم كهم الشعراء • وكهم المغنين ، أن يمتعوا الناس بالحديث ، وأن يسلوهم بالقصص •

فقد كان الناس فى مجالسهم ـ العامة أو الخاصة ـ يتذاكرون أخبار العشاق ، ويتحدثون بقصصهم ، فابن أبى ربيعة يجلس فى حلقة يتذاكر فيها العذريين وعشقهم وصبابتهم (٢٥٥) • وخالد بن عبد الله القسرى ، يجلس ذات ليلة مع فقهاء أهل الكوفة ، فيقول بعضه « حدثونا حديثا لبعض العشاق » ، فيقص أحدهم قصة ذكرت فى مجلس هشام بن عبد الملك ، فقد ذكر هشام غدر النساء ، فحدثه بعض جلسائه

<sup>(</sup>٢٥٤) العمدة ١ / ٢ر١ / ٠

<sup>(</sup>۲۵۵) مصارع العشاق ص ۵۰۰

حديث أم عقبة ووفائها لابن عمها بعد موته (٢٥٦) ، وعبد الملك يطلب من جميل أن يحدثه ببعض أحاديث عذرة ، فانهم أصحاب أدب وغزل (٢٥٧) وعروة بن الزبير يسأل رجلا من بنى عذرة « ياعذرى ، بلغنى أن فيكم رقة وغرل الزبير يسأل رجلا من ببعض ذلك » (٢٥٨) ، وخالد ابن عبد الله القسرى يسأل : من يحدثنى بحديث يستريح اليه قلبى الميقص عليه أبو حمزة الكنانى قصة لزوجين من بنى عذرة ، تكشف عن وفاء المرأة لحبيبها وزوجها (٢٥٩) ، والحجاج يارق ذات ليلة وفي فيستدعى ابن القرية ، ويطلب منه حديثا ، يقصر ليله وأن يكون فى مكر النساء ، فيقص عليه قصة امرأة ، استطاعت أن تحتال على الناسك والقاضى والحاجب وصاحب الشرطة ، واستردت حقها ، وقد أعجب الحجاج بمهارة هذه المرأة ، وعقب على قول ابن القرية : ما أحسن ما احتالت لاستخراج حقها (٢٦٠) ،

اخلص من كل هذا الى انه كان يصاحب مجلس السمر والمنادمة ، فن ينافس الشعر والغناء ، ويحرص عليه الخلفاء والأمراء والقسادة والعامة ، وكان هناك قصاص مهرة فى هذا الفن ، مثل عمر ، وجميل ، وأبو حمزة ، وابن القرية ، يستدعيهم النس ، وقت الأرق ، وفى المجالس الخاصة ، يطلبون منهم حديثا يستريح اليه القلب ، كسا يقول خاك ، ويقصر الليل كما يعبر الحجاج ، أو فيه أدب وغزل على حد قسول عبد الملك ، أو رقة وغزل كما يريد عروة ، ولم يطلبوا فى هذا الحديث الصحة التاريخية أو الدقة العلمية ،

وفى تلك القصص مظاهر شتى من الخيال المبتكر الطريف ، كنثر

<sup>(</sup>٢٥٦) أخبار النساء ص ٧٤٠

<sup>(</sup>٢٥٧) المرجع السابق ص ٣٤٠

<sup>(</sup>٢٥٨) المرجع السابق ص ٣٥٠

<sup>(</sup>٢٥٩) المرجع السابق ص ٧٢ ٠

<sup>(</sup>٢٦٠) المحاسن والأضداد ص ١٧٤٠

أشياء طريفة مشوقة ، أو الرمز بأمور مبتكرة رائعة ، أو تصوير الشخصيات أو المواقف تصويرا معبرا مثيرا ، أو خلق أجواء تؤثر على السامع تأثيرا بليغا .

واقرأ قصة وضاح اليمن مع أم البنين ، ولاحظ فيها ذلك الخيال الذى يجذب السامع ، فمنظر الجوهر واللؤلؤ يحمله الخصى ثم ينثره بين يديها ، ومنظر العاشق وهو يسحب نفسه الى الصندوق ليختبىء فيه ، ومنظر أم البنين وهى تمتشط فى خزانتها وقد دخل عليها يزيد ، ومنظر الفراشين وقد حملوا الصندوق بمن فيه ، ومنظر الأجراء الغرباء وهم يحفرون بالليل حفيرة يبلغون بها الماء ، ومنظر يزيد وهو يسار الصندوق ، ومنظر القوم وهم يهيلون التراب عليه ، ومنظر الخادم وقد القوه فوق الصندوق ، ومنظر أم البنين وهى تأتى الى ذلك المكان تبكى ، ومنظرها وهى مكبوبة على وجهها ميتة (٢٦١) ، فكل هذه أمور طريفة تجذب القارىء وتثير خياله ،

وانظر الى قصة ابن أبى ربيعة عن صاحبه أبى مسهر ، كيف اقبل وقد تغير لونه وساءت هيئته ٠٠ وكيف جعل يدعو ، حتى اذا هم الناس أن يفيضوا ، سمعه يهمهم ويقول :

يارب كل غدوة وروحة ٠٠٠٠ الخ٠

ثم يقص عليه ما جرى يـوم الدوحة ، حين التقى بذلك الفارس الذى يطرد عنزا وأتانا ، وكيف جلس معه تحت الدوحة يحدثه حديثا ، ذكر به قول الشاعر :

<sup>(</sup>٢٦١) انظر القصة كاملة في:

<sup>(</sup>۱) أخبار النساء ص ۸۷ •

<sup>(</sup>٢) مصارع العشاق ص ٢٧٦٠

<sup>(</sup>٣) تزيين الأسواق ١ / ١٦٩٠

<sup>(</sup>٤) ديوان الصبابة ص ٢٠/ ٧٨٠

وكيف جعلا يشربان الخمر في ظل الدوحة ، والفارس يرفع عقيرته ويغنى « ان العيون التي في طرفها حور ٠٠٠ الخ » ، ثم يتبين له أن هذا الفارس امرأة ، تكره العهر وتحب الغزل ، ثم تجلس معه وهي تتمايل على الدوحة سكرى ، حتى اذا انتبهت مرعوبة ، لاثت عمامتها برأسها وأخذت رمحها ، وجالت في متن فرسها ، ثم تتسرك للذكرى ثوبا من ثيابها وتنصرف (٢٦٢) ، ارجع الى هدذه القصة ، فستجد فيها كثيرا من لمسات الخيال الجذاب الرائع ،

وفى قصة عروة وعفراء ، بطالعنا الخيال القصصى بنهاية ترمز الى ان حبهما خالد باق ، يتحدى الموت ، ويقاوم الأقدار ، فقد مات عروة محروما من عفراء ، ثم لحقت به ، ولا ينتهى الأمر عند هذا الحد ، بل تدفن فى قبره ، « فتنبت من القبر شجرتان ، حتى اذا صارتا على حد قامة التفتا ، فكانت المارة تنظر اليهما ، ولا يعرفان من أى ضرب من النبات ، وكثيرا ما أنشدت فيهما الناس ، قال صاحب الأصل .

غصنان من دوحة طال ائتلافهما فصار ذا في يد تحويه ليس له حتى اذا ذويا يوما وضمهما حثا على العهد في أرجائها ، فحنا

فيها، فجالتصروف الدهر، فافترقا منها براح ، وهذا في الفلاة لقا بعد التفرق بطن الأرض واتفقا كل على الفه في التربواعتنقا (٢٦٣)

فهاتان الشجرتان المتعانقتان اللتان لا تنسبان الى أى ضرب من النبات ، ما هما الا رمزان يثبتان للأجيال خلود الحب ، وتحديد للاقدار والعقبات ، وانتصاره على المال والطغيان .

<sup>(</sup>٢٦٢) أخبار النساء ص ١١٧٠

<sup>(</sup>۲٦٣) تزيين الاسواق ١ / ٨٦٠

وفى احدى القصص خيال شبيه بهذا ، ولكنه لم يكن شجرتين ، بل كان شجرة واحدة ، يتناسب حالها مع حال الحبيبين ، فقد كانعا عروسين لم تتج لهما الظروف فرصة التمتع ، وتبادل الحب ، فقد أحب عتبة بن الحباب ريا بنت الغطريف السلمى ، فأضناه الحب ، ورأف بحالته عبد الله بن معمر القيسى ، فخرج معه الى أبيها خاطبا لها ، فلما عرف أبوها أمره معها ، أقسم ألا يزوجها له ، ولكن ابنته احتالت عليه بأن الانصار لا يردون ، وأن من الأفضل ن يبالغ فى المهر حتى يعجزه ذلك ، فينصرف ، ولكن عتبة وعبد الله أديا اليه ما سماه من المهر ، فزوجها اياه مرغما ، وخرج العروسان الى منزلهما ، ولكن لحقهما فى الطريق فرسان من قبل أبيها ، ثم قتلوا عتبة ، فانكبت عليه ، وشهقت شهقة حتى ماتت ، وتأبى القصة الا أن تقيم الأفراح بعد موتهما وأن تتحدى جور أبيها وقومها بخيال رائع ، فاذا بشجرة عليها ألوان من الورق ، قدد نبتت على القبر « فسألت عنها ، فقالوا شدرة العروسين (٢٦٤) » ، فشجرة العروسين ذات الأوراق الملونة ، ما هى الا رمز للسعادة التى حرم منها العروسان ،

وهناك من أحاط « العاشق » بشىء من الخيال ، فزعم أن العاشق « سمى عاشقا لأنه يذبل من شدة الهوى ، كما تذبل العشقة اذا قطعت ، والعشقة شجرة تخضر تم تدق وتصفر عن الزجاج ، وزعم أن اشتقاق العاشق منه » (٢٦٥) .

وقصة وفاة ليلى الأخيلية ، يحوطها أيضا ضرب من المخيال الرائع يأبى الا أن يحقق أبياتا لتوبة ، ويأبى الا أن تدفن الى جنب قبره ، فتوبة قال أبياتا ، ذكر فيها أنه لو كان فى قبره ، ثم سلمت عليه ليلى ، لرد عليها « فلما مات توبة مر زوج ليلى بليلى على قبره ، فقال

<sup>(</sup>۲٦٤) تزيين الاسواق ١ / ١٠٣٠ •

<sup>(</sup> ٢٦٥) لسان العرب « عشق » •

لها: سلمى على توبة ، فانه زعم فى شعره أنه يسلم عليك تسليم البشاشة ، فقالت: ما تريد الى من بليت عظامه ، فقال: والله لتفعلن ، فقالت وهى عبى البعير: سلام عليك يا توبة فتى الفتيان ، وكانت قطاه مستظلة فى ثقب من ثقوب القبر ، فلما سمعت الصوت ، طارت وصاحت ، فنفر البعير ، ورمى بليلى فماتت ، فدففنت الى جنب قبر توبة » (٢٦٦)

والمدائنى فى روايته يعدل عن هذا الخيال ، ويرى أن ليلى مرت على قبر توبة ، فعدلت عنه ولما سألها الحجاج أجابت : بأنه كان معها نسوة ، فكرهت أن تكذب قوله « ولو أن ليلى الأخيلية سلمت ، الخ (٢٦٧)

وتصور بعض الشخصيات في هذه القصص تصويرا حيا مؤثرا ويحكى نوفل ابن مساحق خبر توحش قيس « فخرجت يوما اتصيد الأروى ومعى جماعة من أصحابي حتى اذا كنت بناحية الحمى ، اذا نحن بأراكة عظيمة ، قد بدا فيها قطيع من الظباء ، فيها شخص انسان ، يرى من خلل تلك الأراكة ، فعجب أصحابي من ذلك ، فعرفته وأثبته ، وعرفت أنه المجنون الذي أخبرت عنه ، فنزلت عن دابتي وتخففت من ثيابي ، وخرجت أمشى رويدا حتى أتيت الأراكة ، فارتقيت حتى صرت على أعلاها ، وأشرفت عليه وعلى الظباء ، فاذا به ، وقد تدلى الشعر على وجهه فلم أكد اعرفه الا بتأمل شديد ، وهو يرتعى في ثمر تلك الأراكة ، فرفع رأسه ، فتمثلت ببيت من شعره :

اتبكى على ليلى ونفسك باعدت مزارك من ليلى وشعبا كما معا فنفرت الظباء ، واندفع فى باقى القصيدة ينشدها ، فما أنسى حسن نغمته وحسن صوته ٠٠٠ » (٢٦٨) .

<sup>(</sup>٢٦٦) المحاسن والاضداد ص ١٢٥ وتزيين الاسواق ١ / ١٨٠ . (٢٦٧) مروج الذهب ٢ / ١٤١ « طبع عبد الرحمن محمد بمصر " (٢٦٨) الاغانى ٣ / ٦٧ « دار الكتب » .

ويصور شيخ من بنى مرة ، شخصية قيس تصويرا جذابا « فخرجت فطلبته يومى الى العصر ، فوجدته جالسا على رمل ، خط فيه باصبعه خطوطا ، فدنوت منه غير منقبض ، فنفر منى نفور الوحش من الانس ، والى جانبه أحجار ، فتناول حجرا ، فأعرضت عنه ، فمكث ساعة كأنه نافر يريد القيام ، فلما طال جلوسى سكن ، وأقبل يخط بأصبعه ، فأقبلت عليه وقلت : أحسن والله قيس بن ذريح حيث يقول :

الا يا غراب البين ، ويحك نبنى بعلمك في لبنى ، وأنت خبير

فأقبل على وهو يبكى ، فقال : أحسن والله ، أنا أحسن منه قولا حيث أقول :

كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو يراح قطاة عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح (٢٦٩)

ويخلق القاص مواقف حية متحركة ، ويصورها تصويرا قويسا جذابا ، وأود أن تقرأ معى هذا الموقف عن موت المجنون ، فى واد كثير الحجارة خشن « انه لم تبق فتاة من بنى جعدة ، ولا بنى الحريش ، الا خرجت حاسرة صارخة عليه تندبه ، واجتمع فتيان الحى ، يبكون عليه أحر بكاء وينشجون أشد نشيج ، وحضرهم حى ليلى معزين وأبوها معهم ، فكان أشد القوم جزعا وبكاء عليه ، وجعل يقول : ماعلمت أن الامر يبلغ كل هذا ، ولكنى كنت امرأ عربيا أخاف العار وقبح الاحدوثة وما يخافه مثلى ، فزوجتها وخرجت عن يدى ، ولو علمت أن أمره يجرى على هذا ، ما أخرجتها عن يده ، ولاحتملت ما كان فى ذلك ، فما رئى يوم كان أكثر باكيا وباكية على ميت منه ، وذكر أنه لما قلبوه ، وجدوا خرقة فيها مكتوب :

<sup>(</sup>٢٦٩) المرجع السابق ٢ / ٨٨ ٠

ألا أيها الشيخ الذى ما بنا يرضى شقيت ، ولا هنيت من عيشك الخفضا

شقیت ، كما أشقیتنى وتركتنى أهیم مع الهلاك لا أطعم الغمضا (۲۷۰)

ويصل الخيال حدا في تصور اشياء غير منظورة · تضفى خيالا غامضا جذابا يتناسب والمعنى الذي تدور عليه القصة · واقرأ خبر وفاة جميل فستجد خيالا عجيبا ، يشد القارىء اليه ·

تكون بثينة في هودجها ، فتسمع هاتفا ينشد بأبيات لجميل ، فتنادى الهاتف ولكنه لا يجيب ، فتسخر منها صواحباتها ، ثم تكون الليلة الثانية ، فتسمع ذلك الهاتف ، فتخاطبه ،ولكنه لايرد ، حتى اذا كانت الليلة القابلة ، وأخذ الحي مضاجعهم ، اذا بالهاتف يهتف ، واذا به شيخ كأنه من رجال الحى ، ينبيها بوقوع الكارثة وموت جميل « حدثت بثينة، ، فقالت: ان الحي انتجعوا موضعا ، واني لفي هودج لي أسير ، اذا أنا بالهاتف ينشد أبياتا ، فلم أتمالك أن رميت بنفسى ، وأهل الحي ينظرون ، فبقيت أطلب المنشد ، فلم أقف عليه ، فناديت ثلاثا: أيها الهاتف بشعر جميل ما وراءك منه ؟ وانى أحسبه قد قضى نحبه ومضى لسبيله ، فلم يجبنى مجيب ، فناديت ثلاثا ، وفي كل ذلك لا يرد على احد شيئا ، ففالت صواحباتى : أصابك يا بثينة طائف من الشيطان . فقلت : كلا ، لقد سمعت قائلا يقول ، قلن : نحن معك ، ولم نسمع ، فرجعت فركبت مطيتي وأنا حيرى والهة العقل كاسفة البال • ثـم سرنا فلما كان في الليل ، سمعت ذلك الهاتف يهتف بذلك الشسيعر بعينه فرميت بنفسي وسعيت الى الصوت ، فلما قربت منه انقطع ٠ فقلت: أيها الهاتف، ارحم حيرتي وسكن عبرتي بخبر هذه الأبيات، فان لها شأنا ، فلم يرد على شيئا ، فرجعت الى رحلى فركبت وسرت

<sup>(</sup> ۲۷۰) المرجع السابق ۲ / ۹۰

وانا ذاهبة العقل ، وفى كل ذلك لا تخبرننى صواحباتى أن سمعن شيئا ، فلما كانت الليلة القابلة نزلنا وأخذ الحى مضاجعهم ، ونامت كل عين ، واذا الهاتف يهتف بى ويقول : يا بثينة ، أقبلى الى أنبيك عما تريدين ، فاقبلت نحو الصوت ، فاذا شيخ كأنه من رجال الحى ، فسالته عن اسمه وبيته ، فقال : دعى هذا وخذى فيما هو أهم عليك ، فقلت له : وان هذا لما يهمنى ، قال : اقنعى بما قلت لك ، فقلت له : أنت المنشد الأبيات ، قال : نعم ، قلت : فما خبر جميل ؟ قال : نعم فارقته وقد قضى نحبه ، وصار الى حفرته رحمة الله عليه ، فصرخت صرخة آذيت منها الحى وسقطت لوجهى (٢٧١) ،

ان هذا الخيال يشد الأعصاب ويمهد لوقوع الكارثة ، ولم يكن داود الانطاكى موفقا فى ادراك مثل هذا الخيال وطبق عليه مقاييس الواقع ، فعلق على هاتف للمجنون بقوله : « وهذا أمر يتعذر الوصول الى تحقيقه » (۲۷۲) .

وهكذا تقدم قصص العشق دليلا واقعيا وعمليا على أن الخيال عند العرب ، لم يكن قاصرا في خلق الاحداث ، وتصوير الشخصيات ، واختراع المواقف الحية المتحركة ، ورسم الاجواء المعبرة الموحية .

<sup>(</sup>۲۷۱) الاغانی ۸ / ۲۰۲ ٠

<sup>(</sup>۲۷۲) تزیین الاسواق ۱ / ۷۸ ۰

### اللون المحلى:

اللون المحلى فى هذه القصص حائل يكاد لا يبين ، ويتعب الباحث فى التعرف على سماته وملامحه •

## المكـان:

فلا أرضبة مكانية تفرش ، ولا بيئة تحدد ، تقرأ أن جميلا قسد دهب الى مصر ، وأنه قد مات هناك (٢٧٣) ، وأن كثيرا قد ارتصل اليها ، وأنه التقى فى طريقه فى الصحراء ببثينه (٢٧٤) ، ومع ذلك لا يعنى القاص برسم شيء من البيئة المصرية ، ولا يهتم الراوى بالاشارة الى ملامح هذا المكان ، وإنما هو جميل قد امتطى ناقته ، وقد أزمع على الرحيل الى مصر ، ويمر هذا الأمر مرورا هينا ، وكأنه رحلة من رحلات البادية ، ينتقلون فيها من مكان الى مكان آخر فى طلب الغيث والكلا ، ونقرأ أن عروة قد تبع حبيبته الى الشام (٢٧٥) ، وكأن الشأم مكان فى البادية ، ليس فيه شيء جديد يغرى العاشق بالحديث عنه ، وليس فيه أمر مختلف طريف يحرص الراوى على ذكره ، ونقرأ أن قصة المجنون قد حدثت فى بادية اليمامة (٢٧٧) ، وأن كثيرا من قصص العذريين قد حدثت فى بادية اليمامة (٢٧٧) ، وتحاول أن تجد فروقا مكانية ، أو اشارات بيئية تقول على أساسها : ان هذه القصة قد حدثت فى بادية الميمامة وأن تلك الأخرى قد وقعت فى بادية الحجاز (٢٧٨) ، وتحاول أن تجد فروقا مكانية ، بادية اليمامة وأن تلك الأخرى قد وقعت فى بادية الميمامة وأن تلك الأخرى قد وقعت فى بادية المحاز حدثت فى بادية المامة وأن تلك الأخرى قد وقعت فى بادية الميمامة وأن تلك الأخرى قد وقعت فى بادية الميمامة وأن تلك الأخرى قد وقعت فى بادية الحجاز – فلا توفق ،

<sup>(</sup>۲۷۳) الاغانى ٨ / ١٥٢ « دار الكتب » ٠

<sup>(</sup>۲۷٤) المرجع السابق ۹ / ۳۳ ٠

<sup>· «</sup> ساسى » 10٤ / ٣٠ الاغانى ، ٣ / ١٥٤ ( ساسى » ٠

٠ ١٦٥ / ١ المرجع السابق ١ / ١٦٥ ٠

<sup>(</sup>۲۷۷) الاغاني ۸ / ۱۲۳ « دار الكتب » ٠

<sup>(</sup>۲۷۸) الموشى ص ۸۵ يقول رجل من بنى عذرة « لقد خلفت فى الحى ثمانين مريضا دنفا عشقا ، ما بهم غير الحب قد خامر قلوبهم » •

وربما كان السبب في هذا أن الرواي كان يهتم بجوهر الحادثة ، ويرى من العبث أن يتحدث عن بيئة مصر ، أو الشام ، أو يرسم شيئا عن نجد أو المحجاز أو اليمامة ٠ وفي المثل السائر قصة تدل على أنهم كانوا يرون أمثال هذا من التطويل الذي لا فائدة منه و فقد ضرب أبن الأثير مثلا للتطويل بقصة حصلت بمحضر منه ، فقال : « وذلك أنه جلس الى في بعض الأيام جماعة من الاخوان ، وأخذوا في مفاوضة الأحاديث ، وانساق ذلك الى ذكر غرائب الوقائع التى تقع فى العالم ، فذكر كل من الجماعة شيئا • فقال شخص منهم: انى كنت بالجزيسرة العمرية ، في زمن الملك فلان ، وكنت اذ ذاك صبيا صغيرا ، فاجتمعت أنا ونفر من الصبيان في الحارة الفلانية ، وصعدنا الى سطح طاحون لبنى فلان ، فأخذنا نلعب على السطح ، فوقع منا صبى الى أرض الطاحون ، فوطئه بغل من بغال الطاحون ، فختنه ختانة صحيحة حسنة ، لا يستطيع الصانع الحاذق أن يفعل خيرا منها • فقال له شخص من الماضرين ، والله ان هذا عي فاحش ، وتطويل كثير لا حاجة اليه ، فانك بصدد أن تذكر أنك كنت صبيا تلعب مع الصبيان على سطح طاحون فوقع صبى منكم الى أرض الطاحون ، فوطئه بغل من بغال الطاحون فختنه ولم يؤذه ، ولا فرق بين أن نكون هذه الواقعة في بلد تعرفه أو في بلد لا تعرفه ، ولو كانت بأقصى المشرق أو بأقصى المغرب ، ولم يكن ذلك قدحا في غرابتها ، واما أن تذكر أنها كانت بالجزيرة العمرية ، في الحارة الفلائية ، في طاحون بني فلان ، وكانت زمن الملك فلان ، فان مثل هذا كله تطويل لاحاجة اليه ، والمعنى المقصود يفهم بدونه » (٢٧٩)

<sup>(</sup> ۲۷۹) المثل السائر ص ۱۹۷ •

#### الزمان:

والزمن في هذه القصص غير محدد تحديدا دقيقا ، فمثلا بنت الضحاك بن النعمان ، توجد روايات تنسبب قصتها الى العصر الجاهلي (٢٨٠) ، وتوجد روايات أخرى تزعم أن الفرزدق قد شاهدها بعينيه ، وأنها أنشدته شعرا في حبيبها (٢٨١) ، وقصة عروة يتأرجح فيها الزمن تأرجحا واضحا ، فهو من المخضرمين الذين أدركوا الدولة الاسلامية والدولة الأموية (٢٨٢) ، أو هو توفي في عهد عمر رضي الله عنه (٢٨٣) ، أو في خلافة عثمان (٢٨٤) ، أو أن عمر لما بلغه خبر موت عروة وعفراء قال : « لو علمت بحال هذين الحرين الكريمين لجمعت بينهما » (٢٨٥) ، أو أن القائل هذا هو معاوية ابن أبي سفيان (٢٨٦) ،

وتقرأ أخبار المجنون ، وابن ذريح ، وجميل ، وكثير ، وعمسر ابن أبى ربيعة ، وعسروة بن حزام ، وعروة بن قيس ، فتجد الزمن مضطربا ، وأحيانا متناقضا ، فتقرأ أن المجنون قد التقى بابن ذريح (٢٨٧) وأن كثيرا قد التقى بالمجنون ، وهو يطلق الظباء (٢٨٨) ، وأن كثيرا كان يلتقى بجميل ، ويتحادثان في أمر حبهما (٢٨٩) ، وأن جميلا

<sup>(</sup>۲۸۰) تزیین الاسواق ۱ / ۱۲۳ .

<sup>(</sup>۲۸۱) الزهرة ص ۱۱۳ •

<sup>(</sup>۲۸۲) تزیین الاسواق ۱ / ۸۶ .

<sup>(</sup>۲۸۳) المرجع السابق ۱ / ۸۸ .

<sup>(</sup>۲۸٤) المرجع السابق ۱ / ۸۷ .

<sup>(</sup> ٢٨٥ ) المرجع السابق ١ / ٢٨٥

<sup>(</sup>۲۸٦) الأغانى ۲۰ / ۱۷۵ « ساسى » •

<sup>(</sup>۲۸۷) تزيين الأسواق ۱ / ٦٤ ٠

<sup>(</sup>۲۸۸) المرجع السابق ۱ / ٤٩٠

<sup>(</sup>۲۸۹) الاغانی ۸ / ۱۰۶ « دار الکتب » •

كان يلتقى بابن أبى ربيعة (٢٩٠) ، وكان عمر يسأله عن بثينة ثـــم يذهب اليها ليخادثها (٢٩١) - فتحس أن هؤلاء العشاق - وقد كانوا يلتقون ويتحادثون في أمر حبهم \_ كانوا في سن واحدة أو متقاربة . ولكنك تقرأ ما يناقض هذا ، فهناك روايات تدل على أن جميلا لم يدرك عهد عبد الملك بن مروان ، أو أنه كان شيخا كبيرا \_ ان كَان قد أدركه \_ فقد دخلت بثينة على عبد الملك ، فرأى منها امرأة مولية (٢٩٢) ، وقد أخلقها الدهر (٢٩٣) ، فاذاً ما عرفت أن جميلا كَان أكبر من بثينة ، أذ أن أول ما عشق بثينة كانت جويرية صغيرة رآها وهو يرد الماء بابله (۲۹۶) \_ أدركت أن جميلا في عهد عبد الملك كان رجلا موليا \_ أو هو قد ولى \_ أخلقه الدهر • ولكنك تقرأ أيضا أن جميلا كان في عهد الوليد بن عبد الملك ، وأنه كان في سن تسمح له بالسفر معه ، وبأن يأمره الوليد بأن ينزل ليرجز وهو يريد بذلك أن يمدحه جميل (٢٩٥) ٠ وتقرأ أيضا ان الوالى الذي استعداه أهل بثينه على جميل كان من قبل عبد الملك (٢٩٦) ، وعمر بن أبى ربيعة تقرأ أنه ولند ليلة قتلل ابن الخطاب (۲۹۷) - وأن يزيد بن معاوية كان يضرب المثل به وهو يستعرض جيش الحره (٢٩٨) • وأنه التقى بالوليد بن عبد الملك وكان شيخا كبيرا (٢٩٩) وأن الثريا التي كان يشبب بها هي \_ كما قـال

<sup>(</sup>۲۹۰) تزيين الاسواق ۱ / ۲۱ ۰

<sup>· «</sup> دار الكتب » · (۲۹۱) الاغانى ٨ / ١٤٥ « دار الكتب

<sup>(</sup>٢٩٢) المرجع السابق ٨ / ١٢٢ ٠

<sup>(</sup>۲۹۳) تزيين الاسواق ۱ / ٤٠٠

<sup>(</sup>۲۹٤) الاغانى ٨ / ٨٨ ذار الكتب ٠

<sup>(</sup> ۲۹۵ ) المرجع السابق ۸ / ۱۳۳

<sup>(</sup>۲۹٦) تزيين الاسواق ۱ / ۳۹

<sup>(</sup>۲۹۷) الاغانى ١ / ٣٢ ( ساسى " ٠

<sup>(</sup>۲۹۸) المرجع السابق ۱ / ۳۲ .

<sup>(</sup>٢٩٩) المرجع السَّابق ١ / ٣٣٠

ألربير - أخت محمد بن عبد الله الذي قتله داود بن على (٣٠٠) في آخر الدولة الأموية ، وغير ذلك من الأخبار التي تجعل حياة الرجل تمتد من قتل ابن الخطاب رضى الله عنه (٣٢ه) الى نهاية الدولة الأموية (١٣٠ه) ، وتقرأ أن الذي أهدر دم قيس بن ذريح هو معاوية ابن أبي سفيان (٣٠١) ، وكان قيس بن ذريح معاصرا للمجنون وكان المجنون يجتمع به ويانس اليه ، بل في تزيين الأسواق ما يدل على أن المجنون كان سابقا على جميل وكثير وابن ذريح (٣٠١) ، ولكنك تقرأ أن الذي تشفع للمجنون هو نوفل بن مساحق ، وكان واليا من قبل مروان أو عبد الملك (٣٠٣) ، وتقرأ أن كثيرا حكى أمام عبد الملك قصته عين التقى بالمجنون وهو يطلق الظباء ، وأن كثيرا قد مات عام ١٠٥٠ في ولاية يزيد بن عبد الملك (٣٠٤) ، وغير ذلك من الروايات السي في ولاية يزيد بن عبد الملك (٣٠٤) ، وغير ذلك من الروايات السي تدل على اضطراب وتناقض .

ولعل السبب في هذا أن هذه القصص حين شاعت بين العامة ، ودارت على الألسنة ، لم يعد الاهتمام موجها الى تحديد التاريخ ، وضبط الوقت ، بل اهتموا بالأدوار التي يسندونها الى الشخصيات ، فهناك شخصية ظريفة تساعد المحبين وتعطف عليهم هي شخصية ابن بي عتيق ، ولذلك أسند اليها القصاص هذا الدور في معظم قصص الحب ، فهمو يلتقى بعمر (٣٠٥) ، وبابن ذريح (٣٠٦) وبعمروة

<sup>(</sup>۳۰۰) الاغانى ۱ / ۸۲ وان كان أبو الفرج ضعف رواية الزبير هذه لأن بين حياة معاوية وبين من قتله داود بن على نحو ثمانين سنة ٠ (٣٠١) الاغانى ٩ / ٢٠ دار الكتب ٠

<sup>(</sup>۳۰۲) تزيين الاسواق ۱ / ۳۸ ٠

<sup>(</sup>٣٠٣) المرجع السابق ١ / ٧٤ ٠

<sup>(</sup>٣٠٤) الاغانى ٩ / ٤ « دار الكتب » وتزيين الاسواق ١ / ٥٠ -

<sup>· (</sup> ساسى » الاغانى ١ / ٥٨ ( ساسى » ·

<sup>(</sup>٣٠٦) الاغانى ٩ / ٢١٣ « دار الكتب » وتزيين الأسواق ١ / ٥٨ ·

ابن حزام (۳۰۷) · وبكثير (۳۰۸) · وهناك شخصية دينية تدعسو للمحبين وتتوسل الى الله ليشفيهم هى شخصية ابن عباس ، وقد أسند انيها الرواه هـذا الدور فى معظم هـذه القصص ، فهـو يلتقى بعروة ابن قيس (۳۰۹) ، وبعروة بن حزام (۳۱۰) ، وبقيس بن ذريح (۳۱۱) وبعمر بن أبى ربيعة (۳۱۳) · وهناك شخصيات المحبين التى تتقابل وتلتقى وتتعاطف ·

العناية اذن كانت موجهة الى الادوار والى المهام الرئيسية التى تقوم بها هذه الشخصيات ، ولو نظرت الى الرغيص الشعبى المتداول ، لوجدت أنها تجمع حوادث متباعدة زمنا ، أو شخصيات سبق بعضها البعض قرونا ، وانها تحطم الحاجز الزمنى ، وتلغى المسافات البعيدة ، وتهتم بالتجربة وبالأداور الرئيسية ، فمثلا فصة سيف بن ذى يزن ، ذلك الرجل الذى قد عاش فى القرن المادس الميلادى ، تجعله القصة الشعبية ندا « لسيف أرعد » الملك الحبشى الذى عاش بعده بقرون ، ومثلا عنترة ذلك الشاعر الجاهلى ، تنسب اليه السيرة الشعبية المعروفة باسمه ، احداثا جاهلية وأخرى اسلامية ، بل وتمتد له باحداث وقعت أثناء الحروب الصليبية .

# الطبيعــة:

والطبيعة في هذه القصص لايهتم القاص بها كثيرا ، فلا يعنى القاص برسم الجو الذي يحيط به ، الا مجرد اشارات سريعة وعامة ،

<sup>(</sup>٣٠٧) الانحاني ٢٠ / ١٥٨ « ساسي » وتزيين الاسواق ١ / ٨٥٠

<sup>(</sup>۳۰۸) الاغانی ۹ / ۱۰ دار الکتب

<sup>(</sup>٣٠٩) تزيين الاسواق ١ / ٣٦٠

<sup>(</sup>۳۱۰) الأغانى ۲۰ / ۱۵۸ « ساسى » .

<sup>(</sup>٣١١) تزيين الاسواق ١ / ٥٨ ٠

<sup>(</sup>٣١٢) نزيين الاسواق ١ / ٤٣ -

كأن يذكر أن قيسا علق بلبنى وقد احتدم الحر (٣١٣) ، وأن الفرزدق قد عدل الى دار عقيلة بنت النعمان ، بعد أن ارتفعت له سحابة فرعدت وبرقت وأرخت عزاليها (٣١٤) ، وأن جميلا قد التقى ببثينة جلسة في ليلة ذات غيم ورعد وريح (٣١٥) ، وأنه جلس معها « وان بينهما لثمامة عظيمة وهي من ورائها جالسة » (٣١٦) .

وربما كان السبب فى هذا أن الناس فى ذلك الحين ، لم تكن لديهم دقة الملاحظة ، والتفطن للأمور الصغيرة ، فتلك الدقة وهذه العناية بالأمور الصغيرة والجزئيات التافهة ، والتنبه للدقائق الصغيرة ، والفروق بين الاشياء ، لم تنم بدرجة واضحة بالا فى العصر الحديث ، أن العناية بكل تفاصيل البيئة ، ورسم كل دقائق المكان قد ظهرت بوضوح فى المذهب الواقعى ، وفى المذهب الطبيعى الذى يثبت الباحثون تأثره بالحركات العلمية فى العصر الحديث ، فكيف اذا كان هولاء القوم عربا رحلا سريعى الانتقال من مكان الى مكان ، فلا بمكثون مدة مديدة فى مكان يتيح لهم أن يتعليشوا معه ، وأن يقيموا علاقة بينهم مديدة فى مكان يتيح لهم أن يتعليشوا معه ، وأن يقيموا علاقة بينهم وبين مافيه من أجزاء ، وكيف اذا عرفنا أن معظم أبطال هذه القصص من عامة الشعب الذين لم يرزقوا حظا كبيرا م نالثقافة ولونا واضحا من التعليم ،

وربما كان السبب أيضا أنهم لم يكونوا يعمدون الى عمل أدبى ، يحققون فيه رسم الجو ، وتحديد البية ، وضبط الزمان ، بل كانت الامور مختلطة لديهم بين الحقائق التاريخية والأشياء الأدبية ، فقد كان الرواى يحكى أمرا تاريخا قد وقع ، أو قيل له أنه وقع ، وبحيطه بكثير من الخيال والأوهام بصورة ساذجة ، لانتوقع أن يتحقق منها ما يتحقق.

<sup>(</sup>٣١٣) تزيين الاسواق ١ / ٥٣ ٠

<sup>(</sup>٣١٤) الزهرة ص ٦١ ٠

<sup>(</sup>٣١٥) الاغاني ٨ / ١١٥ دار الكتب ٠

<sup>(</sup>٣١٦) المرجع السابق ٩ / ٣١ ٠

فى العمل الأدبى الخالص ، الذى يعمد اليه المؤلف ، وهو على بينة من نفسه ، وحقيقة من شعوره ، وأنه ينشىء عملا فنيا ، ينبغى أن تتحقق له الجاذبية والتأنق والتأثير ·

#### العصىر:

والعصر الأموى بكل مافيه من اضطرب واهتياج ، وبكل مافيه من تيارات ثقافية ومذاهب فقهية ، ومنازعات كلامية ، وبكل مافيه من حركات سياسية وفتوحات خارجية ٠٠

هذا العصر - بكل مافيه - غير ممثل في قصص العشق .

وتفسير ذلك سهل ، فمعظم قصص العشق جحازى ، وقد عرفنا الحجاز فى ذلك الحين ، قد أرغم على البعد عن الحياة الجادة ، وآن الاغراء مرة والارهاب ثانية قد اضطراه الى أن يقبع على نفسه ، ويلتف على داته ، يحلل عواطفها ويشرح تياراتها .

ولكننى مع ذلك أستطيع أن أستشف من قصص العشق أمورا · منها مايدل على نفسيتهم واتجاههم ، ومنها ما يدل على عاداتهم وخلقهم ·

فكثير من هذه القصص تعتبر صورة منعكسة للمجتمع الحجازى فى ذلك الحين ، فالمجتمع الحجازى فى ذلك الحين قد أصيب بالياس والعزوف عن الحياة ، وأبعد عن تيار النشاط والكفاح ، وقد عكست القصص هذه الحالة اليائسة الزاهدة ، فتشم فيها رائحة الموت قها غالبة ، أو ترى فيها صورة « الهستيرية » والتشنج ،

فالموت بين العشاق قد أصبح بدعة منتشرة ، فرجل من ولد عبد الرحمن بن عوف ضاق حاله نشدة انشغاله بحبيبته عن تدبير أمز حياته ، ثم عرضت عليه أن يخرج الى هشام بن عبد الملك يسأله شيئا ، فلما كان قرب الرصافة أغمى عليه ، ثم رجع قبل أن يصل الى سليمان ، فأخبر أز وجته قد ماتت ، فلم يسمع منه الا شهقة وفارقته

نفسه (۳۱۷) • وشاب يحب جارية عبد الله بن جعفر ، فلما أهداها له وأظفره ببعيته ، دهش وأخذه الخبل ولبط به ثم فارق الدنيا (۳۱۸) • وعاشقة يغضب منها حبيبها • فتجعل في عنقها أنشوطة وتخنق نفسها ، ثم يلزم الشاب قبرها ويلحق بها (۳۱۹) • وشاب من المدينة يحب مغنية عند يزيد بن عبد الملك ، ثم بعد أن يسمع منها ثلاثة أصوات في حضرة يزيد ، يلقى بنفسه من مكان عال فيموت ، ثم تلحق في حضرة يزيد ، يلقى بنفسه من مكان عال فيموت ، ثم تلحق هي به (۳۲۰) • والأمثلة على ذلك كثيرة • بل وجد ما يسمى ، بالعشق المسلسل » (۳۲۱) الذي يكثر فيه العشاق وبالتالى يكثر فيه الموت • • • الخ •

وبدعة أخرى شاعت بين العشاق ، فيها « هستبرية » وتشنج وهى غشيانهم عند سماع اسم المعشوقة ، فعروة بن حزام يسمع ولدا يخبر أباه ، بأنه يحمل الماء على الناقة المسماة « بعفراء » فيغمى عليسه ساعة (٣٢٢) ، وبثينة سارت جميلا بشىء فخر مغشيا ، وظل كذلك حتى طلعت الشمس عليه (٣٢٣) ، والمجنون يسمع من ينادى باسسم «ليلى » وهى غير حبيبته ، فيغمى عليه وينشد الاشعار (٣٢٤) . .

فكل هذا انعكاس للمجتمع المجسازى فى ذلك الحين ، الذى أصيب « بالهستيريا » والتشنج ، وكان مدفوعا نحو الموت والانتحار ·

<sup>(</sup>٣١٧) تزيين الاسواق ١ / ١٣١٠ ٠

<sup>(</sup>٣١٨) العقد الفريد ٣ / ١٩٩٠

<sup>(</sup>٣١٩) تزيين الاسواق ١ / ١٨٠٠

<sup>(</sup>۳۲۰) العقد الفريد ٣ / ١٩٨ على أن صاحب التزيين ( ١٤٦/١) يذكر أن هذا الشاب من البصرة واشترى هسنده الجارية ثم استولى المحجاج عليها وبعث بها الى الشام ، فسار وراءها ، ولكن الانسب والاوفق أن يكون الشاب من المدينة كما ذكر ابن عبد ربه ،

<sup>(</sup>٣٢١) تزيين الاسواق ١ / ١٥٦٠

<sup>(</sup>٣٢٢) المرجع السبق ١ / ٨٥٠

<sup>(</sup>٣٢٣) الشعر والشعراء ١ / ٢٠٥٠ ٠

<sup>(</sup>۳۲٤) الاغانى ١ / ١٦٨ « ساسى » ·

وتقرا قصص العشاق ، فتلاحظ أن بعض العدريين ، يتعلقون بصوت الهديل (٣٢٥) ، يناجونه ويبثونه شكواهم ، ويتعاطفون معه ، وربما كان السبب في هذا ما في صوت الحمام من شجن وشجو وحزن ، تدفع النفوس الحزينة الى التعلق به ، وهناك أسطورة ، تفسر ما في صو تالحمام من رقة وشجو ، ويأس وتفجع ، فقد زعموا أن الهديل فرخ على عهد نوح عليه السلام ، فصاده جارح من الطير ، فليس من حمامة الا وتبكى عليه الى يوم القيامة (٣٢٦) .

ماساة أهل الحجاز ترجع الى الشآميين ، فقد كان الحجار فى صولجان وقوة ، يملك دفة الامسور ويدبر زمامها من المدينة ، ولكن سعادتهم لم تتم ، اذ انقض عليهم أهل الشام ، فنقلوا دفة الأمور الى بلادهم ، وحرموا الحجازيين من متعة الرياسة ولذة القيادة ، ولهذا لا تعجب حين نرى أن « هادم اللذات ومفرق الجماعات » فى قصص العشق هو شآمى ، يقرب عروة م نهدفه ، ويوشك أن يرجع محمالا بالمال ، فيضم اليه عشيقته ويسعدان ، ولكن رجلا من أنساب بنى أمية ، برى عفراء ، فتعجبه ويرتحل بها الى الشام ، ويترك لعروة الحسرات برى عفراء ، والرماح بن مالك القيسى يعشق أم جحدر ، ولكن سعادته لم تدم ، وانذرهم الغراب بالحسرات ، وما أن يصبح النهار حتى تخبره امرأة أخيه أن شاميا خطبها الى أهلها ، ويكمل الرماح ماساته فجئت بالقرب من خبائها مترددا أياما الى أن مضى بها ، فكنت ماساته فجئت بالقرب من خبائها مترددا أياما الى أن مضى بها ، فكنت انشد :

اجارتنا ان الخطوب تنوب

على ، وبعض الآمنين تصيب

<sup>· (</sup> ۳۲٥) الأغانى ١ / ١٨١ ، ١٨٣ « ساسى » ·

<sup>(</sup>٣٢٦) بلوغ الارب ٢ / ٣٦٤٠

<sup>(</sup>٣٢٧) اخبار عروة بن حزام ص ٤

# أجارتنا لست الغداه ببارح ولكن مقيم بها ما أقام عسيب (٣٢٨)

واذا كان « هادم اللذات » ينقض من الشام فى أغلب الأحوال ، فان الحجازيين يضمرون الحب والعطف على أهل البيت ، وقد جاءت القصص تشف عن هذا الوضع ، الذى عبر عنه عبد الرحمن بن أبى عمار ، حير تعبير ، حين قال لابن جعفر « يا أهل البيت ، قد خصكم الله بأشرف ما خص به أحدا من صلب آدم ، فلتهنكم هذه النعمة وبارك لكم فيها » . وذلك أن عبد الرحمن أحب جارية ملكت عليه نفسه ، ولامه فيها عطاء ومجاهد ، فلما علم عبد الله بهذا بعث الى مولى الجارية ، واشتراها منه بأربعين أالفا ، وأمر قيمة جواريه فحلتها وزينتها ، شم سال عبد الرحمن : ما فعل حب فلانة ؟ قال : « مشوب باللحم والدم ، والمخ والعصب » فأخرجها اليه ، وأمر له بمائة درهم (٣٢٩) .

وقصة « قيس ولبنى » (٣٣٠) ، تكشف عن مدى المكانة التى يحتلها هؤلاء فى قلوب الحجازيين ، مضى الحسين الى أبى لبنى ، فأجاب بالطاعة ، ثم مضى الى أبى قيس ، فقام ذريح ومرغ وجهعلى أقدامه ومضى معه خاطبا لبنى ، وأكثر من هذا أن زوج لبنى يطلق أمرأته ، ويبين عنها لعاشقها ، ويخالف ما جبل عليه الرجل من عناد وصلف ازاء هذه الأمور ، يفعل هذا ارضاء للحسن وللحسين ولابن أبى عتبة ، .

وقد تعرضت احدى القصص للمنافسة بين يزيد بن معاوية ، والحسين ابن على ، وأنهتها بانتصار الحسين والفوز على يزيد ، فقد أحب يزيد الم خالد امرأة عبد الله بن عامر ، وشكا لأبيه حبها فاستقدم معاوية

<sup>(</sup>٣٢٨) تزيين الاسواق ١ / ٣٧٠

<sup>(</sup> ٣٢٩) أخبار النساء ص ٢٨ ٠

<sup>(</sup>۳۳۰) تزيين الاسواق ۱ / ۵۳ ٠

ابن عامر ، وسأله طلاق أم خالد ، على أن يطعمه فارس خميس سنين ، فأجابه الى ذلك ، ثم دعا أبا هريرة فقال له : ارحل الى المدينة ، حتى تأتى أم خالد ، فتخطبها الى يزيد ، وتخبرها أنه ولى عهد المسلمين ، وأن مهرها عشرون ألف دينار ، ولما قدم أبو هريرة الى المدينة ، التقى بالحسن والحسين ، وبعبد الله بن العباس ، وبعبد الله بن جعفر وبعبد الله بن المطيع بن الأسود ، ولما علم كل منهم بالقصة قاله له :اذكرنى لها ، فلما دخل عليها خيرها بين هؤلاء ، فطلبت منه أن يختار لها ، فقال لها : « أما أنا فقد اخترت سيد شباب أه ل الجنة » ، فقال : « قد رضيت بالحسين بن على » (٣٣١) ،

وعلى هذا ، فقد كان شوقى موفقا فى تصوير ما يضمره الحجازيون لأهل البيت ، من محبة واحترام وتقدير ، وذلك فى روايته « مجنون ليلى » (٣٣٢) .

وفى تلك القصص ترى تصويرا لبعض عادات العرب وخلقهم .

فالشهامة ، والكرم العربى ، وتوقير الضيف ، وحق الممالحة ، واحترام الكبير ، والحرص على تقاليد العرب ـ تبدو في أكثر من قصة .

یضل جمیل ، فتلوح له نار فیقصدها ، فاذا هو براع یرحب به ویکرمه ، ویذبح له شاة ویشوی اللحم ، ویلقیه بین یدیه ، ویأبی الا أن یضیفه ثلاثا (۳۳۳) ، وابن ذریح یمر ببنی کعب وقد احتدم الحر ، فیستقی ماء من خیمة ، فتبرز له لبنی وتمهد له وطاء ، وتستحضر له ما یحتاج الیه ، ثم یتی أبوها ، فیرحب به وینحر له جزورا (۳۳٤) .

- .

<sup>(</sup>٣٣١) مجمع الأمثال ١ / ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٣٣٢) انظر رواية (مجنون ليلى )مثلا في ص ١٣٩٠.

<sup>(</sup>۳۳۳) الموشى ۱ / ۸۳ .

<sup>(</sup>۳۳٤) تزيين الاسواق ۱ / ۲۲ .

والفرزدق خرج يريد اليمامة ، فاذا برعد وبرق وسحب ، فيعدل الى بعض الديار ، ويطلب القرى فيجيبوه (٣٣٥) ، وشهاب بن حرقب السعدى يكون فى قفر ، ثم يعدل الى خيمة فى جوفها نعيمة ، ويسألها القرى فتجيب ثم يأتى زوجها فيرحب به ويطعمه من لحم الاسد ، ويلوح فى عين حرقه الغدر ، فيستحلفه عامر بحق الممالحه ، وحين سمع الحجج هذه القصة ، أعجب بالفتى عامر ، وكادا أن يبطش بحرقة لخيانته حق الممالحة (٣٣٦) ، وقيس لبنى يحترم والديه ، ويذعن لطاعتهما ، فيتغلب على عواطفه ويطلق لبنى (٣٣٧) ، ووالد لبنى يجيئه الحسين مستشفعا ، فيكبر حفيد النبى على ، ويقول له : لا لو ارسلت لكفيت » ، ولكنه مصع ذلك يحرص على تقليد العرب ، فيستدرك قائلا ، « بيد أن هذا من أبيه أليق كما هو عند العرب » (٣٣٨)

ومن هذه القصص ، استطيع أن استشف صورة العلاقات بين الرجال والنساء في مجتمع البادية ، اذ يبدو أنه كان فيها شيء من المحرية (٣٣٩) ، فقد كان قيس قبل أن يعشق ليلي صاحب غيرن

<sup>(</sup>٣٣٥) الزهرة ص ١٦١٠ -

٠ ٧٤ ص ٧٤ ٠ المحاسن والاضداد ص

<sup>(</sup>۳۳۷) تزيين الاسواق ۱ / ۵۶ ٠

<sup>(</sup>۳۳۸) تزیین الاسواق ۱ / ۵۳ .

<sup>(</sup>۳۳۹) عرض الدكتور الحوفى للعلاقة بين الرجال والنساء فى العصر الجاهلى عرضا وافيا ومدعما بالنصوص ، فبين أن هناك اختلاطا بين الاقرباء ، وأن هناك اختلاطا كان بين غير الاقرباء ، على أنه اذا خشى أهل الفتاة مغبة الاختلاط فانهم يحاولون منعهم ، ثم بين دواعى هذا الاختلاط فى ظروف الحياة والبيئة ، ومن التعرض لذلك فى الطواف حول الاصنام واجتماع القوم فى الاسواق الكبرى ومواسم الحج ( الغزل فى العصر الجاهلى ١٣٦ – ١٤٧ ) ، ويبين من هذا العرض المدعم بالنصوص أنه لايوجد اختلاف كبير بين تلك العلاقات فى العصر الجاهلى ، وبينها كما تظهر فى قصص العشق الاموية ، وهذا

ومجالسة للنساء ، فمر على نسوة ، فدعونه الى النزول والحديث فأجاب ، وجعل يحدثهن ، الى ان أقبل شاب حسن الوجه ، يقال له « منازل » فأقبلن عليه بوجوههن (٣٤٠) ، وقد صرح رباح العامرى بهذا حين تحدث عن تردد قيس على ليلى فى أول عشقه لها « والعرب ترى ذلك غير منكر أن يتحدث الفتيان الى الفتيات » (٣٤١) ، وقد دافع ابن قيم الجوزية عن هذه العادة « وانما أطلقت العرب حديث الرجال الى النساء لما كانوا يرون من النقص فى الريب ، ويأخذون أنفسهم بحفظ الجار ، وما يعرف بعضهم من بعض من استعمال الوفاء والتحرز من العار ، لأن الرجل منهم كان يصون حرمة جاره وصاحبه ، كصيانة الابنه والأخت والزوجة » (٣٤٢) .

فالعرب كانوا يبيحون شيئا من الحرية فى العلاقات بين الرجال والنساء ، اعتمادا منهم على حسن النية وثقة بالخلق العربى ، ولكن اذ! تبين لهم أن بين فتى وفتاة علاقة خاصة ، غير تلك العلاقة العامة ، فانهم حينئذ يتشددون ويحافظون على سمعتهم ، وقد عرفنا العقبة الكئود التى كانت تقابل العشاق ، وهى أن أهل الفتاة يحولون بينهما ، لأنه شبب بها وذاع أمرهما بين الناس ، ومن عادة العرب الا يتزوج الرجل امرأة شبب بها قبل خطبته ، ذكر رباح العامرى مكملا حديثه السابق « أن قيسا أول ما علق ليلى كان يتردد عليها ، فلما علم أهلها بعشقه لها منعوه من اتيانها وتقدموا اليه » (٣٤٣) ،

يؤكد ماسبق أن قلته ، ومازلت أقوله ، من أن هذه القصص ذات بذور جاهلية ، وأن تأثرها بالتيارات الدينية والفلسفية والفكرية المعاصرة كان ضئيلا .

<sup>· «</sup> ساسى » ١٦٥ / ١ الاغانى ١ / ١٦٥ « ساسى » ·

<sup>(</sup>٣٤١) الاغانى ٣ / ٣٤ دار الكتب •

<sup>(</sup>٣٤٢) اخبار النساء ص ٩٨٠

<sup>(</sup>٣٤٣) الاغانى ٢ / ٤٢ دار الكتب •

# النهاية:

القصة القصيرة المعاصرة ، تعتبر النهاية أهم عنصر من عناصرها ، فهى الشيء الذي يلوح في ذهن القاص في كل حركة من حركات القصة ، ويضع الذي يستجمع كل خيوط القصة ، ويعقد فيها ما شاء له التعقيد ، ويضع علاقات ، ثم اذا بتلك الخيوط تصل الى النهاية وصولا ، فتفك كل عقدها ، وتمنطق كل علاقاتها ، ولهذا سلماها البعض « لحظة عقدها ، وتمنطق كل علاقاتها ، ولهذا سلماها البعض « لحظة التي تبرز كل معنى سبقها ، وتلقى الضوءعليه ،

فالنهاية ، مع أنها آخر شيء في القصة ، الا انها عند الفنان الناجح سيف مصلت على أجزاء القصة ، يبتر منها مالا أهمية له ولافائدة منه ، ويبارك مايخدم النهاية ويحرق البخور في محرابها ، وهدد يعنى ان النهاية التي عي في ذهن القاص ، تتحكم في بناء القصدة ونسجها نسجا معينا لاترضي الا به ، أو بعبارة أخرى ، أن النهداية نتيجة حتمية لبناء خاص ، فهي ليست من اختيار القاص ، له أن يضع نهاية ، أو يحذف أخرى ، بل هو أمر مكتوب عليه ، فرضته أحدداث القصة ، ومنطقها الخاص ،

ولم يكن ذلك المعنى الفنى للنهاية ، مفهوما لدى القاص القديم بوجه عام ، فقد كان يترك قصته تسير بدون رقابة ، حتى تحط رحالهاوتختار النهاية التى ترضى السامعين ، أو يرتضيها له السامعون ، ولعلكم قرأتم خبر ذلك الرجل الذى كان يستمع الى سيرة عنترة ، ثم وقف به القاص عند أسر عنترة ، وانفض السامر ، ولكن الرجل لم يهدا له بال ، وذهب الى منزله مغضبا ، وقدمت له زوجه الطعام فرفضه ، ولم يهدا ، حتى رجع الى منزل القاص ، وخبط على بابه بالليل ،

<sup>(</sup>٣٤٥) فن القصة القصيرة ص ٩٣ •

فوجده نائما فايقظه ، وقال له : تنام وقد سجنت الرجل ، وما زال به ، حتى قرأ له القصة ، وخرج له عنترة من السجن ، ووقف به عند نهاية ارتضاها ، مما اسعد الرجل ، وجعله ينفح القاص الدراهم ، ويعود الى منزله راضيا (٣٤٦) .

انما عرفت تلك الأهمية للنهاية في العصر الحديث ، عند اكتشاف القالب الفنى للقصة القصيرة والسيد الأول للقصة القصيرة الحديثة «Poe» يقول: « يجب ألا تكتب أية عبارة – بطريقة مباشرة ، أو غير مباشرة منبثقة عن ميل لم يكن موجودا في التخطيط المبدئي ، فتقدم الفكرة ، كما هي مرتسمة في الذهن ، واضحة المعالم ، غير مهزوزه (٣٤٧) .

وعلى ذلك ، فلا ينبغى أن نتوقع فى قصص العشق الا أن تكون نهايتها مرتجلة ، تخضع لمزاج القاص ولمزاج المستمع ، ولم تكن تتحكم فى بناء القصة ، فالقصة التى تنتهى نهاية سعيدة ، لا تختلف فى بنائها واحداثها ونفسيات شخصياتها ، عن القصة التى تنتهى نهاية قاتمة ، ولا تحتاج فى هذا الى شىء ، أكثر من أن يقول الراوى « وغدونا فى اليوم الرابع نستعدى أثره ، حتى وجدناه فى واد كثير الحجازة خشن ، وهسو ميت بين تلك الحجارة ، فاحتمله أهله ، فغسلوه وكفنوه ودفنوه » (٣٤٨) أو أن يقول : « وضربت القبة وسط الحى ، وأهديت اليه ليلا ، وبت عند الشيخ خير مبيت ، فلما أصبحت ، غدوت ، فقمت بباب القبة ، فخرج الى ، وقد تبين الجذل فى وجهه » (٣٤٩) .

ص ٥٠

<sup>(</sup>٣٤٦) انظر مقدمة ديوان ( منية النفس في أشعار عنترة عبس )

Encyclopeadia Britanica «short story» (٣٤٧)

<sup>(</sup>٣٤٨) نهاية قصة المجنون ، انظر : الاغانى ٢ / ١٣ « ساسى » ٠

<sup>(</sup>٣٤٩) نهاية القصة التى حكاها ابن أبى ربيعة عن صاحبه أبى مسهر ، وتلك النهاية تتفق مع مزاج عمر وميله الى الجانب السار في الحياة ، انظر مصارع العشاق ص ٥ ٠

ومن الطريف أن بعض القصص يختار لها راو نهاية ، ثم يختار لها راو آخر نهاية مخالفة ، وذلك مثل قضة « قيس ولبنى » ، فمنهم من ينهيها نهاية سعيدة وأن لبنى قد طلقت من زوجها ، وأنها تزوجت قيسا ، وأقاما معا حتى الموت ، وأن هذا سر مدحه لابن أبى عتيق :

حزی الرحمن افضل ما یجازی فقد جربت اخوانی جمیعا سعی فی جمع شملی بعد صدع واطفا واطفا بقلبی

ماتت لبینی ، فموتها موتی

انی سابکی بکساء مکتئب

على الاحسان خيرا من صديق فما الفيت كابن أبى عتيق ورأى حدت فيه عن الطريق اغصتنى حراراتها بريقى

ومنهم - وهم أكثر الرواة - من ينهيها نهاية حزينة ، فلبنى ماتت في العدة ، وحين بلغ قيسا ذلك خرج حتى وقف على قبرها ، وأنشد :

همل ينفعن حسرة على الفوت قضى حياة وجدا على ميت

ثم بکی حتی أغمی علیه ، فحمل ومات بعد ثلاث ، ودفن الی حانبها (۳۵۰) .

والاستاذ عزيز اباظه في مسرحيته الشعرية «قيس ولبني » ارتضى أن ينهيها نهاية سعيدة •

والقصص التى تنتهى نهاية سعيدة ، كانوا يضعونها تحت عناوين نوحى بذلك ، فابن الجوزى يعنون بقوله « سياق ذكر جماعة حصل لهم مرادهم من تزوج النساء المحبوبات أو ملك الجوراى » (٣٥١ » ، ثم يورد القصص التى تنتهى نهاية سعيدة ، كقصة عمارة جارية عبد الله ابن جعفر ، وداود الانطاكى يعنون « ذكر من حظى بالتلاق ، بعد

<sup>(</sup>۳۵۰) تزيين الاسواق ۱ / ۵۳ ۰

<sup>(</sup>۳۵۱) ذم الهوى ص ۲۰۶ ٠

تجرع كاس الفراق ، وهذا القسم هو الذى ترجمه صاحب الاصل بمن ساعده الزمان بمطلوبه ، حتى ظفر بمحبوبه ، وذلك اما بشفاعة أو جاء او حيلة أو عناية أزلية » (٣٥٢) ثم يورد القصص التى تنتهى نهايه سعيدة ، كالقصة التى يقصها معبد المغنى عن شاب « خرج وقد سال العقيق ، مع فتية للتنزه فاذا هم بنسوة ، بينهن فتاة ، قد فضحت السمس ، بعينين لا يرتدان الا باقتناص النفس » فعلقها ثم خطبها الى اهلها فابوا ، فلما علم ابن جعفر بقصته ، ركب الى الخليفة ، وقص عليه القصة فكنب الى عامله بالحجاز ، بأن يسيرهم اليه ، ثم أمهرها الخليفة وروجها منه (٣٥٣) ، أو كقصة الأعرابية الحسناء مع الأعرابي الظريف وابن أم الحكم ومعاوية (٣٥٤) ، أو كقصة الغلام الذى تسور اليلا الى حبيبته فقبض عليه أبوها ، واتهمه بالسرقة ، وأقر الغلام حتى لايفضحها ، وكاد خالد بن عبد الله القسرى أن يقطع يده ، لولا أن أذا الفتاة ، أرسل اليه يخبره حقيقة الأمر ، ثم أحضر خالد أباها وأمره أن يزوجها من الغلام ، ثم ساق المهر من عنده (٣٥٥) .

على انك اذا رجعت الى المصادر التى تحدثت عن قصص العشاق ، ويكفى فانك ستجد الكثرة الكثيرة من هذه القصص ، تنتهى بماساة ، ويكفى أن أشير الى المجنون ، وعروة بن حزام ، وعروة بن قيس ، والاعرابى الذى افترس السبع معشوقته ، وستجد أمثلة من هذا فى الفصل المقبل ورائحة الموت ، والخنق ، والحزن ، والاغماء والغشيان ، والياس والانطواء ، تشيع فى هذه القصص أكثر من رائحة اللقاء ، والزواج والسعادة ، والتفاؤل والاقبال على الحياة ،

وهذا موافق لنفسية الحجازيين ، وأهل البادية فى ذلك الحين ، فقد كان يمر بظروف سوداء ، تجعل ميل القصص الى جانب الحزن ،

<sup>(</sup>٣٥٢) تزيين الاسواق ١ / ٥٣ ٠

<sup>·</sup> ١٥٠ / ١ تزيين الاسواق ١ / ١٥٠ ·

<sup>(</sup>٣٥٤) المرجع السابق ١ / ١٥١ ٠

<sup>(</sup>٣٥٥) المرجع السابق ١ / ١٥٣٠ .

والموت ، والتشاؤم ، أقرب صدقا ، وأقرب الى نفوسهم وأمزجتهم ، وأقوى دلالة وشفافية لتلك المرحلة ،

وهذا يجعلنى أعاود النظر فى النهاية التى ارتضاها الاستان عزيز أباظة لمسرحيته ، على الرغم من أن الاستاذ العقاد قد دافع عن هذه النهاية فى المقدمة التى كتبها لهذه المسرحية ،

فلو أردت أن أنقده ، كما يفعل أهل المذاهب الفقهية ، لقلت انه اتبع القول الضعيف وخالف القول المشهور ، فان أكثر الرواة على أنها ماتت في العدة ، وأن مدحه لابن أبي عتيق ، حين لم يشك في عودها اليه (٣٥٦) • ولكننى سأنقده نقدا فنيا ، وهو أن الأدب الذي يتخذ من التاريخ مادة له ، ينبغى أن يحيى الفترة التى يتخذها ميدانا لهه ، فينقل القارىء الى جوها ، ويجعله يتشرب روحها ، ويختلط بجوهرها ، فالفرق بينه وبين المؤرخ ، أن الأخير يتعامل مع وثائق جامدة ، أما الفنان فان نجاحه يكمن في احياء تلك الفترة ، وبث الحياة في الوثائق ، وبعث العصر يفج بعاداته وجوهره ، فلو أن الاستاذ أباظة ، اختار لمسرحيته اتجاه أكثر الرواة وأنهاها نهاية حزينة سوداء ، لكان أقرب الى روح الحجاز في ذلك الحين ، وأكثر دلالة على نفسيته ومزاجه ، وداود الانطاكي وضع أخبار قيس لبني مع مات من العشاق ، وقد دافع عن هذا بقوله: « وكأنى بغبى يعترض على نقلى لــه من حظى بالتلاقى ، الى مراتب من مات دونه من العشاق ، ولم يدر أن الحيثيات توجب بالتأمل الصائب ، والفهم الذكي الثاقب ، ما لم يدركه الغافل الغيي » (٣٥٧) ٠

<sup>(</sup>٣٥٦) تزيين الاسواق ١ / ٥٣٠

<sup>(</sup>٣٥٧) المرجع السابق ١ / ٦٢ ٠

|  |  | • |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   |   |  |
|  |  |   | • |  |
|  |  |   |   |  |

# الفصل لنالث

## تطــور قصص العشـق

تتابعت قصص العشق على مختلف العصور العربية ، واتخذت اشكالا والوانا مختلفة ، فلو رجعت الى كتاب « تزيين الاسواق » لرايت فيه أخبارا عن الوان من العشق ، فالباب الاول عقده « فيمن استشهد من المحبين ، شوقا الى حضرة رب العالمين » والثانى فى « ذكر أحوال عشاق الجوارى والكواعب ، وذكر ماصدر لهم من العجائب » والثالث فى « ذكر عشاق الغلمان ، وأحوال من عدل الى الذكور عن النسوان ، وتفصيل ما جرى عليهم من تصاريف الزمان » والرابع فى « ذكر ما سوى البشر ، وما لاقوا من العبر » وفى هذا الباب ، أورد أخبار عن حب بين حمامتين ، وبين غراب وخطافين يشبه العشق المسلس ، وبين كلب وملك من أقيال اليمن ، وبين نخلتين ، كانت أحداهم تزهر وتسقط قبل الانعقاد فرآها حاذق ، فعرف أنها عاشقة ، فدعا برصاص ، فصنع شريطا ، وربط منها الى النخلة الاخرى ، فحسن شمرها ، وقد قطع صاحب البستان الشريط ، فأسقطت الزهر ، فاعاده فصلحت ،

## \* \* \*

والمتتبع لتطور قصص العشق ، يستطيع أن يتحدث عن ذلك من نواح ·

ناحية ينبع فيها الباحث حكاية معينة ، وينظرها في مختلف المراجع ، ويراقب التطور والفروق بين هذه المراجع .

فمثلا حكاية الشاب الذي أدخل قصته على الخليفة ، وفيها « ن وأى أمير المؤمنين أن يأمر جاريته فلانة أن تغنى ثلاثة أصوات ، شم ينفذ في ما شاء من حكمه ، فعل » \_ هـنده الحكاية قـد ذكرت في الزهرة ، وفي الموشى ، وفي تزيين الأسواق ، وفي العقد الفريد ، وفي مصارع العشاق ، وفي ذم الهوي ، وفي المستطرف ، ومن الممكن مراقبة الفروق بين صنيع كل كتاب ، ولكننا نجدها فروقا شكلية ، فهي اختلاف على اسم الخليفة الذي رفعت اليه القصة ، فهو سلمان في الزهرة وفي المحاسن والاضداد وفي الموشى • أو هــو عبد الملك ابن مروان في ذم الهوى وفي تزيين الأسواق وفي مصارع العشاق . او هو يزيد بن عبد الملك في العقد الفريد وفي المستطرف • أو اختالف في الشعر الذي طلبه الشاب • أو في موطن الشاب وهل هو من البصرة كما في تزيين الأسواق ، أو هو من المدينة كما في العقد الفريد ، أو فروق يسيرة كأن يذكر الحاجظ مقدمة ، ببين فيها أنه خرج مع محمد بن ابراهيم على حراقته ، فزجت عوادة بنفسها الى الماء ، ثم تبعها غلام وزج بنفسه في أثرها ، وأدار الملاح الحراقة ، فاذا بهما معتنقان وميتان • ويستفظع ذلك محمد ، ويقول للجاحظ « ٠٠٠ لتحدثني بحديث يسليني عن فعل هذين ، والا الحقتك بهما » فيقص عليه خبر الشاب مع سليمان ابن عبد الملك (١) • أو يفصل صاحب التزيين في أول هذه القصة ، فيذكر ان هذا الشاب اسمه ظريف بن نعيم ، وكان باعظم حالة من الجمال ، وأمكن رتبة من المال ، وكان أبوه من أكابر تجار البصرة • ثم رحل الشاب يوما الى بغداد ، وحضر يوما الدكة ، فرأى الجارية ، فاعجبته ، وساوم مولاها ، حتى أخذها وانطلق الى منزله ، فلما كان الليل جاء صاحب شرطة الحجاج فأخذ منه الجارية ، ووجه بها الى عبد الملك ، فتبعها الفتى الى دمشق ، ثم كانت قصته السابقة (٢) •

<sup>(</sup>١) الزهرة ص ٣٥٢٠

<sup>(</sup>٢) أنظر تزيين الأسواق ١ : ١٤ •

أو أن يذكر ابن عبد ربه أن مغنية من المدينة وقعت فى قلب يزيد ، فسألها أن كان لها أقارب بالمدينة ، ليكرمهم من أجلها ، وأخبرت اللا أقارب لها ، ولكن ثلاثة نفر ، كانوا أصدقاء مولاتها ، وأنها تحب أن ينالهم ، فكتب الى عامله بالمدينة أن يسيرهم اليه ، فلما وصلوا عنده سألهم حوائجهم ، فأما الاثنان فذكرا حوائجهما ، وأما الثالث ، فبعد أن أخذ الأمان ، طلب ثلاثة أصوات من الجارية ، يشرب عليها ثلاثة أرطال (٣) ،

وقد أتاح لنا ابن الجوزى فرصة للمقارنة جميلة ، اذ ذكـــر ثلاث روايات لهذه القصة ، رواية فى عهد الملك بن مروان ، والثانية فى عهد سليمان ، والثالثة فى عهد الرشيد (٤) والفروق بين هــذه الروايات ضئيلة ، فالرواية الأولى تنتهى بأن عبد الملك ، بعد أن رمى الفتى بنفسه ، سأل عنه ، فقالوا : « غريب ، لايعرف الا أنه منذ ثلاث ليال ينادى فى الأسواق ، ويده على رأسه :

غدا يكثر الواشون منا ومنكم وتزداد دارى عن دياركم بعدا

والرواية الثانية تنتهى بأن سليمان ، قال بعد أن زج الفتى بنفسه على دماغه « انا لله وانا اليه راجعون ، أتراه توهم الجاهل أنى أخرج اليه جاريتى ، وأردها الى ملكى ، ياغلام ، خذ بيدها ، فانطلق بها الى أهله ، فلما انطلقوا بها نظرت الى حفيرة فى دار سليمان ، قد أعدت للمطر ، فجذبت يديها من أيديهم ، وجعلت تقول :

من مات عشـقا فليمت هكـذا لا خير في عشـق بلا مـوت

فزجت نفسها في الحفيرة على دماغها ، فماتت " •

<sup>(</sup>٣) انظر: العقد الفريد ٣: ٩٨٠

<sup>(</sup>٤) أنظر: ذم الهوى ٣٥٥ - ٣٦٠٠

والرواية الثالثة تنتهى بان الرشيد قال بعد أن القى بنفسه «عجل الفتى ، ولو لم يعجل لوهبناها له » ·

وارجع ايضا الى قصة الشاب الذى ادعى السرقة أمام خـالد ابن عبد الله القسرى ، فاننا نجد انفروق يسيرة بين بعض هذه الكتب ، كأن يكون الذى قد كشف الأمر هو أخو العاشق (٥) أو يكون ابن عـم للفتاة (٦) .

وقصة العاشق الذى افترس السبع معشوقته ، ذكرت فى كثير من الكتب العربية القديمة وكان هناك تقارب بين بعض الكتب ، وتباعد بين البعض الآخر ·

فروایـة ابن السراج (۷) ، وداود الانطاکی تقتربان ، وکذلك روایة الوشاء (۹) وابن الجوری (۱۰) ، وهناك تباعد الی حد ما بین الروایتین الاولیین ، وبین الروایتین الاخریین ، فالاولیان تذکران خبر لسبع أولا ، وتؤخران کشف حقیقة الاعرابی وحقیقة فتاته ، أما الاخریان فتبدآن بذکر خبر ذلك الاعرابی مع ابنة عمه ، وبعد ذلك تذکران خبر السبع وماساته ، والابشیهی فی کتابه یضیف ماساة أخری لم تذکر فی تلك لکتب السابقة ، وینسب الشعر الذی أوصی العاشق ضیفه بان یکتبه علی عبرهما الی هاتف ، فیقول بعد أن ذکر دفن العاشقین فی قبر واحد : فلما کان العباح ، أقبلت امرأة عجوز ، وهی کالولهانة ، فقالت لی : علم رأیت شابا یرعی غنما ؟ فقلت لها : نعم ، وجعلت أتلطف بها ، م حنثتها بحدیثه ، وماکان من خبره ، فاخذت تصیح وتبکی ، وانا

 <sup>(</sup>٥) ذم الهوى ص ٣٥٠٠

<sup>(</sup>٦) أخبار النساء ص ١٣١٠

<sup>(</sup>٧) مصارع العشاق ص ٢٩٩٠ •

<sup>(</sup>٨) تزيين الأسواق ١: ١٢٩ ٠

<sup>(</sup>٩) الموشى ١: ٨٣ ٠

<sup>(</sup>۱۰) ذم الهوى ص ۲۷۵ ٠

الاطفها الى أن أقبل الليل ، وما زالت تبكى بحرقة ، الى أن مض من الليل برهة ، فقعدت نحوها ، فأذا هى مكبة على وجهها ، وليس لها نفس يصعد ، ولا جارحة تتحرك ، فحركتها ، فاذا هى ميته فغسلتها ، وصليت عليها ، ودفنتها الى جانب قبر ولدها ، وبت الليئة الرابعة ، فلما كان الفجر قمت ، فشددت فرسى ، وجمعت الغسنم وسقتها ، فأذا أنا بصوت هاتف يقول :

كنا على ظهرها والدهر ٥٠٠٠٠٠٠ الخ (١١) .

وقصة الاعرابى الظريف ، الذى اراد معاوية ان يستاثر بمعشوقته الحسناء فابت ، لو قارنت بين هذه القصة كما هى فى مصارع العشاق (١٢) ، وبينها كما هى فى اخبار النساء (١٣) ، لوجدت فروقا بينهما ، فان هذه القصة كما هى فى الاخبار أكثر تشويقا الى حد ما ، منها كما هى فى المصارع اذ قدم لها بوصف للاعرابى ، وصفا مشوقا ، جعل معاوية يقول لجلسائه : « لم يخلق الله من احتاج الى نفسه فى مثل هذا اليوم ، م ياغلام ، مر اليه ، واكشف عن حاله وقصته ، فوالله لئن كان فقيرا لاغنيته ، ، ، الخ »

#### \* \* \*

وناحية يتتبع فيها الباحث ، القصص المتشابهة ، ويراقب الفروق بينها:

فقصة عروة (١٤) ، لها قصة مشابهة حدثت فى العصر الجاهلى ، وهى قصة المرقش وأسماء ، فبينهما تشابه فى كثير من التفصيلات والأحداث ، وان كان فى قصة المرقش ، يرد موقف ليس له ما يشابهه

<sup>(</sup>١١) المستطرف ٢ : ٢٠٤ ٠

<sup>•</sup> ۱۷۸ ص (۱۲)

<sup>(</sup>۱۳) ص ۳

<sup>(</sup>١٤) الاغانى ٢٠: ١٥٧ « ساسى » ٠

فى قصة عروة ، وذلك أن المرقش حين علم حقيقة الامر من غلامين يلعبان ، وأن القبر الذى كان يحج اليه لم يكن يضم الا عظام كبش ، دعا وليدة له ، وزوجها الذى كان عسيفا له ، وركبوا جميعا فى طلب المرادى ، وفى الطريق مرض المرقش حتى كان لا يحمل الا معروضا ، حتى نزلوا كهفا بأسفل نجران ، فسمع المرقش زوج الوليدة يقول لها « اتركيه فقد هلك سقما ، وهلكنا معه ضرا وجوعا » ، فجعلت الوليدة تبكى من ذلك ، فصمم على رأيه ، حتى أذعنت له ، فلما سمع المرقش ذلك كتب على مؤخرة الرحل أبياتا من الشعر الى أخويه أنس بن سعد وحرملة ، يخبرهما فيها بحقيقة الامر ، وحين رجعت الوليدة وزوجها ، أخبرا القوم أن المرقش قد مات ، ولكن ملة قرأ الابيات ، فدعاهما ، وخوفهما ، وأمرهما أن يصدقاه ، فلما عرف منهما الحقيقة قتلهما ، وركب فى طلب أخيه ، فلما وصل الى الكهف عرف أن أذا فقد أقد أد احتمل الى منزل زوج أسماء (١٥) ،

وقصة قيس ولبنى (١٦) لها قصة تشبهها ، حدثت أيضا فى العصر الجاهلى ، وهى قصة عبد الله بن العجلان وصاحبته هند (١٧) ، وان كانت قصة قيس قد ورد فى خلالها موقف ، ليس له ما يشبهه فى قصة ابن العجلان ، وهو زواج قيس بعد أن طلق معشوقته ، باخرى تسمى على اسم محبوبته ، وهناك قصة حدثت فى عهد ابن عباس ، تشبه هذه القصة فى كثير من التفصيلات ، وهى قصة عروة بن قيس (١٨) ، وفى ظنى أن الحادثة واحدة ، وهى أن رجلا أحب امرأة فتزوجها ، ثم تدخل أهله بالتفريق بينهما ، فنجحوا فى ذلك ، وان كانوا لم ينجحوا فى الطفاء لوعة الحب ، الحادثة واحدة ، كان القوم يتسامرون بها فى

<sup>.</sup> ١٨٠ : ٥ نالاغانى ٥ : ١٨٠ .

<sup>(</sup>١٦) تزيين الأسواق ١: ٥٥ والأغانى ٥: ١٨٣ « دار الكتب » .

<sup>(</sup>١٧) تزيين الأسواق ١ : ٩١ والأغاني ١٩ : ١٠٢ ساسي .

<sup>(</sup>١٨) تزيين الاسواق ١ : ٣٦ .

المجالس ويختارون لها من الاسماء التي يخترعونها ، أو يستعيرونها من التاريخ ، فالعاشق قد يكون اسمه عبد الله ، أو قد يكون اسمه قيسا ، أو قد يكون اسمه عروة وقد تكون هناك بذور تاريخية لهذه الحادثة ، ولكن القوم نقلوها الى مجالس التفكه والمسامرة ، فجعلوا يزيدون عليها بعض التفصيلات ، وبعض الأشياء المشوقة .

ومن الطريف أن نقارن بين القصة التى قصها طريح بن اسماعيل الثقفى فى عصر الوليد بن يزيد (١٩) ، وبين القصة التى قصها محمت ابن صالح بن عبد الله بن الحسن فى عصر المتوكل (٢٠) ، وبينهما اكثر من مائة سنة ، فأن القصة الثانية تزيد على الاولى فى أن صاحب الأشتر ، بعد أنلبس ثياب جيداء ودخل الزوج ، وجعل يضربه ، ظنا منه أنها جيداء ، بعد ذلك تذكر القصة الثانية أن أمها دخلت وجعلت تعاتب الرجل ظنا منها أنه ابنتها ، ثم قالت له : سأرسل اليك أختت تؤنسك وتبيت الليلة عندك ، فجاءت أختها ونامت بجانبه ، فلما استمكن منها شد على فمها ، وأخبرها بالحقيقة ، وأنها أولى من ستر عليها ، ثم بات معها يتحدثان ، ويضحكان ، حتى برق النور ، القصه الأولى تكتفى بتلك الالآم التى لقيها طريح ، والقصة الثانية تكافى، صاحب الاشتر بتلك النهاية ،

وقد ذكرت هذه القصة في مصارع العشاق ، في سلسلة من الرواة ، منها « ٠٠٠ حدثنا محمد بن صالح الحسني ، حدثني أبي ، عن نمير ابن قحيف الهلالي ، قال ٠٠٠ » (٢١) والروايتان ( في المصارع ، وفي المحاسن ) تتشابهان الى حد كبير ، حتى في استعمال بعض التشبيهات ، وليس بينهما فروق الا في الفاظ قليلة ، وقد ذكرت هذه القصة في تزيين الاسواق ، الا أنها ختمت بتلك النهاية الحزينة ، والتي

<sup>(</sup> ۱۹ و ۲۰ ) أنظر المحاسن والأضداد ۱۹۷ - ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٢١) مصارع العشاق ص ٢٥٢ ٠

لم تذكر في المصارع « قال ابن طاهر ، : فلم يقم بعدها بشير الا دون شهر وجاءه شخص ٠٠٠ فقال له ، وهو يتناول عنبا : اتتفكه وجيداء قد قضت الساعة ، فلم يسمع منه الا شهقة ، وحرك ، فاذا هو ميت ، فبلغ الخبر الجارية فهتكت سترها ، وجزت شعرها ، وألقت نفسها في بئر هناك ، فماتت (٢٢) ، وبغض النظر عن هذه النهاية ، فاننا نجد الفرق بين ابن السراج والانطاكي ، ينحصر في أن الأول يتوسع في حين أن الثاني يميل الى الاختصار ، فمثلا يصف الأول بشرا ، فيقول : « وكان سيدا ، حسن الوجه ، شديد القلب ، سخى النفس » ، والثاني لا يصف بشيرا بشيء ، وبينما يقول الأول : « وضرب بيده الى مقدم البيت ، فاستخرج منه سوطا مفتولا ، كمتن الثعبان المطوق» أو «فاهتزت الجارية كما تهتز القصبة من الروع » أو « وكشفت عن ظهرى ، فاذ فيه ما غرس الله من ضربة الى جنب أخرى ، كل ضربة تخرج الدم وحدها » ـ بينما يقول الأول هذا ، مستعملا التشبيهات والصور ، اذا بالثاني يقول ، « ثم عمد الى سوط مفتول » أو « فارتعدت ساعة » الو « فلما رأى تأثير السوط في بدني وخروج الدم ، قال » ،

وفى ظنى أن الحادثة واحدة ، وأنها تدور حول رجل أحب أمرأة وأحبته ، وقامت بينهما عقبات ، والتمسا من صديق أن يلبس ثياب المرأة ، وأن ينام مكانها ، حتى يندع زوجها بذلك ، فذعل ، ثم أن الزوج أتى ، وحدث ما أغضبه فتناول السوط ، وجعل يضرب الرجل وهو يحسبه أمرأته \_ فى ظنى أن الحادثة واحدة وأنها مادة طيبة للسمر ، ظل الناس يتفكهون بها فى مجالسهم ، أيام الوليد ، وأيام المتوكل وغيرهما ، وأخذ الراوة يروونها بتغييرات طفيفة وزيادات هينة ،

ولعلنا نلاحظ من هذه الأمثلة أن التطور في القصة الواحدة ، وبين القصص المتشابهة ، ضئيل · لا يعدو الاختلاف في الأسماء ،

<sup>(</sup> ۲۲ ) تزيين الأسواق ١ : ١٠٩ ٠

و زيادات في بعض الروايات ، بل ان التقارب يصل في بعض الروايات الى حد استعارة التشبيهات والالفاظ ،

وربما كأن السبب فى هذا أن الرواة لم يكونوا ينظرون الى هذه القصص ، نظرة أدبية خالصة ، ولم يكن فى وعيهم انشاء قصة تتخذ من التاريخ مادة ، ولها بعد ذلك الحرية فى التأثير والوصف والاضافة ، فكانت هذه القصص مختلطة عندهم بمفاهيم التاريخ ، وكانوا ينقلونها عن الأعراب وغيرهم ، وكأنهم ينقلون روايات تاريخية ، ينبغى أن يحرصوا فيها على الألفاظ والترتيب ، بل وعلى ذكر الاسانيد ،

ومن الطريف أن « سيرة الأميرة ذات الهمة » التى لا يشك أحد فى بعدها عن التاريخ ، اذ أن رواتها قد أباحوا لانفسهم الحرية فى التصرف ، والمبالغة وخلق الأحداث ، واختراع الشخصيات ، والجمع بين شخصيات متباعدة زمنا ، ومخالفة التاريخ فى الوقائع المعروفة من الطريف أن جامع هذه السيرة على الرغم من كل ما ذكرت ، كانت مفاهيم التاريخ مختلطة عنده بمفاهيم الحكايات الشعبية ، اذ وصف هذه السيرة على غلافها بأنها « أكبر تاريخ للعرب ، وخلفاء بنى أمية ، والخلفاء العباسيين ، جمعت هذه السيرة اخبار العرب وحروبهم وملك مصر والشام وبغداد وغيرها من بلاد الاسلام وبلاد الافرنج ، وفيها من الفتوحات ما يبهر العقول » ،

لم ينظر الرواة \_ اذن \_ الى هذه القصص ، نظرة أدبية خالصة ، وكذلك النقاد لم ينظروا اليها نظرة جدية ، تقوم منها ، وتنير لها السبيل ، وتركوها للعامة ، يحكونها فى مجالسهم ، ويتصرفون فيها تصرفا فطريا ، بل كانوا ينظرون اليها \_ كما رأينا فى التمهيد \_ نظرة فيها سخرية واستهزاء ،

وناحية يتتبع فيها الباحث تطور هذه القصص ، مع تطور ظروفه العصر ، وتأثرها بالتيارات الثقافية والاجتماعية ·

( أ ) فحكايات الحب الحسية التى رويت حول ابن بى ربيعة وغيرها من شخصيات العصر الأموى ، كانت حكايات من النوع الظريف ، التى لم تبتعد كثيرا عن لون من الوان الحياة العربية المترفة ،

ولكن بعد هذا العصر ، وبعد أن أتى الاتصال العميق بالامم المجاورة بثمرته ، وبعد أن عرف العرب فلسفة مانى واباحية مزدك . بعد هذا كثرت القصص الماجنة والحكايات المنحرفة والحب الشاذ ، فمثلا يشار بن برد يروى عنه أبو الفرج قصة ماجنة ، مع امرأة هويها فكادت له بالانفاق مع زوجها ، وقد أنشد فى هذه القصة أبياتا مكشوفة (٢٣) .

وذاعت قصص عشق الغلمان ، وقد عقد داود الأنطاكى بابا لهذه القصص سماه « فى ذكر عشاق الغلمان ، وحول من عدل الى الذكور عن النسوان ، وتفصيل ما جسرى عليهم من تصاريف الزمان » ، وأورد كثيرا من هذه الحكايات ، التى كن بعضها يبلغ فيها العاشق درجة الجنون والتوله ، كأخبار مدرك مع صاحبه عمرو ، اذ توله فى حبه حتى اختلط عقله (٢٤) .

( ب ) وقصص العشق العذرية ، كانت تدور في العصر الاموى ، حول عشق فتى لفتاة عشقا لا يشرك معها فيه غيرها ،

ولكن بعد ذلك نجد قصصا صوفية ، يتجاوز فيها العاشق حب البشر الى حب الذات العليا ، حبا يملك عليه كل جوارحه ، ويصيبه بالتوله والجنون ، ويجعله ينشد الأشعار الغرامية في محبوبه ، الذي لا يشرك في حبه غيره .

<sup>(</sup>۲۳) الأغانى ٣: ٣ ساسى ٠

<sup>(</sup> ٢٤ ) تزيين الاسواق ٢ : ٧ .

ولكن \_ وقد نفيت قبلا ان يكون للحب الافلاطوني اثر على الحب العذرى في العصر الاموى \_ ولكن هنا وفي تلك المرحلة من فصص العشق ، يمكننا ان نتحدث عن تأثيرات افلاطونية وافلوطونية ، فقد عرف الكثير من آراء افلاطون ، وأتيح لها الوقت الكافي لان تفعل فعلها ، وعلى هذا لا أبعد لو قلت : ان الفكرة الجديدة التي قال بها بعض الصوفية من أن العشق العذري وسيلة الى العشق الالهي ، اذ قد يتوصل العاشق من عشقهن الى معرفة مبدعهن ، لأن المقدمات الصريحة ، تنتج الاغراض الصحيحة ، وبالحرى من أمعن النظر في مخلوق زائل ، ترقى عند معرفة غايته الى دائم فاعل ، (٢٥) \_ هذه الفكرة متأثرة بم طرأ على المجتمع الاسلامي من آراء فلسفية .

والربط بين العشق العذرى وبين أمور دينية ، كان موجودا في بعض الأذهان منذ العصر الأموى ، فقد عشق رجل من ولد سعيد بن العاص جارية مغنية ، فابتاعها لهعمر بن عبد العزيز ، واهداها اليه ، فمكثت عنده سنة ثم ماتت ، فبقى مولاها شهرا أو أقل ، ثم مات كمدا عليها ، فقال أبو السائب المخزومى : حمزة سيد الشهداء ، وهذا سيد العشاق ، فامضوا بنا حنى ننحر على قبره سبعين نحرة ، كما كبر النبى (على المن على قبرة حمزة سبعين تكبيرة ، وبلغ أبا حازم الخبر ، فقال : أما من عمب فى الله يبلغ هذا ولى ، (٢٦) ، وقيس كانت تشغله ليلى عن تبين القبلة ، فكان اذا صلى يمم نحوها ، كما يولى العابد وجهه نحو القبلة :

أرانى اذا صليت يممت نحوها

بوجهى ، وان كان المصلى ورائيا (٢٧)

وقد اهتم الصوفية بالعشاق العذريين ، فكان الشبلى يضرب لجلسائه

<sup>(</sup>۲۵) تزيين الأسواق ۱: ۵۳ .

<sup>(</sup>٢٦) مصارع العشاق ص ٥٦ ٠

<sup>(</sup>۲۷) تزيين الاسواق ۱: ۸۲ والاغانى ۲: ٥ سامى ٠

المثل بالمجنون ، فيقول : « ياقوم هذا مجنون بنى عامر ، كان اذا سئل عن ليلى ، يقول : انا ليلى ، فكان يغيب عن ليلى ، فكيف من يدعى محبته ، وهو صحيح مميز » (٢٨) ، وكان ابن الفارض سلطان العاشقين يشبه حالته بحالة العذريين ، فيقول :

مها قیس لبنی هام بل کل عاشق کمجنسون لیسلی او کثیر عرزة

فكل صبا منهم الى وصف لبسها بصورة حسن لاح فى حسن صورة (٢٩)

وقد عقد صاحب التزيين بابا « فيمن استشهد من المحبين ، شوقا الى حضرة رب العلين » ، وقص فيه حكايات صوفية عن ابن المبارك ، وعن أبى الفيض ذى النون المصرى ، وعن أبى الفتح بن سحنون ، وعن عتبة المعروف بالغلام ٠٠٠٠ الخ (٣٠) .

وعلى أى حال ، فقصص العشق حين عبرت عن المجون والشذوذ ، أو شفت عن الوجد الصوفى ، لم تتطور م نالناحية الادبية عن قصص الظرفاء والعذريين وكل الفرق الذى حدث ، انه بدل الظرف حل المجون ، وبدل العشق العذرى ، حل العشق الصوفى ، اما من الناحية الادبية ، فما زالت القصة فقيرة ، فيها بذور فنية جاءت بمحض المصادفة ، وما زالت خبرا قصيرا سريعا ، متناثرا فى بطون الكتب ، تختلط فيه الحقيقة بالوهم ، والتاريخ بالخيال ، اختلاطا لا يبين عن شخصية الحقيقة ، ولا عن شخصية الخيال المنطلقة .

\* \* \*

انما اتيح لهذه القصص أن تنمو ، وأن تتوسع في الاحداث ، وفي

٠ ٤٣٧) اللمع ص ٢٨٧)

<sup>(</sup>٢٩) المدد الفائض ص ٤٧ •

<sup>(</sup>۳۰) تزيين الاسواق ۱: ۲۱ - ۲۸ ·

'ثارة التشويق ، وفى جذب السامع ، وفى اضفاء الجو القصصى ، حين استطاعت أن تتخلص من تلك النظرة التاريخية ، وأن تنتقل الى مجال الادب ، انتقالا واضحا ، واعيا ، وذلك حين : \_

(أ) انتقلت هذه القصص الى السير الشعبية ، اذ يبدو انه قد أصبح واضحا لدى رواة هذه السير ، انهم يذكرون حكايات يراد منها التأثير والجذب ، ولا يراد منها التاريخ وحقائقه ، على الرغم من أن بعضهم قد حاول أن يصدر سيرته بما يوهم أنها تاريخ للعرب ووقائعهم .

فمثلا قصة السارق الذي ادعى السرقة امام خالد بن عبد الله القسرى ، لينقذ معشوقته من الفضيحة ، قد رأينا فيها أن الفروق بين الكتب العربية التي ذكرتها ضئيلة ، لا تعدو الاختلاف على اشياء شكلية ، وكأن الراوى يخشى أن يتوسع وأن يفصل ، لأنه يخشى أن يخالف التاريخ ، وأن يثير الخاصة • ولكن حين انتقلت هذه القصة الى « ألف ليلة وليلة " ، أضفى عليها جو قصصى ، وتوسع الراوى فى شرح أحداثها ، والتركيز على النقط المؤثرة ، ومحاولة جذب القارىء ، فتبدأ القصة بوصف العاشق بأوصاف تجعل السامع يتعاطف معه ، فهو « ذو جمال باهر ، وأدب ظاهر ، وعقل وافر ، وهو حسن الصورة ، وعليه سكينة ووقار » · وبالفعل تعاطف خالد مع هذا الشاب ، حين قدم اليه على انه لص ، ودار بينهما حوار ، حاول فيه أن يسبر أمر هذا الفتى ، ثم دنا منه وساله عن قصته ، فقال : « ان القوم صادقون فيمـا قالون ، والامر على ما ذكروه أ فقال له خالد: ما حملك على ذلك وأنت في هيئة جميلة وصورة حسنة ؟ قال : حملنى على ذلك الطمع في الدنيا وقضاء الله سبحانه وتعالى • فقال له خالد: ثكلتك أمك ، أما كان نك في جمال وجهك ، وكمال عقلك ، وحسن أدبك ، زاجر يزجرك عن السرقة • قال : دع عنك هذا أيها الأمير ، ، وامض الى ما أمر الله تعالى به ، فذلك بما كسبت يداى ، وما الله بظلام للعبيد ، فسكت خالد ساعة يفكر في أمر الفتى ، ثم أدناه منه وقال له : أن اعترافك على

رؤس الاشهاد قد رابنی ، وأنا ما أظنك سارقا ، ولعل لك قصة غير السرقة ، فأخبرنی بها ، قال : أيها الامير ، لا يقع فی نفسك شیء سوی ما اعترفت به عندك ، وليس لی قصة أشرحها ، الا أنی دخلت دار هؤلاء فسرقت ما أمكننی ، ، » فأمر خالد بحبسه ، ووكل به قوما يراقبونه ، ويتسمعون أخباره ، وأذا به يفضح نفسه ، أذ أنه حين استقر فی الحبس وأفاض العبرات ، وأنشد هذه الابيات ،

هددنی خالد بقطع یــدی فقلت هیهات أن أبـوح بما قطع یدی بالذی اعترفت به

اذ لم أبح عنده بقصـــتها تضمن القلب من محبتها أهــون للقلب من فضـيحتها

وينقل لموكلون به ذلك الى خالد ، فيأمر باحضار ذلك الفتى اللغز ، ولكنه لا يستطيع ، فلا يجد مناصا من أن يعرض على الفتى بأن ينكر السرقة أمام القاضى ، وأن يذكر من الشبهات ما يدرأ عنه حسد القطع • وفي اليوم الحدد لعقوبة الفتى ، حضرت الناس • وهنا تصف القصة موقفا مؤثرا ، « اذ لم يبق أحد غي البصرة من رجل ولا امرأة ، الا وقد حضر ليرى عقوبة ذلك الفتى • وركب خالد ، ومعه وجوه أهل لبصرة وغيرهم ، ثم استدعى القضاة وأمر باحضار الفتى ، فأقبل يحجل نى قيوده ، ولم يره أحد من الناس الا بكى عليه ، وارتفعت أصـوات النساء بالنحيب ، فأمر القاضي بتسكيت النساء » • ويتعاطف القاضي أيضا مع هذا الفتى الجميل ، فيسأله أسئلة يحاول فيها أن يبرىء الفتى « قال له ان هؤلاء القوم يزعمون أنك دخلت دارهم وسرقت مالهم ، لعلك سرقت دون النصاب ؟ قال : بل سرقت نصابا كاملا • قال : لعلك شريك القوم في شيء منه ؟ قال : بل هو جميعه لهم لاحق لي فيه " وهنا يثور خالد على هذا الفتى العجيب ، فيقوم اليه ، ويضربه على وجهه بالسوط ، متمثلا بهذا البيت :

يريد المرء أن يعطى مناء ويابى الله الا مسا يريد

ثم دعا بالجزار ليقطع يده ، وهنا تحدث مفاجاة ، أذهلت القوم ، أذ « بدرت جارية من وسط النساء ، عليها أطمار وسحة ، فصرخت ورمت بنفسها عليه ، ثم أسفرت عن وجه كأنه القمر ، وارتفع للناس ضجة عظيمة ، وكاد أن يقع بسبب ذلك فتنة طائرة الشرر ، ثم نادت الجارية بأعلى صوتها : ناشدتك الله أيها الأمير ، لاتعجل بالقطع حتى تعرف حقيقة الأمر » وتكشف لخالد الغموض الذى احاط بموقف الفتى ، وتنتهى القصة بزواجهما على يد خالد « قال الرواى : فما رأيت يوم أعجب من ذلك اليوم ، أو له بكاء وشرور ، وآخره فرح وسرور » (٣١) ،

هذه القصة ـ كما هى فى ألف ليلة وليلة \_ تتوسع فى نثر الامور القصصية الجذابة ، فهى تجعل القارىء يتعاطف مع العاشق الجميل الغريب الاطوار ، وهى تحاول أن تثير الثوق ، وانظر الى صنيعها حين تقف بالقارىء عند نقطة مؤثرة ، لتفاجئه بأن الصباح قد فاجا القاص ، فمثلا حين يستدعى خالد الفتى من السجن ، ويعرض عليه أن ينكر السرقة ، حتى ينقذ نفسه من القطع ، وهنا يتشوق القارىء الى معرفة موقف هذا الشاب الغامض ، ولكن الصباح يأتى ، فلا يكشف القاص عن موقف الفتى ، وانما يفعل ذلك فى الابلة الثامنة والتسعين بعد المائتين ،

وأظن أن جامع التحفة البهية قد نقل هذه القصة من ألف ليلة وليلة ، أذ أن قصته تشبه القصة كما وردت في ألف ليلة وليلة ، في بدايتها ، وفي تعليق الراوى على ذهاية القصة ، وفي الشعر الذي ورد على لسان الفتى وهو في حبسه ، بل حتى في استعمال الأسلوب

<sup>(</sup>٣١) أنظر القصة كاملة في ( ألف ليلة وليلة ) ٢ : ٣٨٨ ( المطبعة الكاثوليكية ببيروت ) ٠

المسجوع والكلمات ، وأى مقارنة تثبت هذا ، موقف واحد فقط يتوسع فيه جامع التحفه ، ويذكر فيه أبياتا لم تذكر فى ألف ليلة وليلة ، وهو موقف الفتاة حين كشفت عن الغموض « فلما حضر الجلاد ، وأخرج السكين ، بدرت جارية من صف النساء ، وعليها ازار وسخ ، وصرخت صرخة عظيمة ، ورمت نفسها عليه ، وأسفرت عن وجه كأنه القمر اذا أبدر ، والصبح اذا أسفر ، بطرف كحيل ، وخد أصيل ، وثغر أفلج ، وحاجب أبلج ، وقد كالقضيب ،وردف كالكثيب ، ثم نادت بأعلى صوتها ، ناشدتك الله أيها الأمير ، لا تعجل عليه حتى تقرأ هدذه القصة ، ثم دفعت اليه رقعة ، ففضها خالد ، فاذا فيها مكتوب :

اخالد هـدا مستهام متـيم رمته لحاظى عن قسى الحمالق (٣٢)

ومثال آخر ٠٠ فاننا نقرأ قصة مجنون ليلى فى كثير من الكتب العربية القديمة ، فاذا بها قصة مهلهلة ، مكتظة بالاسانيد والحشو ، ليس فيها ترتيب ، وانما هى مجموعة من الأخبار ، ضم بعضها الى بعض كيفما اتفق ، وقد وصف الدكتور طه حسين هذه القصة بأنها سخيفة متكلفة (٣٣) .

ولكن وقع فى يدى كتاب مكون من خمس وخمسين صفحة ، يحمل عنوان « قصة قيس بن الملوح العامرى المعروف بمجنون ليلى » ولم يعلم جامع هذا الكتاب ، ولكنى أظن أنه ألف فى فترة متأخرة حين شاع تأليف السير الشعبية ، فان أسلوبه يشبه أسلوب تلك السير فى استعمال السجع ، وفى مبالغاته ، وفى ترديد كلمة « قال الراوى » ، وفى الاتيان بأشعار سخيفة ، قريبة الى الأشعار العامية السهلة ، مثل :

<sup>(</sup>٣٢) التحفة البهية ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣٣) حديث الاربعاء ١: ٢٢٤ ٠

يامنيتى أنت مقصودى ومطلوبى وأنت رغما عن الأعداء محبوبى ان تحتجب عنعيون الصبياأملى ماأنت عن قلبى المضنى بمحجوب

قصة قيس ـ كما جمعها مجهول ـ تعتبر أكثر نموا ، وأقرب الى الناحية القصصية : فهى قد مالت الى الافاضة والاطالة ، وشرح المواقف المؤثرة ، ومحاولة غرس العطف فى قلب القارىء على قيس المسكين ، وبدت ذات ترتيب من بدء ونهاية ، وتخلصت من النظرة التاريخية ، ومن العنعنات والاسانيد ، بل كانت تذكر من الاسماء ما لم ترد فى كتب التاريخ ، والتى كانت موافقة لاسلوب السجع ، أو تحرف من الاسماء التاريخية ما يناسب هذا الاسلوب ، مثل :

« وكان قد عشق جارية فى هذه الآيام ، يقال لها ليلى بنت مهدى ابن عصام » (٣٤) ويذكر الآغانى نسب ليلى هذه فيقول : « بنت مهدى ابن ربيعة بن الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » (٣٥) ومثل « ثم انه سار به الى طبيب فى تلك الأطراف ، يقال له علقمة ابن عساف » (٣٦) ، ومثل « وكان من جملتهم رجل من بنى ثقيف ، يقال له سعد بن النيف » (٣٧) ، والأغانى لا يذكر اسم هذا الزوج وانما يكتفى بأنه « رجل من بنى ثقيف موسر » (٣٨) ، ومثل « وما زال يجول من مكان الى مكان ، حتى وصل الى جبل يقل له ثوبان ، وأنشد وقال :

وأجهشت للثوبان حين رأيته ودعانى صوته ودعانى

<sup>(</sup>۳٤) ص ۲۹ ۰

٠ (٣٥) الاغانى ١ : ١٦٤ ساسى ٠

<sup>(</sup>٣٦) قصة قيس بن الملوح ص ٢٦ ٠

<sup>(</sup>٣٧) المرجع السابق ص ٢٤٠

<sup>(</sup>۳۸) الاغانى ١ : ١٧٧ ساسى ٠

فقلت له این الذین عهدتهسم حوالیك فی خصب وطیب زمان

فقال مضوا واستودعونى بلادهم ومن ذا الذى يبقى على الحدثان (٣٩)

والأغانى يذكر أن هذا الجبل اسمه توباد ، ويورد شعرا مثل هذا الشعر ، وان كان يختلف عنه فى بعض الألفاظ (٤٠) ، والقصة نفسها تذكر هذا الاسم فى موضع آخر ، حين تجد أنه يسعفها فى أسلوب السجع « فسار وهو منزعج الفؤاد ، حتى أقبل على جبل توباد » (٤١)

قصة قيس هذه جمعت أخبار المجنون وصاحبته المتناثرة في الكتب العربية ، جمعا لا كصنيع الجامع لأخبار عروة بن حزام ، الذي يكاد لا يختلف عن الأغاني في شيء ، في تلك الصفحات الاحدى عشرة التي جمع فيها أخبار عروة ، اذ أن الجامع لقصة قيس قد ظهرت شخصيته في ترتيب هذه الأخبار ، وفي اضفاء الأسلوب القصصي عليها ، وملء الفجرات بين هذه الأخبار ، وفي التوسع في المواقف المؤثرة ، وفي شرح مشاعر ليلي التي تحدثت عنها الاخبار العربية حديثا مقتضبا ، وفي التحدث عن مشاعر الزوج التي تجاهلتها الاخبار العربية ، وفي نثر الخطابات المؤثرة المتبادلة بين قيس وليلي ، وفي الاهتمام بالوصف ، ولا تنبي أن تصف الطبيعة ، وترسم الجو ، كأن تقول : « الي ان انتصف ظلام الليل ، وعلا نجم سهيل » ، وهي في وصف الطبيعة ؛ لا تبالغ فتخرج عن وصف طبيعة صحراء نجد المقفرة ، الا في حالات نادرة ، مثل حديث رجل من بني أسد ، التقى بالمجنون ، فيقول : « الى أن توصلت الى روضة كثيرة الأزهار والرياحين والانوار ،

<sup>(</sup>۳۹) قصة قيس ص ۷۷ ٠

٠٠) الاغاني ١: ١٧٩ ساسي ٠

<sup>(</sup>٤١) قصة قيس ص ٨٠

فحدثتنى نفسى أن أقيم فيها ، وأتنزه في بعض نواحيها ، فنزلت في أرجاء تلك الأزهار المونقة ، والانوار البديعة المورقة ، وأنخت ناقتى الى قنوان شجرة صغيرة ، وجلست برهة يسيرة ، فبينما أنا أتامل في تلك الروضة المرج الطويلة العريضة ، اذ سقط رجل من الجراد ، كثيرة الأعداد ، على ذلك الواد ، فافترشت جنباتها وأرضها ، وأخذت طولها وعرضها ، فتعجبت من تلك المناظر البهية ، والروائل الزكية ، والح الخ ، وفان هذا الوصف أقرب الى الطائف ، او غوطة دمشق ، منه الى صحراء نجد ،

تبدأ هذه القصة فتذكر أنه كان في زمن عبد الملك بن مروان ، رجل يقال له الملوح بن حزام ، كان له تلاثة أولاد ذكور ، كأنهسم البدور • منهم قيس « وكان أصغر أخوته عمرا ، وأعلاهم همة وقدرا ، وأجودهم نظما ونثرا " وصاحبته لبلي " سمراء اللون ، قصية القامة ، فصيحة الكلام ، وعلى خدها الآيمن شامة » . ولما شاع حبهما ، " استعظم أبوها ذلك الأمر ، وطارت من عينيه شرار الجمر ، نم منعها الزيارة في الليل والنهار ، وحجبها عنه خوف الفضيحة والعار ١١٠٠ وزاد الجوى بقلب قيس ، فجعل امله ينصحونه ويعذلونه ، ولما لمه. يجدوا نفعا ، تقدموا الى أبيها خاطبين ليلى فأبى ، فزاد الأمر بقيس وتوله ، وانطلق الى الفلوات ، وهنا تصف القصة موقفه من صائد الظباء وصفا مفصلا تبغى به التأثير على المستمع ، ويحج به أبوه الى الكعبة منتمسا العون من الله ، ولكن دون جدوى ، « اذ ترك أباد والحرم ، وقصد البراري والأكم " • وجعل أبوه يطمئنه ، ويقول له « فعد معى الى بنى عامر ، وكن منشرح الصدر مطمئن الخاطر ، وأنا أتلافى هذه القصة وأزوجك بليلى ، وأزيل عنك هذه الغصة » وما زال حتى رجح معه الى الأوطان ، أما ما كان من أمر ليلى ، فقد تحولت الى شىء يتمناه الجميع ، ويجدون في طلبه والفوز به ، وكأنها المجد الذي يسعى الطامحون الى التعلق به ، أو مقام التجريد الذى يجد الصوفية في

طلبه • ولنترك الراوى يشرح تأثير ليلي على قلوب الخلق « وأما ما كان من ليلى فانه قد شاع ذكرها بالآفاق • وتحدث فيها الناس في الحجاز وبلاد نجد والعراق ، وتناشدوا ما قال قيس فيها من الأشعار الرقاق ، التى لم يسبقه اليها أحد من فحول الشعراء والعشاق ، فكان كل واحد يود أن ينظرها ، ويتمنى أن يراها ويبصرها ، فترادفت عليها الخطاب ، وكثرت عليها الطلاب ، ودخلوا على أبيها في ذلك من كل تصف القصة موقف ليلى ازاء هذا الزوج ، وصفا واضحا مفصلا ، فتقول « فلما سمعت ليلى من أبيها ذلك الخطاب ، أظهرت الكدر والاكتئاب ، وعظم عليها ذلك الأمر ، واكتوى قلبها بلهيب الجمر ، لأن هذا الخير كان لا يوافق غرضها ، ولا يشفى علتها ومرضها ، لأنها كانت تحب قيسا وتميل اليه ، ولا يستقر خاطرها الاعليه ، نظراً لما بينهما من المحبة القديمة ، والصداقة القويمة ، فأبت ولم تقبل ، وفضلت حلول الأجل . وقالت: هذا أمر لا يتم أبدا ، ولومت قهرا وكمدا ، فلما سمع أبوهاكلامها وعلم ما في ضميرها ومرامها ، تهددها بالكلام فشتمها ، ودار بــــ انغيظ فلطمها ، فاجتمع عليها الجيران والأهل والخلان ، غلما رأت ما حل بها من الهوان ، وأن موج البلايا أحاط بها من كل مكان ، أجابت سؤاله بالكره والاجبار ، لا بالطوع والاختيار ، ثم ندمت عنى زواجها غاية الذدم ، وجرى قلم القضاء بما حكم ، وصارت محبتها له تكلفا ، ورؤيتها اياه تعسفا ، فكان لا يقر لها قرار ، ولا يطيب لها عيش لا بالنيل ولا بالنهار " • تتحدث هذه القصة هنا عن مشاعر ليني ولا تمز مرورا عابرا كما تفعل الكتب العربية - وتذكر بعد ذلك صدمة قيس من هذا الزواج وانه خرج يطوف في الفلوات وقلل الجبال ، واعتراء الشحوب والهزال • وتذكر أن رجلا من بنى بارق ، يقال له نوف ل ابن مساحق ، التقى به وهو على هذا الحال ، وتتحدث عن هذا الموقف حديثا مؤثرا ، ولكنها تخالف الكتب العربية ، التي تجعل اللقاء الأول بين قيس ونوفل قبل زواجها ، وانه حاول أن يشفع له عند أبيها فينم ينجح • ولكن هذه القصة حين جعلت اللقاء الأول بينهما قد تم بعد زواجها ، كانت منطقية في أنها لم تجعل نوفلا يتشفع لقيس في امرأة متزوجة ، وا كتفت بأن نوفلا حين رثى لحاله ، قال له : « أيها الحبيب ، والشاعر اللبيب ، انه يعز على ، ويعظم لدى ، أنى أراك في هدذا الحال ، تقاسى العذاب والنكال • فهل لك أن تسير معى الى الديار ، وأنا أزوجك ببعض البنات الأبكار ، من هي أحلى وأحسن من ابنية عمك ليلى » • فتركة قيس وانصرف • وتتحدث القصة عن الرسائل التي كان يتبادلها قيس وليلي • وهنا تطلعنا على نماذج رقيقة من الخطابات الغرامية المؤثرة التي يختلط فيها الشعر بالنثر وكنت أود أن يتسع المقام لنقل نموذج لهذه الخطابات الغرامية • واكنى سأكتفى بمطلع خطاب فقط « من قيس بن الملوح الهائم الوامق ، والحبب الصادق ، الى سيدة الملاح ، ركوب الصباح ، در الصدف ، وياقـوت الشرف ، من قد اتصفت بالمحاسن البهية ، والصفات العلية ، والآداب السنية ، ليلى العامرية اننى بينما كنت متشوقا ألى استماع أخبارك ، واكتشاف آثارك ٠٠٠ اذ ورد لي عزيز رسالتاك الموسومة بسيماء المحبة الفائقة ، المسفرة عن ازدياد المحبة الصادقة ٠٠٠ الخ ٠ » وتظل القصة تتحدث عن عذاب ليلى وهيام قيس ، وتسند الى ليلى بعض مواقف أسندتها الكتب العربية الى لبنى ، كموقفها من الغربان الخسة التي اشترتها وجعلت تضربها وتقطعها وهي تنشد الشعر ، ولما للمها زوجها على هذا الأمر انفجرت فيه • وتتحدث القصة عن مشاعر الزوج واستيائه من موقف ليلى ، وشكواه الى أبيها الذى يحاول أن يطمئنه ، ويتحدث عن موقف لقيس يقربه من اهل الكثف ، الذين يتنبئون بالغيب ، وذلك أن الزوج حين حذر قيسا من عبد الملك قال له قيس «والله أنه مذذ ثلاثة أيام ، بينما كنت أطوف في بعض الأكام ، زارني طائران ، وقالًا لي : وحق الملك الديان ، لقد قضى الرحمن بالقضاء أيام عبد الملك بن مروان • ثم اطرق مليا وأقام مدة لا يتكلم شيئا ، ثم أمعن فيه النظر ، وأجال قداح الفكر ، وقد أقسم بجامع الشتات ومخرج النبات ، أنها سوف تصلكم الاخبار قد مات » وبالفعل تتحقق نبوءة قيس اذ يموت عبد الملك بعد ثلاثة أيام • ثم تنتهى هذه القصة ، فتجعل ليلى تموت قبل قيس ، وهى موفقة فى هذا الناحية الادبية ، اذ أن موت ليلى قبله قد زاد من فظاعة المأساة وأتاح للقصه خاتمة مؤثرة ، اذ أن قيسا أظهر للاكتئاب ، واستعظم المصاب ، واتخذته الرعدة والاضطراب • • • وكان يأوى الى قبر ليلى ، يدور بالنهار ، وهو يرثيها بالأشعار ، حتى انتهى به الأمر « الى واد كثير الحجارة ، واذا به ميت تعلق بين حجرين ، وقد كان خط بأصبعه عند رأسه هذين البيتين • • • واحتمله القرو وغسلوه وكفنوه ، والى جانب ليلى دفنوه ، وكان ذلك فى سنة الثمانين من الهجرة الحميدية ، الموافقة سبعمائة مسيحية » •

وأنتقل الى قصة شعبية أخرى ، وهى سيرة الأميرة ذات الهمة ، فاختار منها بعض قصص العشق التى جعلت مسرحها العصر الأموى ، فأرى كيف يكون النماء فى هذه القصص ، والثراء ، والتشابك ، والانتقال من حكاية الى حكاية ، والمفاجآت وحسن الوصف ومحاولة التأثير على القارى ، وجذبه ، الخ ،

فحين نقراً في الكتب العربية ، نجد أنها تذكر أخبار العشاق متنائرة متقطعة ، كل موقف ـ في الاعم الاغلب ـ منفصل عن الموقف الآخر ، ليس هناك رباط واحد يربطها ، وانما هي أخبار متقطعة تختلط فيها الحقيقة بالخيال ، فمثلا خبر يتحدث عن تبشير كاهن لهند بانها سوف تلد مولودا عظيم الشأن ، وخبر يتحدث عن امرأة في ثياب رجل ، وخبر يتحدث عن محاولة اغتصاب خلفاء أمويين لنساء غيرهم ، كما فعل يزيد مع امرأة عمر ، أو مع عمارة جارية عبد الله بن جعفر ، وخبر يتحدث عن اطلاق قيس للظباء ، وخبر أو أخبار تتحدث عن ابن أبي ربيعة وفاطمة بنت عبد الملك ، حين حجت ، وخبر يتحدث عن غرام قيس بلبني الكعبية من النظرة الاولى ، حين التقى بها في يوم حار ، فاستقاها فسقته ، ومهدت له وطاء وجاء أبوها فاكرمه ،

وخبر يتحدث عن عروة وموقف عمه منه ، وخبر يتحدث عن دور الوشاة ٠٠٠ المخ ٠

ولكن سيرة الأميرة ذات الهمة لا تذكر هذه الأخبار متناثرة ، بل تضمها في سيرة شعبية طويلة ، وتملأ الفجوات بينها ، وتجعل الأخبار يخدم بعضها بعضا ٠

تزوج الحارث من رباب بعد أن هام بها حبا ، ثم « رأت في منامها ولذيذ أحلامها ، كأنها في صحرة من الصحرات ، وحولها فسيح البراري المقفرات ٠٠٠ وخرج من تحتها نار متأججة ، ولها ألسوان متوهجة " ثم أحرقت جميع ما على الأرض ، وبعد ذلك استدارت واستنارت ، فتلجأ الى كاهن فيبشرها بمولود له شأن ، وأن والدته سوف تموت حين يخرج الى الدنيا (٤٢) ٠ ثم يموت الحارث ، فتلحق بقومها ، وتستصحب معها في الطريق غلاما لها ، فيراودها عن نفسها ، فتأبى ويدور بينهما صراع ، كان من شدته أن « دفق عليها الدم ، ولحقها الطلق ، باذن خالق الخلق (٤٣) » • فيثور العبد ويضربها بالمحسام ، ريتركها مجندلة في البرية ، وبجوارها ذلك الرضيع ، وتسوق الاقدار أميرا يقال له دارما ، فيدفن المرأة ويحمل الطفل ويشتهر بالشجاعة والبأس • وفي يوم تقوم معركة بين الأمير دارم ، وامرأة يقال لها الشمطاء ، فتأسره وتأسر أولاده فيهب جندبه لنجدتهم وينقذهم من الأسر ، ويشيع ذلك الخبر ، ويشتهر أمر جندبه ، فيأكل الحسد قلب دارم ، ویعزم علی اخراج جندبه من بینهم ، فخرج جندبه ، حتی لاح له خباء مضروب ، فقصده ، فخرج له منه « انسان تام الطول ، كأنه فحل من الفحول فتأمله جندبه ، فرآه على ذلك الطول شابا أجرد أمرد عليه درع من الزرد ، وهو مضاعف العدد (٤٤) » • ويدور بينهما قتال ، ينتصر فيه جندبة ، ويكشف الفارس عن نفسه فاذا هو فتاة

<sup>·</sup> YE / 1 (ET) · E / 1 (ET)

<sup>· 4 / 1 ( £ £ )</sup> 

تسمى « قتالة الشجعان » كانت قد حلفت ألا تتزوج الا صنديدا يقهرها · فرضيت بجندبة زوجا ٠ ثم تصادف أن استخلص جندبة رحل الخليفة من يدى غاصبين ، وحمل ذلك الرحل الى الخليفة بالشام ومعه زوجه « قتالة الشجعان » ، التي ما ان يراها هشام بن عبد الملك ، حتى يقع في حبها ، ويرسل اليها دايته ، فتغضب قتالة ، ويغضب زوجها ، ويخرجان من دمشق « الا أنه ( ياسادة ) ما سار عن دمشق قدر ميل : أو فرسخ طويل ، ولم يشعروا الا وقد خرج عليهم كمين ، وهو قددر خمسمائة فارس وهشام في مقدمتهم » (٤٥) • فيغتصبون قتالة ويسيرون بها نحو الشام ، ولا يستطيع جندبه أن يطاول يد الخلفة ، فيتسلى بزوجة جديدة ، أما قتاله فانها امتنعت عن هشام حتى اغتاظ منها فقتلها ٠ ويعلو شأن جندبة ، ثم يلحقه الموت ، ويترك زوجه حاملا ، التي تلجأالي عطاف أخى جندبة وكانت زوج عطاف حاملا أيضا ، فتضع بنتا سموها نيلى « بوجه مثل القمر الوضاح ، لو بدت في الليل المظلم لصــار صباح ، كأنها تتبسم عن ثغر منظوم ، قد سرقت قدها من قضيب ، واستوهبت ردفها من كثيب "، وفي اليوم نفسه تضع زوجة جندبه ولدا سموه الصحصاح « بوجه صبيح ، وقد مليح ، ولسان فصيح ، تبان النجابة من عينيه ، والشجاعة من كفيه » (٤٦) ، وهنا تبدأ السيرة ، فتتحدث عن قصة غرامية ، بطلاها « ليلى والصحصاح » ، وتنشأب هذه القصة في أوني مع قصص العذريين ، فقد أحب الصحصاح ابنة عممه واحبته ، وأنند فيها الاشعار ، فلما شاعت وقف عمه عطاف في وجهه ، ومنعه من رؤية ليلى ، فزاد به الوجد ، وازداد النصح واللوم له ٠ شم اعتزل وأمه المضارب ، وكانت ليلى تبكى ، وترسل الى الصحصاح تبثه الغرام ، وتنشد فيه الاشعار ، ولكن الصحصياح لايكتفى بهذا الموقف السلبى ، فيخطو خطوة ايجابية فقد « خلا في بعض الأبام بنفس-، وقال : مالى أرى جسدى يذوب ذوب الرصاص ، فلم لا أسرع الى

<sup>·</sup> NT / 1 (£7) · TA / 1 (£0)

الخلاص ، من ضيق الانفاس ، فالى متى أكون في موضع لا أقدد فيه على نيلى ، ولا أنظر اليها ، وأنا ما في عيب الا فقرى ، ومالى لا أخرج عن أرض بنى كلاب وأتغرب ، فان مقامى عندهم سواء ، فان غيابى وحضورى سواء ، ومالى لا أهج في البراري والقفار » (٤٧) . ويعزم الصحصاح على الاغارة على القبائل ، ويكتب له النجاح ، ويسوق الغنائم ، ويشتهر أمره ، فيأكل الحسد قلب عمه ، ويخشى من منافسة الصحصاح على رئاسة القبيلة ، فيدبر المؤامرات الكثيرة لقتله ، والصحصاح ـ تعاونه ليلي \_ يتغلب على كل المؤامرات ، ولكنه لا يحقد على عمه من أجل ليلى ، بل أنقذ في احدى المرات العم من مخالب أسد ، فتنزل المحبة بدل العداوة في قلب العم ، ويوافق على زواج الصحصاح من ليلى ، ولكن الصحصاح يعزم على أن يسوق مهر ليلى الكثير من الأموال ، ويخرج في طلب ذلك المهر ، ومعه عبده نجح يفطعان الروابي والبطاح ، حتى وصلا الى واد كثير الغدران ، وادا " بصیاح عال ، وسیوف مجذبة بایدی رجال ، وقد قبضوا علی شاب ظاهر الجمال ، وقد ظهرت جارية مليحة القوام ، وفي يدها سيف أبنر وهي تقول: وحق الركن والحجر، لئن لم تطلقوا ابن عمى لأحطن هذا السيف في بطني ، أخرجه من ظهري (٣٨) » . ويستطلع الصحصاح الخبر واذا بقصة حب طريفة ، بطلاها ( لبني وغانم ) وملخصها ان عانما قد نشأ مع لبنى ابنه عمه ، فأحبها وأحبته ، وكان يعرف أنها لـ لأن أباه قبل أن يموت أوصى عمه بذلك وترك له المهر ، ولكن العم كان شريرا فاستولى على المال ، وأخذ يعد غانما الوعود ، حتى طـلب غانم من عمه أن يبر بوعده ، فقال له ( يا ولدى حتى تغنم لنا غنيمة ) . وهو يريد أن يخرج غانما الى الغارات حتى يلقى حتفه ، فيزوج ابنته لبعض الملوك • وخرج غانما وأخذ يغير على القبائل ، حتى غنم الكثير ،

<sup>·</sup> AA / 1 (EY)

<sup>·</sup> YA / Y (£A)

وعاد محملا بالمال ، ولكنه فوجىء بأن عمه قد زوج في غيبه لبني لملك حضر موت ، بعد أنّ أخبر ابنته بأن غانما قد قتل في احدى الغارات . ويرتاع غانم لهذه الاخبار ، ولكنه يعزم على أمر ، فيتنكر في ثياب راع ، ويدخل على لبنى خيمتها ، فتثب اليه فيعتنقان ، وتعرض عليه فكرة الهرب ، فيحملها خلفه على فرسه ، ولكن القوم ينهضون ، فيحيطون بغانم ، ويدور قتال ، يتكاثرون فيه على غانم ، ويأسرونه . ولما عرف الصحصاح سر هذا الصياح ، هب لنجدة عاشق مثله ، فتقلد سيفه ، وقتل الزوج والعم وزوج غانما من لبنى • ثم سار في طريقه ، حتى يسمع صياح نسوة ، واذا بقطاع طرق يهجمون على حجاج بيت الله الحرام ، فيسارع الصحصح لانقاذهم ، لأنه كما يقول عن نفسه « ولقد سلوت حب ليلى باصطناع المعروف واغاثة الملهوف (٤٩) » . ويتبين له انه انقذ مروة بنت عبد الملك ، التي تخلفت عن الركب مخافة من شاعر يقال له عمر بن أبى ربيعة المخزومي ، كان يتعرض للنساء ويصف محاسنهن • وتعزم عليه أن يسير معها الى دمشق لينال جائزته ، ويتلقاه أهل دمشق بالحفاوة والترحيب • ومن الطريف انه في غمرة هذه الاحداث لم تغب ليلى عن باله ، فحين يفتح له الخليفة باب التمنى ، فانه ، يقول: «ما أتمنى الا مهر ليلى » ، وحين يطلب منهمسلمة ابن عبد الملك أن يطلب من أبيه ملك العرب ، يرد على مسلمة : « يا مولاى ، ومهر ليلى أين يكون » · ويجعله الخليفة ملكا على العرب ، ويجعل مشيره ابنه مسلمه ٠ ثم يحمله الاشتياق على العسودة الى ليلى وفي طريقه يمر بمضارب الحريث بن الحجاج ، واذا به يفاجأ بأن ليلى في هذه المضرب تنتظر أن تزف الى الحريث ، وأن غانما صديقه أسير عند الحريث • ويتكشف له الأمر بأن الحريث في غيابه قد أغار على قومه ، فلما رأى ليلى هويها ، فخطبها من أبيها فوافق ،

<sup>· 40 / 4 (89)</sup> 

ثم سار بها الى محلته ، وفي طريقه مر على ابن خالته غانم ، ولما عرف غانم أمر ليلى صاحبة صديقه الصحصاح ، الذي اصطنع معه ومع لبني معروفا ، طلب من الحريث أن يرد ليلى الى قومها ، فأجابه : « يابن الخالة ، ان أردت أن تطاع فاطلب ما يستطاع ، ليلى الكلابية مثل لبنى العامرية ، وقد أصبحت أنا في هواها ، مثل قيس بن الملوح من بلواها ، والوصال اليها أصلح ، ومن وصل اليها فقد أفلح ، فاعرض عن هذا النصح ولا تنصح » (٥٠) • ثم يسوء الأمر بينهما ، ويدور قتال ، ينتصر فيه الحريث ، ويأسر غانما ويأخذ ليلى • ولما علم الصحصاح بهذه الاخبار قنل الحريث وانتصر عليه ، واستخرج غانما ، واستخلص ليلاه • ومازال شأن الصحصاح يعلو ويستدعيه الخليفة لحرب الروم ، فيسير الى بلاد الروم ومعه مسلمة ٠ وفي بلاد الروم أتى الى « جانب النهر ، فرأى عشر جوار نهد أبكار كأنهن الاقمار ٠٠ وكانت بينهن جارية مليحة القوام ، حلوة الابتسام ٠٠ الخ وهي تقول للجواري : تقدموا حتى أتصارع أنا واياكم قبل أن يغيب البدر (٥١) » · وكانت تنتصر على كل جارية ، ثم دخل معها الصحصاح في صراع انتصرت فيه عليه ، وتبين له أن هذه الفتاة الرومية ، هي الملكة ألوف ، وتأخده الى قاعتها ، وتسمعه من الغناء ما يدهشه ، ويعود فيخبر مسلمة بذلك . ويتوله بها مسلمة على السماع ، وتنتهى الحكاية باسلام الملكة ألوف وزواجها من مسلمة • وتمضى السيرة فتتحدث عن قصلة حب أخرى للصحصاح • فقد خرج ذات يوم للصيد ، فتبع ظبية جميلة ، ولحقها بقرب حلة من حلل العرب ، ثم خرجت من تلك الحلة فتاة « لم ير انصحصاح مثلها ، ولا في بنات الروم شكلها (٥٢) " فتوله بها ، ودعته الجارية للنزول فأجاب ، وبسطت له بساطا ، ثم حضر ابوها فبالغ

<sup>· 11 /</sup> ٣ (0·)

V9 / T (01)

<sup>·</sup> ٤7 / 0 (0Y)

في اكرام الصحصاح • ولما طلبها منه أجاب ، فتزوجها ومكث عندهم. مدة ، ركبت ليلى فيها الهواجس لغياب زوجها ، ثم عاد الى ليلى. فأخبرها أنه كان في ضيافة بعض العرب ، وظل على علاقته مع أمامة يرسل اليها الهدايا ، ويذهب اليها دون ان تعلم ليلي ٠ حتى وضعت له أمامة ولدا أسمته ( مظلوما ) في اليوم الذي وضعت فيه ليلي ولدا اسمته ( ظالما ) ولكن رجلا يقال له عامر كان يهوى أمامة ويطمــــم في أن يتزوجها ، فخيب الصحصاح آماله ، فانتهز هذا الرجل فرصة وجود الصحصاح عند أمامة ، فجاء الى ليلى فأخبرها بكل شيء ، وفي اثناء عودة الصحصاح من عند أمامة علم بما فعله عامر ، فخجل أن يرجع الى ليلى ، وعزم أن يقصد الى الأمير غانم • وهنا تبدأ السيرة ، فتحدثنا عن قصة التقائه في طريقه بجنية ، تمثلت له في صورة « جارية: حسنة القوام ، مليحة الابتسام » (٥٣) · فيحبها الصحصاح ويلاقى في. ذلك الصعاب الجمة ، فقد كنت الجنية تحب بنتا مثلها من الانس ، في الوقت الذي يحب فيه هذه الجنية ابن عمها ولا تحبه لأنه يأتي بنات الانس ، واستطاع الصحصاح التغلب على هذه العقبات والتزوج من الجنية ست الغزلان ا

وهكذا تسلمنا السيرة من قصة الى قصة ، وكل قصه تتشابك مع الأخرى ، وتتشبك مع حكايات عن المكر والشجاعة والجن ، والاحتيال وهذه السيرة تخلصت من النظرة التاريخية ، وأصبح هدفها جذب القارىء والتأثير عليه ، بل لا تجد حرجا في مخالفة التاريخ في أشياء معروفة ومشهورة ، فمثلا تجعل عمر بن أبي ربيعة شاعرا من أهل الشام (٥٤) ، وتتحدث عن علاقة طيبة بين عبد الله بن الزبير أمير مكة ، وبين الخليفة عبد الملك بن مروان (٥٥) مع أن التاريخ يفيض في الحروب التي دارت عبد الملك بن مروان (٥٥) مع أن التاريخ يفيض في الحروب التي دارت

<sup>· 07 / 0 (0</sup>T)

<sup>· £</sup>A / Y (0£)

<sup>· 29 /</sup> Y (00)

بينهما ، والتى انتهت بقتل ابن الزبير ، ومن الدلائل على أن السيرة تبغى التأثير على القارىء ، وتؤثر الاسلوب القصصى ، هى استغلالها لعنصر الطبيعة فى تهيئة الجو ، ومحاولتها خلق مجال يؤثر على القارىء ، وينمى السيرة ، فهى تكثر فى مواقفها من وصف الطبيعة التى تحيط بالعاشقين ، وصفا ينمى الموقف ويبرزه ، وان كانت فى بعض التى تحيط بالعاشقين ، وصفا ينمى الموقف ويبرزه ، وان كانت فى بعض التى تحيط بالعاشقين ، والطبيعة المعمود فى البيئة العربية ، والطبيعة الصحراوية (٥٦) .

وتتشابه بعض هذه القصص فى بدايتها ببعض القصص العذرية وقصة « ليلى والصحصاح » تشبه فى مبدأ أمرها قصة « ليلى وقيس » ولكن الصحصاح يتطور بشخصيته ، فيجعل من حبه دافعا لأن يتغلب على واقعه ، ويعلو فقره ، فيسير فى البلاد طالبا الغنى والثراء ، يدفعه الحب الى اتيان المعجزات والى الوصول الى المجد ، بل يصل به الامر الى حب الفضائل ، أو كما يقول « ولقد سلوت حب ليلى باصطناع المعروف واغاثة الملهوف » ، كما يحدث للصوفى الذى ينتقل من حبه لمعشوقة الى حب الذات الالهية ،

وقصة « امامة والصحصاح » تشبه قصة « لبنى وقيس » فى بدايتها ، فقد خرج الصحصاح يوما الى الصحراء ، ثم يصل الى خيام بنى الوحيد ، ويقع نظره على امامة ، فيوله بها ، وتتوله به وتكرمه ، ويأتى أبوها فيكرمه أيضا ، ولكن القصة هنا لا تقف عند هذا الحد ، فهناك عاشق آخر لامامة ، يحقد على الصحصاح فيوشى به الى ليلى ، وهنا تتشابك هذه القصة مع قصة « ليلى والصحصاح » ويستمر هذا التشابك ، فقد أنجبت أمامة « المظلوم » وأنجبت ليلى « الظالم » ، وتتحدث السيرة بعد ذلك عن الصراع بين المظلوم والظالم الذى يحاول فيه مظلوم تثبيت حقه ، و .

<sup>· 07 /</sup> c (07)

وتتشابه قصة « لبنى وغانم » مع قصة « عفراء وعروة » فى بدايتها ، فغانم مثل عروة ينشأ مع ابنة عمه ، فيحبها وتحبه ، ويعده عمه بالزواج ثم يخرج - تحقيقا لرغبة عمه - للغنيمة وكسب الاموال ، وينتهز العم فرصة غيابه ، فيزوج ابنته من رجل ثرى ، ولكن القصة هنا تتطور أكثر ، فقد حضر غانم قبل أن ترف لبنى ، وتنكر حتى اختطفها وحملها على فرسه ، ولكن القوم يتنبهون له فيقبضون عليه ، وهنا يتشابك أمر غانم مع أمر الصحصاح ، اذ يهب الصحصاح لمعاونة هذا العاشق ، ولا يكون موقف التعاون بين العاشقين موقفا فقصيرا مغيرا ، كهذا الموقف الذى نقرؤه عن التعاون بين القيسين ، أو التعاون بين جميل وكثير ، بل أن الموقف فى هذه السيرة يزيدها ثراء ، فقصد زرع المحبة بين هذين العاشقين ، وجعل منهما قوة واحدة متآزرة فحين يرى غانم ليلى عند الحريث يحاول خلاصها ، ويدخل من أجل ذلك فى يرى غانم ليلى عند الحريث يحاول خلاصها ، ويدخل من أجل ذلك فى قتال ينتهى باسره ، ولا ينقذه من الاسر الا صديقه الصحصاح .

ومن الطريف ن نقارن بين الحكايات الحسية التى كان بطلها ابن أبى ربيعة ، وبين الحكاية مثلا التى ذكرتها السيرة عن الصحصاح والأمير مسلمة من جانب ، والملكه الوف من جانب آخر ، فأن القصة الأخيرة تتوسع فى شرح الجو ، وفى حسن الوصف ، وفى التشابك مع الاحداث ، وفى تأثير هذه العلاقة على الحروب التى دارت بين العرب والروم ، وفى التعبير عن نظرة العرب الى بنات الروم .

وان أردنا مثالا صغيرا نقارن فيه بين صنيع هذه الكتب وصنيع السير الشعبية ، فاننى أذكر موقفا متشابها ، وهو موقف العاشق من الظباء ، فان الكتب تكتفى بذكر أن قيسا كان يتعاطف مع الظباء لأنها شبيهة بليلى ، وأنه كان يطلقها من شراكها ، ولكن هذه السيرة تتوسع فى هذا ، وتصفه وصفا يثير الشوق والانتباه وتتحدث عن مواقف جهذابة للصحصاح مع الغزلان ، فى قصته مع ليلى ، ومع أمامة ، ومع سبت الغزلان ،

( ب ) وتقطور هذه القصص اكثر واكثر حين تنتقل الى الادب الفارسى والادب التركى ، اذ ألف الادباء بين شتيت الاخبار التى روتها الكتب العربية ، وأضافوا اليها أشياء من مبتكراتهم ، ولحموا بين كلف ذلك ، من أجل غاية واحدة تسيطر على جميع أحداث القصة ، وأخرجوا قصصا ذات طابع فلسفى وفكرى ، وجعلوا الحب العذرى مرحلة مجازية الى حب آخر أبقى وأرقى وهو الحب الالهى .

وقد عقد الدكتور محمد غنيمى هلال فى كتابه « الحياة العطفية » بابا ، عرض فيه أشهر النصوص الأدبية لكتاب الفرس وشعرائهم ، الذين الفوا فى موضوع ليلى والمجنون ، مثل نظامى ، وسعدى الشيرازى ، وأمير خسرو ، وعبد الرحمن الجامى ، وهاتفى ،

ومن التجنى أن تطبق قواعد القصة الحديثة التى عرفت فى القرن التاسع عشر على هؤلاء الكتاب الذبن عاشوا قبل أن تعرف هذه القواعد ولهذا لن نثور على ما نراه مخالفا لهذه القواعد ، كتدخل الكاتب فى اثناء القصة لبث أفكاره وفلسفته (٥٧) ، أو التعقيب على فصول القصة بالشرح وبيان المغرى (٥٨) ، أو حشر قصص أخرى فى سياق الكلام (٥٩) .

ولكن لا شك في أن هذه القصص أرقى بكثير من أخبار العذريين العرب ، فهى وحدة منسقة مؤلفة لغرض ، تحمل أفكارا فلسفية ذات تيارات عالمية ، وشخصياتها يصدرون عن موقف فلسفى ، ولهم نظرتهم نحو العالم ، والملوك والحكام ، ولا غرو فقد كان مؤلفوها من خاصة الناس ، ومن تثقفوا ثقافة رفيعة ، وتقلدوا مناصب راقية ، وممن وهبوء مشاعر خاصة ،

<sup>(</sup>٥٧) ليلى والمجنون للجامى ، مثلا ص ٢٠٦ ٠

<sup>(</sup>٥٨) المرجع السابق مثلا ص: ٢٧ •

<sup>(</sup>٥٩) المرجع السابق مثلاص: ١٥٥٠

وقصة عبد الرحمن الجامى ( ١٤١٤ – ١٤٩٢ م ) تعتبر خير القصص الفارسية فى هذا الموضوع وأكثرها ابتكارا (٦٠) ، وأعمقها وأروعها تصويرا (٦١) .

والقارىء لهذه القصة يجد تشابها الى حد كبير بينها ، وبين ما روى من أخبار العشاق العذريين في الادب العربي .

فهیکل هذه القصة یتفق مع ما هو معروف عند العرب ، من أن شابا حساسا من قبیلة بنی عامر ببلاد نجد ، یسمی « قیسا » عشق فتاة تسمی « لیلی » عشقا عذریا ، ملك علیه كل حواسه ، وعشقته ، شم خطبها من أبیها ، فرفض ، فاشتد به الوجد ، شم زوجت لیلی من شاب من بنی ثقیف ، فصعب الامر ، وانتهت القصة بوفاتهما بسبب الحرمان والعشق .

وقد تاثر المؤلف بالأخبار التى روتها الكتب العربية ، وبخاصة الأغانى ، عن قيس وعن غيره من العذريين ، وكان جميلا من الدكتور محمد غنيمى هلال نه ذكر فى هوامش هذه القصة التى ترجمها من الفارسية ، الأخبار العربية التى تأثر بها المؤلف ،

ولكن الجامى اختار من هذه الآخبار ما يخدم فنه القصص ، وسبكها بطريقة مشوقة ، ووسع فى مواقفها توسيعا جذابا ، واقرأ موقفه مع صائد الظباء والكلام الذى وجهه لهذا الصائد حتى « ذاب شمع قلبه رقة ، فرمى بسيفه من يده » ، وكان الجامى موفقا فى خلق الجو القصص ، ووصف الطبيعة والبيئة وصفا رائعا يخرج به أحيانا عن البيئة والطبيعة العربية (٦٢)) ، وكان يورد فى قصته الخطابات المتبادلة بين قيس وليلى ، ومن الطريف أن نقارن بين هذه

<sup>(</sup>٦٠) الحياة العاطفية ص: ١٦٢ -

<sup>(</sup>٦١) المرجع السابق ص: ٢٣٨ -

<sup>(</sup>٦٢) مثلا ص ٢٥٠ ٠

الخطابات (٦٣) ، وبين الرسائل التي تضمنتها قصة قيس كما جمعها مجهول (٦٤) ، فأن الخطابات عند الجامى مفصلة عميقة ، تخدم الغاية ، على حين تكتفى \_ عند الأديب الشعبى \_ بالشكوى من العاطقة ، وهذا الفرق بين الرسائل ، كذلك الفرق الذي لابد أن يكون بين رجل كالجامى مثقف يهدف الى غاية من قصته ، وبين رجل من عامة الناس يهدف الى التأثير على السامعين • واقرأ \_ بصفة خاصة \_ الفصل الذي يتحدث عن وفاة ليلي (٦٥) ، فانه مؤثر رائع ، وقد ربط المؤلف بين مظاهر الطبيعة وبين نفسية ليلى وهي على فراش الموت « أقبل الخريف بريحه ، فخلعت الأشجار على مهب ريحه ثيابها ، وتعرت من خلعها الخضر ، وفارقها رونق الربيع وبهاء أوراقه ٠٠٠ كما أن العالم من الخريف مقوض الأركان ، كانت ليلى \_ تلك الوردة ربيبة المروج - طريحة على الاشواك ، أشواك الموت » . وجعلت ليلى تلقى بوصيتها الى أمها بطريقة مؤثرة تثير الدموع « وحين تشد الروح رحلها ، ستمدين من أجلى بساط المأتم ، فانظرى مقامىغريقة في دم الاشجان ، واغسلي جسمي من مسيل الاجفان ، واجعلي كفني من خلعة طهرى وعفتى ، وليكن في لون ياقوت دموعى ، ولفي به وجهى الأبيض ، ففي ذلك دليل أنى شهيدة الحب ٠٠٠٠ ولست في حاجة الى عصابة على الرأس ، فاتركيني مرفوعة الرأس بالعشق ٠٠٠٠ وانزلینی من ضریحه الطاهر ، ولیکن مکانی فی حفرة دون قدمیه . . واجعلى رأسى تحت كف قدمه ، لتكون لراسى تاجها ، وسأقيم على الوفاء له حتى الحشر • ويومذاك أنهض طيبة الخاطر من تـــراب قدمیه ۱۱،۰۰۰

وفوق هذا ، فان الجامى لم يقف عند حد الحب العذرى كما هو

<sup>·</sup> ١٦٠) انظر مثلا ص ١٦٠ ·

۳۷ مثلا ص ۳۷ ۰

<sup>(</sup>٦٥) ليلى والمجنون للجامى ص ٢١٥٠ .

وارد في الأخبار العربية ، بل جعل هذا المحب مجازا لحب اسمي هو الحب الالهي «حذار ان تظن المجنون قد فتن بحسن المجاز ، فعلى الرغم من أنه صبا أولا لنيل جرعة من جام ليلى ، فقد رمى آخصرا بالجام من يدة فتحطم ، ، فتفتحت في بستان سره من أزهار المجاز أزهار الحقيقة » (٦٦) ، وقد كانت هذه الغاية هي التي تسير أحداث القصة عند الجامى ، وجعلها تلون بعض شخصيات القصة ، فقيس معد لهذا منذ البداية ، لانه كما يقول الجامى « من عجنت طينته بالعشق ، وخطت على لوح قلبه كلمته ، فلن تمحى تلك الكلمة من لوحه ، ولو مضى عمره في غسله منها ومحوه » (٦٧) ، وزوج ليلى ، وقصع في حبها ، وعاش من أجلها ، ولم يجعله هذا الحب يحقد على قيس أو ليلى « ولم يجد بدا من العيش على حرقة الوجد واكتفى من تلك الحديقة بعطر زهرها ، ، وقضى نحبه يوم أن قضى في ذلك الأسى متخذا منه زاد الأخراه (٦٨) » ،

#### \* \* \*

(ج) وفي لادب العربي الحديث ، دخلت هذه القصص الى مجال الفن الخالص ، ورواية مجنون ليلي الاحمد شوقي تعتبر والتسخة في هذا المجال .

وقد اعتمد في روايته تلك على الاخبار التي روتها الكتب العربية ، وبخاصة الاغانى و ولكنه الف بين تلك الاخبار بطريقة فنية ، وأضاف اليها اشياء من عنده كمنظر الجن في الفصل الرابع ، وخالف التاريخ في بعض الاحيان وذلك كاسناده دور الوساطة الفعلية الى لبن عوف ، والتاريخ يذكر أن ابن عوف هم بهذه الوساطة ولما يفعل ، انما الدي فعل ذلك بمسرحية فنية ،

<sup>(</sup>٦٦) ليلي والمجنون ص ٢٠٦٠

<sup>(</sup>٦٧) المرجع السابق ص ٢٤ •

<sup>(</sup>٦٨) المرجع السابق ص: ١٤٥٠ •

فيها أدوار متعددة كدور الصديق الذى يقوم به زياد ، ودور الغريم الذى يقوم به نصيب ، وفيها الذى يقوم به نصيب ، وفيها صراع ، وفيها تحليل ، وفيها قوة ، وغير ذلك من أمور تتطور بهذه القصة من مرحلة السذاجة والشعبية ، الى مرحلة العمق والفن .

وقد وقف بمسرحیته عند حد الحب العذری کما روت الکتب العربیة ، ولم یصنع صنیع شعراء الفرس والترك ، فیتحدث عن حب آخر وهو الحب الصوفی ، وان کان شوقی یصف لیلی وصفا فیه مثالیة ، ویظهرها بصورة فیها هیبة وجلال ، استمع الی حدیث ورد الزوج الی قیس بشرح له ماساته مع لیلی :

فشعرك ياقيس أصل البلاء لقيت به وبليلى الضلاب كساها جلالا كساها جلالا فعلقتها فلما التقينا كساها جلالا (٦٩)

وخلاصة الفصل أن تطور قصص العشق كن ضئيلا ، لأن الراوى لم يكن على وعى بالعمل الادبى الذى لا ينبغى أن يختلط بالتاريخ اختلاطا يضيع شخصية كل منهما ، وانما ظهر التطور بوضوح فى السير الشعبية ، ثم بصورة أوضح عند شعراء الفرس والترك ، ثم بصورة أكثر وضوحا فى الادب العربى الحديث ،

<sup>(</sup>٦٩) مثلا ص ١٠١ ٠

# الفصل الرابع

# نماذج من قصص العشق

# عبروة بن حبزام

هو من الذين ادركوا الدولة الاسلامية والدولة الأموية (١) ، وله احداث مع بعض شخصيات في العصر الأموى ، كابن أبي عتيق (٢) ، وابن عباس (٣) ، وقصته من خير القصيص التي يفتخر بها الأدب العربي ، لما فيها من طرافه وخيال وثراء ، وقد ضرب الأقدمون بحبه الأمثال (٤) ، وقد أوقف حياته وفنه على العشق « فهو أحد المتيمين الذي قتلهم الهوى ولا يعرف له شعر الا في عفراء » (٥) ، ولهذا شاع بين الناس « كشخصية قصصية » تتناقض الأخبار التي دارت حوله ، اذا نظرنا اليها من الدقة التاريخية ، ولكنها تلتقي في أن عروة قد انتقل من مجال التاريخ وأصبح ملك الشعب ، يحوكون حوله القصص انتقل من مجال التاريخ وأصبح ملك الشعب ، يحوكون حوله القصص ويؤلفون الأخبار ، فمن ذاهب الى أن عروة خرج يطلب مالا فجاء في غيابه شامي فتزوج عفراء ، ثم رجع عروة الى الحي فلما عرف القصة تبعها الى الشام (٦) ، وقيل أنه التقي بالرفقة التي هي فيها فلمار آها وقف دهشا (٧) ، ومن ذاهب الى أن الذي تزوجها لم يكن شاميا وانما هو ابن عم له يقال له اثالة ، وأن عروة أقبل مع العير وقد حمل

<sup>(</sup>۱) تزين الاسواق ۱ / ۸۶ ٠

<sup>(</sup>٢) الاغانى ٢٠ / ١٠٦ ( ساسى ) ٠٠

٣) المرجع المسابق ٢٠ / ١٥٨ •

<sup>(</sup>٤) الموشى ١ / ٢٦ 🖭

<sup>(</sup> ٥ ر ٣ ) الاغانى ٢٠ / ١٥٢ « ساسى » ٠٠

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ٢٠ / ١٥٥٠ ٠

اثالة عفراء على جمل احمر فعرفها من بعد وبهت (۸) ، ومن ذاهب الى ان عفراء كانت يتيمة فى حجر عمها وعمه ، فعرضها عليه فاباها ، الى ان رآها فى يوم عيد وقد زينت فوقعت فى قلبه ، فخطبها الى عمه فابى لما كان من كراهته لها لما عرضها عليه ، وزوجها رجلا غيره فابى لما كان من كراهته لها لما عرضها عليه ، وزوجها رجلا غيرة خرج بها الى الشام (۹) ، حتى طريقة وفاته نوع فيها خيال الرواة ، فمن قائل الى انه بعد أن ترك عفراء وزوجها ورجع الى أهله ، نكس فى الطريق ثم مات قبل أن يصل الى حيه بثلاث ليال ، وبلغ عفراء خبر وفاته فجزعت جزعا شديدا ثم ماتت بعد أيام قلائل (۱۰) ، وهناك روايات تشير الى أنه لم يمت فى سفرته هذه ، ولكنه مات فى أرض عذرة كما يروى ابن أبى عتيق (۱۱) ، أو فى عرف ه كمسا يروى أبو هالح (۱۲) ، وقيل لما أبو هالح (۱۲) ، وقيل لما المخرين الكريمين لجمعت بينهما » (۱۲) ، لو علمت بحال هـذين الحرين الكريمين لجمعت بينهما » (۱۶) .

تضاربت الاخبار حول عروة ، وبعض هذه الاخبار بلغ حد الاحالة التى تناقض المعقول ، كخبر ابن أبى عتيق « والله أنى لاسير فى أرض عذرة ، اذا بأمراة تحمل غلاما جزلا ليس يجمل مثله ، فعجبت لفلك حتى اقبلت به ، فاذا له لجية فدعوتها ، فجاءت ، فقلت لها : ويجلك ما هذا ! فقالت : هل سمعت بعروة بن حزام ؟ فقلت : نعم ، قالت .

<sup>(</sup>A) تزين الإسواق ١ / ١٨٠٠ ·

<sup>(</sup>به) الإغلاني ۲۰ / ۲۹۷ (دساسي ». ٠

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق ٢٠ / ١٥٥٠

٠ ١٥٦ / ٢٠ المرجع السابق ٢٠ / ١٥٦ ٠

<sup>·</sup> ١٥٦ / ٢٠ إلى ١٥٦ / ١٥٦ ·

<sup>·</sup> ١٤٥١) المرجع السابق ٢٠ / ١٥٥٨.

<sup>(</sup>۱۳) تزيين الاسواق ۱ / ۸۷ ٠

<sup>·</sup> ۱٤) الاغانى · ۲ / ۱۰۹۰ ( ساسى » ·

هذا والله عروة • فقلت له : أنت عروة فكلمنى وعيناه تذرفان وتدوران فى رأسه » (١٥) أو كخبر أبى صالح قال : « كنت مع ابن عباس بعرفة فأتاه فتيان يحملون بينهم فتى ، لم يبق منه الا خياله ، فقالوا له : يابن عم رسول الله ، ادع له : فقال وما به ؟ فقال الفتى :

بنامن جوى الاحزان في الصدر لوعة تكاد لها نفس الشقيق تـذوب ولكنما أبقى حشاشة مقسول على ما به عسود هناك صليب

ثم خفت فى أيديهم فاذا هو قد مات (١٦) » وقد سخر عبد الملك ابن عبد المعزيز بن المجاشون من هذه الأخبار المتطرفة فقال لابى السائب بعد أن روى حديث ابن أبى عتيق « ومن أى شىء مات ؟ أظنه شرق • فقال : سخنت عيناك • بأى شىء شرق : قلت : بريقه ، وأنا أريد العبث بأبى السائب » (١٧) •

وبعض هذه الاخبار يخالف به الراوى الصدق الواقعى ، فهو مناقض لخلق الرجل العربى ، ومخالف للتقاليد العربية المتوارثة ، كهذا الخبر الذى ذكره عمر بن شبة من أن عروة نزل ضيفا على زوج عفراء وهو لا يعرفه ، فجاءه ابن عم له فقال : أتركتم هذا الكلب الذى قد نزل بكم هكذا فى داركم يعضكم ! وعنى بذلك عروه ، فقال : أو أنه لعروة ، بن أنت والله الكلب وهو الكريم القريب ، ثم دعاه وعاتبه على كتمان نفسه أياه ، قال له بالرحب والسعة ، نشدتك الله أن رمت هذا المكان أبدا ، وخرج وتركه مع عفراء يتحدثان ، بل حين عرفه أنه سيزمع على الرحيل أبى له ذلك وقال : « يا أخى ، أتق الله في نفسك ، فقد على الرحيل أبى له ذلك وقال : « يا أخى ، أتق الله في نفسك ، فقد

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق ٢ / ١٥٦ ٠

<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق ٢٠ / ١٥٨ ٠

۱۷۱) الاغانی ۲۰ / ۲۰۱ « ساسی » ۰

عرفت خبرك وأنك أن رحلت تلفت ، والله لا أمنعك من الاجتماع معها ابدًا ، ولئن شئت لأفارقنها ، ولأنزلن عنها لك » (١٨) .

من الصعب اذن النظر الى هذه الأخبار المتشابكة المتضاربة نظرة تاريخية ، وأسهل تفسير أن شخصية عروة انتقلت الى مجال القص ، فأخذ الناس يحوكون حولها الآخبار ، فمنهم من تعثر وخرج بأخبار عن مجال المعقول ، أو عن مجال الصدق الواقعى ، ومنهم من وفق وكان في روايته أقرب الى طبيعة الفن كرواية أسباط بن عيسى التي ساعتمد عليها في تحليل هذه القصة ، لأنها من أغنى الروايات وأثراها ، أو كما قال عنها أبو الفرج « وروايته كأنها أتم الروايات ، وأشدها اتساقا » (١٩) .

مات حزام وترك ابنه عروة صغيرا ، فضمه اليه عمه عقال .

وكان لعقال هذا ابنة صغيرة تسمى «عفراء » ، نشأت مع عروة فى منزل واحد ، يلعبان سويا ويكونان معا ، حتى ألف كل واحد منهما صاحبه الفا شديدا ، وكان الشيخ يبارك هـذه الألفة فكان يقول لابن أخيه : أبشر ، فان عفراء أمتك ، ان شاء الله » .

ثم كبرا فلحقت عفراء بالنساء ، ولحق عروة بالرجال ، وأرأد عروة أن يطمئن على حبه وأن يستوثق له ، فأتى عمة له تسمى هندا ، وقال لها :

- « یاعمة ، انی لمکلمك ، وانی منك لمستحی ، ولكن لم افعل هذا حتی ضقت درعا بما انا فیه » .

فذهبت عمته الى أخيها فقالت له:

ــ ياأخى ، قد أتيتك فى حاجة ، أحب أن تحسن فيها الرد ، فان الله يأجرك لصلة رحمك بى ما اسألك » .

<sup>(</sup>١٨) المرجع السابق ٢٠ / ١٥٤ .

<sup>(</sup>١٩) المرجع السابق ٢٠ / ١٥٢ ٠

ن فقال الها :

... « قولى ، فلن تسالى الا رددتك بها » •

قالت:

-- « تزوج عروة ابن أخيك ، بابنتك عفراء » . فقـال :

\_\_ « ما عنه مذهب ، ولا هو دون رجل يرغب عنه ، ولا بنا عنه مرغبة ، ولكنه ليس بذى مال ، وليست عليه عجلة » •

فطابت نفس عروة وسكن بعض السكون ٠

ولكن عقبة جديدة بدأت تلوح له ، فقد كانت أمها سيئة الرأى فيه « تريد لا بنتها ذا مال ووفر ، وكانت عرضه ذلك كمالا وجمالا » ·

وأخذت العقبة تقترب منه ، فقد بلغه أن رجلا من قومه ذا يسار ومال كثير يخطبها ·

فاخذت هواجسه تتحرك ، وهو يعلم رأى أمها فيه ، وطموحها الى حياة الغنى واليسر ، ونهض يدافع عن حبه ويستوثق له ، فأتى عمه فقال :

\_ « یا عم ، قد عرفت حقی وقرابتی وانی ولدك وربیت فی حجرك ، وقد بلغنی ان رجلا خطب عفراء ، فان اسعفته بطلبته فقتلتنی وسفكت دمی ، فانشدتك الله ورحمی وحقی » •

فرق له وقال:

\_ « يا بنى ، أنت معدم ، وحالنا قريبة من حالك ، ولست مخرجها الى سواك ، وأمها قد أبت أن تزوجها الا بمهر غال ، فاضطرب ، واسترزق الله تعالى » ، ثم جاء الى أمها فالطفها وداراها ، « فأبت أن تجيبه الا بما تحتكمه من المهر وبعد أن يسوق شطره اليها » .

المال . لقد عرف كما يقول الراوى « أنه لا ينفعه قرابة ولا غيرها . الا المال الذي يطلبونه » •

شد عروة على راحلته ، وودع الحب ، بعد أن تعاهد مع حبيبته ومع اهلها ، بانهم لا يحدثون حدثا حتى يعود ، ثم انصرف في طلب المال الى ابن عم له موسر بالرى .

ولكن رجلا من أنساب بنى أمية يحط فى حى عفراء ، وجعل ينحر الابل وبهب المال ، ويطعم الناس ·

رأى هذا الرجل عفراء ، فأعجبته ، وخطبها الى أبيها ، ولكن. الشيخ يتذكر عهد ابن أخيه الذى ربى فى حجره ، فيعتذر للشامى ، ... « قد سميتها الى ابن أخ لى يعدلها عندى ، وما اليها لغيره سبيل » . فقال :

\_\_ « انى أرغبك فى المهر »:

قسال:

-- « لا حاجه لى بذلك » -

وهنا تلوح الفرصة للأم ، ويبدو لها أن حلمها أوشك أن يحقق ، فتسعى جاهدة الى تزويجه من ابنتها ، وتعمل على ألا تضيع هده الفرصة منها ، فتلح على الشيح وتلتزم أذنه ، وتقول له :

\_\_ « أى خير فى عروة حتى تحبس ابنتى عليه ، وقد جاءها الفتى يطرق عليها بابها ، والله ما تدرى أعروة حى أم ميت ؟ وهل ينقلب اليك بخير أم لا ؟ فتكون قد حرمت ابنتك خيرا حاضرا ، ورزقا سنيا » .

ولم تزل به حتى لان ، وقال :

\_\_ « فلن عاد لي خاطيط أجبته » -

وجهت الام الى الشامى أن عد اليه خاطبا

« فلما كان من الغد نحر الشامى جذورا ، وأطعم ، ووهب ، وجمع الحي على طعامه ، وبينهم أبو عفراء ، فلما طعموا أعلد القول

فى الخطبة ، فأجابه وزوجه وساق اليه المهر ، وحولت اليه عفراء . . . . ثم ارتحل بها الى الشام » .

انتصر المال على الحب ، وعلى القرابة ، وهزم المواثيق والعهود ، وما ان يبلغ الامر هذا الحد ، حتى تكشف عفراء عن عواطفها وتعبر عن ذلك في أبيات طويلة ، ذكر أبو الفرج منها هذا البيت .

يا عرو أن الحي قد نقضوا عهد الالسه وحاولوا الغسدرا

حمل العم هم ابن أخيه حين يعود ، فسأل الحى كتمان أمسر عفراء ، وعمد الى عتيق فجدده وسواه .

عاد عروة محملا بالمال ، يسوق من عند ابن عمه مائة من الابل مهرا لحبيبته ، ولكن أباها نعاها اليه وذهب به الى قبرها الموهوم ، فبكى عروة ، وجعل يختلف الى ذلك القبر أياما وهو مضنى هالك ، وظل على ذلك الوهم ، حتى جاءته جارية من الحى ، فأخبرته الخبر .

تبع عروة حبه ورحل الى الشام ، وسال عن الرجل حتى اهتدى الله فقصده ، وانتسب له فى عدنان ونزل ضيفا عنده ، فاكرمه واحسن ضيافته ،

مكث عندهم أياما أنسوا به ، وفي يوم قال لجارية لهم :

\_\_ « هل لك في يد تولينيها » ؟

قسالت:

--- « نعــم » ·

قـال:

-- « تدفعين خاتمي هذا المي مولاتك » ·

فقالت:

ــ « سوأة لك ، أما تستحيى لهذا القول » •

فأمسك عنها ، ثم أعاد عليها وقال لها :

-- « ويحك هى والله بنت عمى ، وما أحد منا الا وهو أعز على صاحبه. من الناس ، فاطرحى هذا الخاتم فى صحنها ! فان أنكرت عليك. ، فقولى لها اصطبح ضيفك قبلك ، ولعله سقط منه » .

فرقت الخادم ، وفعلت ما أمرها به ، فلما شربت عفراء اللبن ، رأت الخاتم فعرفته ، فشهقت ، ثم قالت :

\_\_ « أصدقيني الخبر » •

فصدقتها » •

وهنا ينكشف خلق المرأة العربية ووفاؤها لزوجها ، مهما كان شعورها نحوه فلم تخف الخبر عنه ، بل قالت له:

\_\_ « اتدری من ضیفك هذا » ؟

قسال:

-- « نعم فلان بن فلان ( للنسب الذي انتسبه له عروة ) . فقالت :

ــ كلا ، والله ، بل هو عروة بن حزام ابن عمى ، وقد كتمك نفســه حياء منك » .

## \* \* \*

قصة سباط بن عيسى قصة انسانية ، يلعب فيها المال دورا خطيرا . وينتصر على كل العقبات ، كما يحدث بين كل البشر ، وفى كل مجتمع . والشخصيات فيها متسقة منطقية .

فعروة ينشأ مع بنت عمه طفلين فيتعلق بها ، ويزيده تعلقا بها أن أباها كان يمنيه بزواجها ، ثم يكبر ويدافع عن حبه ، ويتخذ لذلك كل الوسائل ، مرة يلجأ الى عمته لتتوسل اليه عند أخيها ، وحين يلوح له خطر يسرع الى عمه يستشفع اليه ، بما له من حق وقرابة ورحم ، فيخبره أبوها أم الام أبت الا أن تزوجها بمهر عال وهذه خلة شائعة فى

الأمهات ، فيلجأ عروة الى الأم يلاطفها ، ويداريها ولكن لا حيلة ، فلابد من المال فيرحل الى الرى ثم ياتى ومعه مائة من الابل ، فيفاجأ بأبيها وقد نعاها فيظل وفيا يختلف الى قبرها أياما ، حتى اذا زال عنه الوهم يتبع حبه الى الشام ، وما زال يتلطف ويتحايل حتى يلتقى بحبيبته .

وعفراء محبة أيضا ووفية ، ولكنها كشان العربية تفصح عن عواطفها في حرص وحذر ، فلا تظهر القصة عواطفها ، الاحين تبلغ المأساة ذروتها ، وينقض أبوها عهد الاله ، أو حين يبلغها وفاة عروة ، تستأذن من زوجها ، وتقيم مأتما ، وتظل تندبه ثلاثا ، ثم تلحق به في اليوم الرابع (٢٠) .

وعقال تطهره القصة بمظهر المرغم على أمره ، فهو يحب ابن أخيه وتربطه به صلة دم ، وقد وعد أخته بأن عفراء لعروة ، ولهذا حين أقبل الشامى خاطبا رده ، متغللا بأن عفراء قد سماها لابن أخ ، ومالغيره اليها سبيل ، وحاول الشامى أن يرغبه فى المهر ، ولكنه رفض ، ولكن ماذا يفعل ازاء الحاح زوجه ، التى أخذت تضرب له على عاطفة البنوة ، ومستقبل ابنته أمام حاضرزاه مضمون ، ومستقبل لايدرى ماذا تخبىء الايام فيه ، وازاء هذا الالحاح ، وأمام اغراء المال والجاه بخضع ويجيب رغبة زوجه ،

والام امرأة طموح ، تبغى سعادة ابنتها ، وترى فيها من الكمال والجمال ، ما يجعلها أهلا لرجل مرموق ، وهى فى كل القصة مدفوعة بقلك العاطفة التى ملكت عليها كل سبيل ، ياتيها عروة يلاطفها ، فتابى أن تجيبه ، الا بما تحتكمه من المهر ، ويعد أن يسوق شطره ، وتلوح لها الفرصة فى الشامى ، الذى يوافق عندها قبولا ، « ولهذا عملت جهدها على اقناع زوجها بتغيير موقفه ، فاى خير فى أن يحبس ابنته على عروة ، وقد جاءها الغنى يطرق عليها بابها » ،

<sup>(</sup>۲۰) الاغانى ۴۰ / ۷ ( ساسى » ·

على أن تلك الرواية لم تتوسيع فى الكشف عن الصراع فى نفس عروة ، مع أنها قد مهدت لذلك تمهيدا طيبا ، فقد جعلت عروة يعيش على وهم أياما عدة ، فكان يختلف الى قبر يحسبه قبر عفراء ، وهو مضننى هالك ، ثم زال الوهم ، وتبينت الحقيقة ، وانه خدع من قبل عمه الذى ربى فى حجيره ، والذى كان يمنيه الأمانى ، ويقول له : « أبشر ، فان عفراء أمتك أن شاء الله » ، ويتبين له أن المواثيق التى أخذها فى ليلة رحيله مع عمه وامرأته ، قد ذهبت هباء ، ويتبين له أن يصل أن تعبه وسفره ، وأن المال الذى حصل عليه ، وشقى من أجل أن يصل الى هدفه ، كل ذلك كان سرابا فى سراب ، ووهما فى وهم ،

كنا نتوقع بعد هذا الخداع ، أن نلتقى بصراع عنيف فى نفسية عروة ، يكسب القصة حركة وحيوية ، ولكن القصة تمر بذلك مسرعة ، وكانها حادثة فى حياة عروة لا تستحق الاهتمام ، فلم تنزد على أن قالت : « فأخبرته الخبر ، فتركهم وركب بعض ابله ، وأخذ معه زادا ، ورحل الى الشام » .

وبعض الكتب ـ ليس فيها الاغانى ـ تنهى هذه القصة بخيال طريف ، يابى الا أن ينتصر الحب على المال ، اذ يبدو أن بعض القصاصين هالهم انتصار المادة على الحب ، وراوا فى ذلك امتهانا لتلك العاطفة التى يقدسها العرب ويشيدون بها ، فأبوا الا أن يضيفوا للقصة خيالا ينتصر فيه الحب فى الدار الآخرة ويتغلب على عقبات المادة فاذا بهم يتخيلون أن شجرتين تخرجان ، احداهما من قبر عروة ، والاخرى من قبر عفراء ، ثم تتعانقان وتتالفان ، فيراهما المارة ، ويمرون عليهما ولايدرون أى ضرب من النبات هو ؟ ٠٠ « قال معاذ ابن يحيى الصنعانى : خرجت من مكة الى صنعاء ، فلما كان بيننا وبين صنعاء خمس ، رأيت الناس ينزلون عن محاملهم ، ويركبون دوابهم ، فقلت أين تريدون ؟ قالوا : نريد ننظر الى قبر عفراء وعروة ، فنزلت

عن محملی ، ورکبت حماری ، واتصلت بهم ، فانتهیت الی قبرین متلاصقین ، قد خرج من هذا القبر ساق شجرة ، ومن هذا ساق شجرة ، حتی اذا صارا علی قامة التقیا ، فکان الناس یقولون : تالفا فی الحیاة وفی الموت » (۲۱) .

وهناك قصة شبيهة بقصة عروة في كثير من التفصيلات والخيال ، حدثت في العصر الجاهلي ، وهي قصة المرقش الأكبر ، فقد أحسب المرقش ابنة عمه أسماء ، كما أحب عروة عفراء ، ثم خطبها الى أبيها ، فقال له: لا أزوجك حتى تعرف بالبأس ، فانطلق المرقش الى ملك من الملوك يريد الغنى ، كما انطلق عروة الى ابن عم له • وفي غياب المرقش زوجت أسماء من رجل من مراد على مائة من الابل ، كما زوجت عفراء من رجل من الشام ، وأصاب المرقش مالا ، فعاد منتصرا مزهوا ، وخشى اخوته عليه ، فأخبروه أن أسماء قد ماتت ودلوه على قبر موهوم نها ، كما حدث مع عروة ، ثم ينكشف الأمر ، فيزمع المرقش السفر في طلب المرادى ، ويستصحب معه وليدة له وزوجها ، ولكنه يمرض في الطريق ، فيتركانه في كهف بأسفل نجران ، ويرجعان ، ويظل المرقش في الكهف ، حتى تسوق اليه الصدف راعى زوج أسماء ، فيعطيه خاتمه ، ويعطى الراعى الخاتم الى جارية أسماء ، فتلقيه فى قدح اللبن الذي تشرب منه أسماء ، فتتعرف على الخاتم ، وتدعو زوجها وتطلعه على خاتم المرقش ، فيستدعى العبد ، فيخبرهما بالحقيقة ، فيركبان في طلب المرقش ، حتى طرقاه من ليلتهما ، فاحتملاه الى أهلهما •

تشبه قصة المرقش (٢٢) قصة عروة في كثير من التفصيلات وهذا يدل \_ كما ذكرت في الفصل الأول من الباب الأول \_ على أن هذه

<sup>(</sup>۲۱) ذم الهوى ص ٤١٨ ٠

<sup>(</sup>۲۲) الاغانی ۵ / ۱۸۰ « ساسی » ۰

القصص لها خيوط جاهلية ، ويؤكد فكرتى فى أن مصدر هذه القصص ، مصدر عربى ، عرفها العرب قبل أن تشتد صلتهم بالفرس أو بالروم ويدل من ناحية ثانية على أن الحب العذرى قديم عند العرب ، ولاترجع نشأته الى العصر الاسلامى ، كما يرى بعض الباحثين ، مثل الدكتور طه حسين (٢٣) والدكتور محمد غنيمى هلال (٢٤) ، وقد دلل على نشأة الحب العذرى والغزل فى العصر الجاهلى الدكتور أحمد الحوفى ، وفند آراء ما سينيون وجب والدكتور طه حسين (٢٥) .

<sup>(</sup>۲۳) حديث الأربعاء ١ / ٣٢٧٠

<sup>(</sup>٢٤) الحياة العاطفية ص ٢٤ ٠

<sup>(</sup>٢٥) الغزل في العصر الجاهلي ص ١٤٨٠

## مجنون ليسلى:

قصة المجنون أشهر القصص العذرية ، ويكاد لايخلو منها كتاب من الكتب العربية القديمة ، التى تحدثت عن العشق ·

والهيكل العام لهذه القصة يدور حول فتى شاعر ، نبت فى بادية نجد وعاش فى العصر الأموى ، وقد أحب فتاة ، تسمى « ليلى » وتمكن حبها من قلبه ، ثم حالت التقاليد بينهما ، وحاول هو من جانبه أن يسترضى التقاليد ، وأن يذلل العقبات بالشفاعات والتوسلات ، ففشل ، ونتأزم الأمور بتزويج الفتاة من رجل آخر فيذهل العاشق ، ويصاب بالغشيان ، ويعتزل الناس ، ويهيم فى الوديان ، وهو فى كل ذلك يلجأ الى الأشعار ، يبثها مأساته ، ويطهر بها عن نفسه ، وينتهى به الأمر الى الموت وحيدا فى واد كثير الحجارة ،

أما فتاته فقد كانت تبادله حبا بحب ، ولكن لاحيلة لها أمام رغبات أهلها فتذعن لهم ، وتتزوج بمن لاتحب ، ولكنها تسلم جسدها فقط ، أما عواطفها فقد ظلت محتفظة بها لعاشقها ، الذي يهيم في القفار والوديان ،

ولكن الكتب العربية تختلف فى طريقة عرض هـذه الاحداث ، فبعضها تذكر هذه الاحداث متناثرة ، وبعضها تكتفى بحدث أو حدثين ، وبعضها تزدحم بهذه الاخبار وتلك الروايات ، وتمتلىء بالاسـانيد « والعنعنات » ، وبعضها تجد فيه ترتيبا وتنظيما الى حد ما ،

ففى مصارع العشاق ، تتناشر أحداث قيس ، وتحت عناوين مختلفة ، ففى « باب فى أصل العشق » يذكر خبر ليلى ، وانتحابها ، حين سمعت بما آل اليه قيس من جنون وتشرد ، وفى « باب آخر من مصارع العشق » يذكر قصه ليلى وقد رجتها أم قيس أن تزوره ، ثم يكرر هذا الخبر تحت « باب من مصارع العشاق » ، وفى « باب يلحق بمصارع محبى الله » ، ذكر خبر قيس ، وقد بلغه ما عليه ليلى من أدب

وكمال ، فذهب اليها واعجب بها وفى الباب نفسه ، وبعد ذلك بصفحات ، يذكر خبر قيس وحجه الى البيت الحرام وبعد ذلك بصفحات ايضا يذكر خبر التقاء كثير بالمجنون ، وهو يطلق الظباء ، ثم بعد ذلك بصفحتين يورد قصة وفاته ، وفى الباب نفسه وبعد ذلك بصفحات يذكر خبر التقاء قيس بالاحوص ، وطلبه منه أن يحدثه حديث عروة بن حزام ٠٠٠ الخ .

أما الوشاء فانه يتخطى الاحداث التى تتعلق بنشأة قيس ، وغرامه ، وسبب عشقه ، ليتحدث عن المرحلة التى أصبح فيها قيس مائما ، مستوحشا من الناس مستأنسا بالوحش .

أما قصة المجنون فى الباب الذى عقده أبو الفرج ، فهى قصــة مزدحمة بالأخبار ، مكتظة بالأسانيد ، ليس فيها ترتيب أو تنظيم ، فنراه مثلا يتحدث عن قيس وليلى ، بعد أن تمكن الحب منهما ، وانها وعدت أن تزوره ليلة ، اذا وجدت الفرصة لذلك ، فمكث مدة يراسلها وهى تسوف ، ثم بعد ذلك بصفحتين يروى قصة حدثت فى بدء عشقه والتى عقر فيها ناقته لنسوة تشاغلنه عنه بمنازل .

المرجع الذى استرحت اليه هو كتاب « الشعر والشعراء » لابن قتيبة ، فقد تخلص من كثير من الأقوال والاستطراد • وابتدأ القصة ببداية الحب بينهما ، وهما صبيان يرعيان البهم ، ثم تحدث عن تمكن الحب منهما ، ثم ذكر وساطة نوغل وفشلها ، ثم خروج قيس الى مكة وعياذته بالبيت الحرام ، ثم هيام قيس فى القفر ، وأخيرا وفاته فى واد كثير الحجارة (٢٦) •

وتصور لنا هذه القصة قيسا من الناحية الحسية ، فتذكر أنه « كان جميلا ، ظريفا ، راوية للأشعار حلو الحديث ، وأنه مديد القامة ، طوال ، أبيض ، جعد الشعر ، أعين ، أحسن من رأت عين الرجال ،

<sup>(</sup>٢٦) انظر القصة كاملة في : الشعر والشعراء ٢ / ٥٤٧ - ٥٥٤ .

ولكنه بعد تمكن المأساة منه ، تراه « فاذا هو مصفر ، مهزول ، شاحب الليون » ٠

وكما أن هناك تطورا قد حدث فى بعض صفاته الحسية بسبب مأساته ، اذ كان جميلا أبيض ٠٠٠ فصار مصفرا مهزولا ٠٠٠ فان هناك تطورا أيضا قد حدث فى صفاته المعنوية ٠

فقد كان انسانا سويا ، يعيش « فى نعم ظاهرة وخير كثير » ، وكان يتوقع له أبوه مستقبلا حسنا ، وكان له اخوة رجال هو آثرهم عند أبيه ، ولكنه يعشق ليلى فاذا هو ينتقل الى مرحلة أخرى ، فقد أصبح نزر الكلام ، لا يرد على محدثه الا أن تذكر له ليلى ، يلقى الثياب عليه ، ويلعب بالتراب ، ولكنه فى هذه المرحلة ما زال يعيش مع الناس وبينهم ، فقد رآه ابن مساحق ، وهو على تلك الحال ، فى مجمع من تلك المجامع التى كان يسعى اليها ،

وقد حاول أهله ، ومن رثى لحاله ، شفاءه وهو فى تلك المرحلة ، واتبعوا كل وسيلة حتى لا يتمادى به الامر ·

حاولوا أن يجمعوا بينه وبين حبه ، فسعى نوفل الى رهط لبنى ، ولكنهم تلقوه بالسلاح ، وقالوا له: والله يا ابن مساحق لا يدخل المجنون منزلنا أبدا أو نموت » وأبو قيس وأهله أتو أبا ليلى وأهلها وسالوهم بالرحم ، وعطفوا عليهم ، وأخبروهم بما ابتلى به ، فأبى أبو ليلى وحلف ألا يزوجها اياه أبدا » .

ولجأوا الى الدعاء والتضرع ، « فقال الناس لأبى المجنون : لو خرجت به الى مكة فعاذ بالبيت ودعا الله ، رجونا أن ينساها ، أو يعافيه الله مما ابتلى به » •

بل لجأ أهله الى أكثر من ذلك ، فحين زوجت ليلى من رجل آخر ، وخشى أهل قيس عليه ، حبسوه وقيدوه ، يقول أبوه « فحبسنا ، وقيدناه ، فكان بعض لسانه وشفتيه ، حتى خشينا أن يقطعهما » •

ولكن على الرغم من كل ذلك ، انتهى به الأمر الى المرحلة الثالثة •

طلق قیس الدنیا ، وهام فی البریة ، یقول عنه ابوه « فلما راینا ذلك خلینا سبیله ، فهو فی هذه الفیافی مع الوحوش ، یذهب فی كل یوم بطعامه ، فیوضع له حیث یراه ، فاذا تنحوا عنه ، جاء فاكل ، واذا اخلقت ثیابه ، واتوه بثیاب ، فیلقونها حیث یراها ، ویتنحون عنه ، فاذا رآها أتاها ، فالقی ما علیه ، ثم لبسها » ، ویقول عنه شیخ من بنی مرة ، خرج فی طلبه « فخرجت ادور یومی ، فما رایته الا بعد العصر جالسا علی كور من الرمل ، قد خط بأصبعه فیه خطوطا ، فدنوت منه ، غیر منقبض منه فنفر والله منی كما تنفر الوحش اذا نظرت الی الانسی ، والی جانبه أحجار ململمة فتناول واحدا منها ، فاقبلت حتی جلست الیه ، ومكث ساعة وكأنه الشیء النافر المتهییء للقیام ، ، ثم شرب فی طلبها » ،

هذه قصة قيس ، قد اختلطت فيها الحقائق التاريخية باشياء أسطورية ·

ولست في مجال نقض الأمور الاسطورية عن الحقائق التاريخية ، ذ أننى أقبل هنا هذه الشخصية ، بكل ما فيها من تاريخ وأساطير وتكفيني الصورة الأدبية التي ظهرت فيها هذه الشخصية ، بل ربما كانت الأمور الاسطورية ، أدخل في عالم الأدب من الحقائق التاريخية ، وقد حاول الدكتور غنيمي غربلة السمات الاسطورية التي تسربت الي أخبار قيس ، والتي رأى أنها «كانت مبعث انكار شخصية قيس التاريخية ، عند من وقفوا عند ظاهرها ، دون تمييز بينها وبين الأخبار التاريخية الصحيحة ، ثم دون محاولة منهم لتعليل هذه الأخبار ، ورجعها الى روح عصر الرواة الذين رووها » (٢٧) ،

<sup>(</sup>٢٧) الحياة العاطفية ٩٠ - ٩٨ •

## قيس لبنى:

هذه القصة من أشرى قصص العشق و ففيها الصراع العنيف الذى يتخذ ألوانا مختلفة: فصراع داخل نفسية واحدة بين تيارين يتنازعانها وصراع شخصيتين فى القصة كل يريد أن يتغلب على صاحبه وصراع بين القيود الاجتماعية وبين الحب الذى لا يعترف بقيود وفيها انتصار الحب مرة وفيها مرة أخرى وويه أنتصار الحب مرة كأس ثانية وفيها تراوح البطل بين شعورين مختلفين وقد شرب مرة كأس السعادة حتى الثمالة وويه تم تجرع مرة أخرى كأس المرارة حتى النهاية وفيه كشف عن العواطف الانسانية حين تثور وتهيج وفيها ابسراز لعادات اجتماعية فى ذلك العصر وفيها رسم لشخصيات ظريفة تعين المحب وتساعده فى مأساته وفيها ابراز للخلق العربى الرائع الذى يؤمن المحب وتساعده فى مأساته وفيها ابراز للخلق العربى الرائع الذى يؤمن تصوير لشخصية العاشقة وتقديسها لعاطفتها وفيها عقبات وفيها مبررات وفيها كثير من غير ذلك مما جعل الادب العربى يفتخر بهذه القصة وقيها كثير من غير ذلك مما جعل الادب العربى يفتخر بهذه القصة وقويها كثير من غير ذلك مما جعل الادب العربى يفتخر بهدة

وقد عرف القدماء لهذه القصة قدرها ، وعظموا بطلها ، فكان المجنون يأنس الى ابن ذريح ويلتقى به ويطرب لاشعاره ، (٢٨) وقال فى النزهة والبدور السافرة وطوالع الازهار وغالب شراح ديوان الاستاذ ومن بحث عن أحوال العشاق أنه رأس الهوى (٢٩) وقد أشار سلطان العاشقين ، وأستاذ العارفين الى تفضيله على كل العشاق « وحكمة ذلك \_ والله أعلم \_ كونه قد عرف لذة الوصل والتلاق ثم رمى بغصة البعد والفراق ، وذلك عند العقلاء أبلغ وأعظم ، وأرفع فى مقاساة الغرام وأفحم » (٣٠) ،

<sup>(</sup>۲۸) الاغانى ٣ / ٩٣ « دار الكتب » ٠

<sup>(</sup>۲۹) تزيين الاسواق ۱ / ۲۲ ٠

<sup>(</sup>۳۰) تزیین الاسواق ۱ / ۲۲ ۰

كان ذريح رجلا عليا ينزل بظاهر المدينة ، ولم يكن له من الابناء الا قيس الذى شب محاطا بحب أمه ، وعناية أبيه ، بين رغد العيش ، وبلهنية الحياة ٠

أتاحت له هذه الحياة الكثبر من الحساسية والرفاهية ، فهو رجن ملى ، عنده الفراغالذى يهيىء له أن يخلو الى نفسه والى عواطفه ، وهو ينتسب الى عذرة تلك القبيلة التى عرفت بالرقة والدماثة وجمال النساء ، وتقدير الرجال لهذا الجمال وتأثرهم به ، وهو \_ بعد \_ شاعر بعشق الجمال ويطرب له .

مر هذا الشاعر المترف يبنى كعب وقد احتدم الحر ، واشتعلت عواطف الصحراء ، فاستسقى ماء من خيمة « فبرزت اليه امرأة مديدة القامة ، بهية الطلعة ، عذبة الكلام ، سهلة النطق ، فناولته اداوة ماء » · ثم عرضت عليه أن يبرد عندهم فأجاب ، فمهدت له وطاء ، واستحضرت ما يحتاج اليه ، ورحب به أبوها ونحر له جذورا ·

### \* \* \*

انصرف قيس ، واذا بالحر الذى يحتدم فى الصحراء ، يحتدم فى قلبه ، فقد أصبح عاشقا لتلك الكعبية ، مدلها بها ، واذا بتلك الكعبية عندها أيضا أضعاف ما عنده من الحب والهيام .

غلبت العاطفة قيسا ، فلجأ الى الأشعار ، ينفس عما فى نفسه ويخفف عن لوعته ، واذا بالأشعار تذيع وتشيع فيتناقلها الناس .

كنا نتوقع بعد ذلك أن تشابه هذه القصة غيرها من قصص العشق ، فتقف هذه الاشعار عقبة مروعة ، تحول بين سعادة العاشقين ، بحجة أن العرب لاتبيح أن يتزوج الرجل فتاة منهم ، قد تغزل بها وأنشد فيها الاشعار .

ولكن القصة تتحول تحولا ، تنفرد به عن كثير من قصص العشق

المشهورة ، فتتيح للعاشق جوا من السعادة ، وذلك بفضل تدخل رجل من آل البيت ، هو الحسين سبط النبي عليه السلام .

مضى قيس الى أبيه يشكو اليه حب لبنى ، فقال له « دع هـــذه وتزوج بأحدى بنات عمك » فلجأ الى أمه ، فكان جوابها مثل جواب زوجها ، غم قيس فجاء الى الحسين يشرح له مأساته ، فرثى له ، والتزم أن يحل هذا الأمر ، فجاء الى أبى لبنى ، فأجابه بالطاعة ولكنه احتاط وقال « يابن رسول الله لو أرسلت لكفيت ، بيد أن هذا من أبيه اليق ، كما هو عند العرب » ، فجاء الحسين الى أبى قيس ، حافيا على حر الرمل ، فقام ذريح ، ومرغ وجهه على أقدامه ، ومضى مع الحسين حتى زوج قيسا بلبنى .

التقى العشقان ، فأنسيا كل شيء ماعدا حبهما ، وتشاغلا عمن حولهما ، وتفرغا لعاطفتهما ، يقتطفان ألوان السعادة ، ويجنيان ثمرات اللقاء .

#### \* \* \*

هناك قلب ثالث لم يرض عن هذا الوضع ، واستيقظت فيه عاطفة الغيرة والانتقام ، فقد رأت الأم أن تلك الكعبية ، قد استأثرت بوحيدها ، فأزمعت على التفريق بينهما ، وعلى أن تستخدم من أسلحة الكيد ، ما يحقق لها غرضها ، فلجأت الى الشيخ الذى لم يكن راضيا فى مبدأ الأمر عن هذا الزواج ، فالتزمت أذنه وضربت له على وتر حساس ، ان هذا الشيخ الملى لم يكن له من الذرية ، غير قيس ، وقد قرب أجله ، وهو يريد أن ينعم بحفيد يخلد اسم الأسرة ، ولكن لبنى ظلت مسع قيس مدة وهى لاتنجب ، قالت الأم الماكرة يوما لزوجها : « لو زوجته بمن تحمل لتجىء بولد كان أبقى لنسبك وأحفظ لبيتك ومالك » ، اتفق الشيخان على التفريق بينهما ، وعرضا ذلك على قيس « فامتنع امتناعا الشيخان على التفريق بينهما ، وعرضا ذلك على قيس « فامتنع امتناعا وأذن باستحالة ذلك وقال : لا أسيبها قط » .

ویثور فی نفس قیس صراع حاد عنیف ، فالابوان من جانبهما ، قرر رایهما ، وازمعا امرا لا مفر منه ، وحبه للبنی امر لا یمکن نسیانه او تجاهله ، ویصور الرواة موقف قیس تصویرا مؤثرا ، فقد « اقسیم ابوه ، او هی امه ، لا یکنه سقف ، او یطلق قیس لبنی ، فکان اذا اشتد الهجیر ، یجیئه ، فیظله بردائه ، ویصطلی هو حتی یجیء الفیء ، فیدخل الی لبنی ، فیتعانقان ویتباکیان ، وهی تقول له : لا تفعیل فیدخل الی لبنی ، فیتعانقان ویتباکیان ، وهی تقول له : لا تفعیل فتهلك » ،

ظل قيس نهبا لهذا الصراع العنيف زمانا طويلا ، يصل به بعض الرواة الى عشر سنين • حتى أزمع أن يضع حدا لهذا الصراع ، واذا به يغلب جانب البر بالوالدين وواجب طاعتهما ، فيطلق لبنى •

#### \* \* \*

وقع البلاء وفاضت العاطفة بقلب قيس ، وأصبح مثله مثل زملائه العذريين ، يبكى عاطفته ، ويندب حظه ، ويغشى عليه ، ويتشاءم بالغربان ٠

بلغت الماساة ذروتها ، فلجأ الى الاشعار ، تجسد مأساته وتصور عاطفته .

ازمعت لبنى بعد انتهاء العدة على الرحيل ، ويعرف ذلك قيس فيسقط مغشيا ، ثم يفيق لينشد :

وانى لمفن دمع عينى بالبكان حذار الذى قدكان، أو هو كائن وقالوا غدا أو بعد ذاك بليان فراق حبيب لم يبن، أو هو بائن وما كنت أخشى أن تكون منيتى بكفيك، الا أن ما حان حائن

وتبعها حين ارتحلت ينظر اليها ، فلما غابت رجع ، فجعل يقبل السر بعيرها ، فليم ، فانشد :

وما أحببت أرضكم ، ولكن لقدد لاقيت من كلف بلبنى اذا نادى المنادى المنادى باسم لبنى

أقبل أثـر من وطىء الترابا بلاء ، ما اسيغ لـه شرابا عييت فـلا أطيق لـه جوابا

ولما جنه الليل ، أوى الى مضجعه ، فلم يطق له قرارا ، فجعل يتململ ويتمرغ في موضعه ، ويقول :

بت والهم یا لبینی ضبیعی وتنفست اذ ذکرتك حتی بالبینی فدتك فدتك نفسی وأهلی

وجرت مذ نایت عنی دموعی زالت الیوم عن فؤادی ضلوعی هل لدهر مضی لنا من رجوع

#### \* \* \*

لام الناس أباه على سوء فعله فجزع وندم ، وحاول تلطيف الامر ، وجعل يرسل له الاطباء ، ويحيطه بالقينات ، فلم يفلح فى شفائه ، « فلما أيس منه استشار قومه فى دائه ، فاتفقت أراؤهم على أن يأمروه بتصفح أحياء العرب ، فلعل أن تقع عيناه على امرأة تستميل عقله ، فأقسموا عليه أن يفعل ، ففعل » .

وهنا تريد القصة أن تحافظ على الصورة النقية لهذين العاشقين في ذهن السامع فتخلق موقفا ، تنفرد به عن غيرها من قصص العشق ، تبغى من ذلك حفظ الصورة المثالية للبنى ، فالقاص يريد أن يظهر العشق ، بمظهر الوفية لقيس ، فلابد من مبرر يبرر زواجها ، بعد طلاقها من قيس ، وليكن هــــذا المبــر هــو زواج قيس نفســه ، وحتى يحافظ أيضا على الصــورة المثالية لقيس ، جعــل زواجــه مر امــرأة تســمى لبنى على اســم حبيبتــه القديمــة ، وكانــه يريــد أن يرى « لبناه » القديمة ، في تلك « اللبنى » الجديــدة ، وامعانا في نقاوة تلك الصورة ، يظهر قيسا بمظهر المرغم على هذا الزواج ، في نقاوة تلك الصورة ، يظهر قيسا بمظهر المرغم على هذا الزواج ، وانه اتفق أن نزل بحى من فزارة ، فرأى جارية قد حسرت عن نفسها برقع خز ، وهي كالبدر حسنا وبهجة ، فسأل عن اسمها ، فقالت : لبنى

فسقط مغشیا علیه ، فارتاعت منه ، ونضحت وجهه بالماء ، وقالت : ان تکن قیسا ، فمجنون ، فلما أفاق استنسبته ، فاذا هو قیس ، فاقسمت علیه أن ینال من طعامها ، فتناول قلیلا ، ورکب فجاء أخوها علی أثره ، فأعلمته القصة فرکب حتی استرده ، وأقسم علیه أن یقیم عنده شهرا ، وقال : لقد شققت علی ، وأجاب ، فکان الفزاری یعجب به ، ویعرض علیه الصهارة ، حتی لامته العرب ، وقالوا : نخشی أن یصیر فعلك سنة ، فیقول ، دعونی ، ففی مثل هذا الفتی یرغب الکرام ، وقیس یقول له : ان فیکم الکفایة ولکنی فی شغل لا ینتفع بی معه ، فالح علیه ، حتی عقد علی اخته ودخل بها ، فأقام معها أیاما ، لا تهش نفسه الیها ولا یکلمها ، ثم استاذن فی الخروج الی أهله فأذنوا له ، فخرج الی الحینة » ،

وهذا الموقف أتاح للقصة تشابكا أكثر ، واطالة فى الأحداث يغنيها وينميها وهو فى الوقت نفسه ، تبرير موفق لزواج العاشقة ، التى لم تجب قومها فى الزواج بغير قيس ، وبذلك ظهرت القصة أكثر تبريرا من القصص العذرية الأخرى ، التى تستجيب فيها البطلة لارغام أهلها وقسرها على الزواج بمن يختارونه لها .

نمى الى لبنى خبر زواج قيس ، فغمت لذلك وقالت : « انه لغدار ، وأنى طالما خطبت فأبيت والآن أجيب » ، وتتزوج لبنى ، وهنا تطلعنا القصة على لون من شعر الزفاف ، فيه خفة وموسيقية ، تتناسبان مع نقرات الدفوف وتصايح النسوة ، ولكن هذا الشعر فيه عطف على قيس ودعهاء له بالقهرب ، ودعهاء على أعهدائه بالبعد ، مما لا يجعله متناسبا في ليلة تزف فيها لبنى الى آخر ، ومن غير المعقول أن يرضى الزوج بانشاد هذا الشعر في ليلة زفافه ، قها النسوة :

لبينى زوجها أصبح لاحسر يسوازيه

له فضل على الناس وقد باتت تداجيه وقيس ميت حق صريع في بواكيه في الله في

#### \* \* \*

أهدر السلطان دم قيس ، وتزوجت لبنى ، ورحل بها زوجها ، وأصبح قيس فى موقف مشابه لموقف غيره من العذريين كالمجنون وجميل .

ونكن الرواة يختلفون في اتمام القصة ، كل على حسب ما يراه مناسبا لها •

فمنهم من يرى « أن قيسا انتقى ناقة من ابله وقصد المدينة ليبيعها ، فاشتراها زوج لبنى وهو لا يعرفه ، ثم قال له : غدا فى دار كثير بن الصلت أقبضك الثمن ، فجاء وطرق الباب فأدخله ، وقد صنع له طعاما ، وقام لبعض حاجاته ، فقالت المرأة لخدمتها : سليه ما بال وجهه متغيرا شاحبا ، فتنفس الصعداء ، ثم قال : هكذا حال من فارق الاحبة ، فقالت : استخبريه عن قصته ، فاستخبرته ، فشرع يحكى امره ، فرفعت الحجاب ، وقالت : حسبك قد عرفنا حالك ، فبهت حين عرفها ، لا ينطق ساعة ، ثم خرج لوجهه ، فاعترضه الرجل ، وقالت : مابالك ، عد لتقبض مالك ، وان شئت زدناك ، فلم يكلمه ، ومضى ، فدخل الرجل ، فقالت له : ما هذا الذى فعلت ؟ انه لقيس فحلف انه لا يعرفه » .

ومنهم مزيرى أن قيساحين «جاء ليقبض ثمن المطية رأى لبنى ، فعاد مبهوتا ، فسأله الرجل ، فقال له : لا تركب لى مطيتين ، فقال : انت قيس ؟ قال : نعم قال : ارجع لتخيرها فان اختارتك طلقتها ، وظن الرجل أنها تبغض قيسا ، فخيرها ، فاختارت قيسا فطلقها لوقته » ،

ومنهم من يبتعد عن هذه المصادفة المصطنعة ، ويرى أن قيسا شفع بابن أبى عتيق « فجاء الى الحسين والحسن ، وأعلمهما أن لله حاجة عند زوج لبنى ، وطلب أن ينجداه عليه ، فمضيا معه ، حتى اجتمعوا به وكلموه فى ذلك ، فقال : سلوا ما شئتم ، فقال له ابن عتيق : هلا كان ذلك أو مالا ؟ قال : نعم ، قال : اريد ان تطلق لبنى ولك الماء عندى ، فقال : اشهدكم انها طالق ثلاثا ، فاستحيوا منه ، وعوضه الحسين مائة الف درهم » ،

طلقت لبنى من زوجها ، وسواء أكان طلاقها بسبب تدخل أهل الظرف ممن لهم مكانة فى قلوب اهل الحجاز ، أم كان للمصادفة فى ذلك دورها الكبير ، فهل عادت الأمور الى مجاريها وأعلن الحب انتصاره فى اللحظة الأخيرة ، أو ابت الأقدار الا ان تختم هذه القصة بمأساة ، تحول بين العاشقين وبين سعادتهما التى كانت قاب قوسين أو أدنى ،

## اختلاف في النهاية:

فمنهم من ينهيها بنهاية سعيدة ، فقد تزوجها وأقام معها الى الموت ، وأنه مدح من اجل ذلك ابن ابى عتيق ، فقال :

جزی الرحمن افضل ما یجازی فقد جربت اخوانی جمیع میع معدی سعی فی جمع شملی بعد صدع واطف الوعة کانت بقلبی

على الاحسان خيرا من صديق فما الفيت كابن أبى عتيق ورأى حدت فيه عن الطريق اغصتنى حرارتها بريقى

والأكثرون ينهونها نهاية حزينة ، فقد ماتت لبنى فى العدة ، وحين بلع ذلك قيسا خرج ، ووقف على قبرها وانشد :

ماتت لبینی ، فموتها موتی هل ینفعن حسرة علی الفوت انی سابکی بکاء مکتئب قضی حیاة وجدا علی میت

ثم بكى ، حتى اغمى عليه ، فحمل ومات بعد ثلاث ، ودفسن، الى جانبها » (٣١) .

تلك هى قصة قيس ولبنى ، تبدو قصة مؤتلفة ذات بدء وذات نهاية ، وتظهر احداثها مترتبة ، متصلة ، لا اضطراب فيها ، وقال أبو الفرج: « اخبرنى بخبر قيس ولبنى امرأته ، جماعة من مشايخنا ، في قصص متصلة ، ومتقطعة ، وأخبار منثورة ومنظومة ، فألفت ذلك على أجمع ليتسق حديثه ، الا ما جاء مفردا وعسر اخراجه عن جمأة النظم فذكرته على حدة » (٣٢)

وأهم سمة تلفت نظرك في هذه القصة ، هي ذلك الصراع المذي يملؤها .

فانظر الى ذلك الصراع فى نفمية قيس بين عواطفه وواجباته ، فقد احب لبنى حبا لا حد له ، وعارضه ابواه فى الزواج منها ، ولكنه استطاع ان يتغلب على هذه المعارضة بفضل تدخل الحسين اخيه فى الرضاع ، واتيح له ان ينعم بشىء من السعادة ، ولكن لم تتم ، فقد اعلن ابواه الحرب على زوجه من جديد ، وصمما على ان تطلق منه ، واصبح قيسا نهبا للصراع بين حبه لزوجه وبره بوالديه ، تقول لـ واصبح قيسا نهبا للصراع بين حبه لزوجه وبره بوالديه ، تقول لـ زوجه : « ياقيس ، لا تطع اباك ، فتهلك وتهلكنى » (٣٣) ويحلف ابوه « لا يكنه سقف بيت ابدا ، حتى يطلق لبنى » (٣٤) ،

وحاول قيس أن يضع حددا لهذا الصراع ، وأن يقترح مختلف المحلول ، قال لوالده: « الموت وألله على أسهل من ذلك ، ولكنى أخيرك خصلة من ثلاث خصال ، قال: ما هى ؟ قال: تتزوج ، فلعل الله يرزقك

<sup>(</sup>٣١) انظر القصة كاملة في تزيين الأســواق ١ / ٥٣ - ٦٢ ·

والجمل التي بين علامات التنصيص منقولة عن هذا المرجع ٠

<sup>(</sup>۳۲) الأغاني ٩ / ١٨١ « دار الكتب » ٠

<sup>(</sup>٣٣) المرجع السابق ٩ / ١٨٤٠

<sup>(</sup>٣٤) المرجع السابق ٩ / ١٨٣٠

ولدا غيرى · فال : فما فى فضلة لذلك · قال : فدعنى ارتحل عنك ، واصنع ما كنت صانعا ، لو مت فى علتى هذه · قال : ولا هدذه · قال : فأدع لبنى عندك ، وارتحل عنك ، فلعلى أسلوها ، قال : لا أرضى ، أو تطلقها » (٣٥) ·

لم يستطع قيس اذن التوفيق ، ورفض أبوه مختلف الحلول ، ورفع راية الحرب « فكان يخرج ، ويقف في حر الشمس ، ويجيء قيس فيقف الى جانبه فيظله بردائه ويصنى هو بحر الشمس حتى يفيء الفيء فينصرف عنه ، ويدخل الى لبنى فيعانقها وتعانقه ويبكى وتبكى معه » (٣٦) .

ظل قيس في هذا الصراع مدة ، يجعلها بعضهم أربعين يوما ، ويرفعها بعضهم الى سنة ويبالغ بعضهم ، فيجعلها عشر سنين (٣٧) ، وأخيرا أراد أن يضع حدا لهذا الصراع ، فيغلب جانب البر بوالديب على جانب عاطفته ، تمشيا مع الخلق العربي ، الذي يجعل الواجب في النهاية ينتصر على العاطفة ،

طلق لبنی ، ولکن تعرض لهزات من نوع آخر ، فقد « أسف ، وجعل يبكی وينشج أحر نشيج » (٣٨) وحين جاء أهلها ، ليحملوها الى ديارهم ، سقط مغشيا عليه (٣٩) ٠

وانظر الى الصراع بين المعسكرين فى هذه القصة ، معشكر يمثله قيس وزوجه ، وكل معسكر يلجأ الى مختلف الوسائل .

يحاول قيس أن يلين قلوب والديه ، وأن يقترح لهما الحلول ، ومن ورائه لبنى تشجعه وتقويه ·

<sup>(</sup>٣٥) و (٣٦) المرجع السابق ٩ / ١٨٣٠ •

<sup>(</sup>٣٧) المرجع السابق ٩ / ١٨٤ ٠

<sup>(</sup>۳۸) الاغانى ۹ / ۱۸۶ « دار الكتب » •

٠ ١٨٥ / ٩ المرجع السابق ٩ / ١٨٥ ٠

ويحاول والده أن يضغط على قيس ، وأن ينتهز لذلك فرصة مرضه ، الذى أشفى فيه على الهلاك ، ويضرب على غريزة حفظ النوع ، فلبنى أمرأة عاقر ، وذريح لا ولد له غير قيس ، وهو ذو مال كثير ، لايريد له أن ينتقل الى غريب ، ولهذا يقول لولده عقب شفائه من العلة «ياقيس ، اذك اعتللت هذه العلة ، فخفت عليك ، ولا ولدلك ولا لى سواك ، وهذه المرأة ليست بولود ، فتزوج احدى بنات عمك ، لعل الله ان يهب لك ولدا تقر به عينك وأعيننا » (٤٠) ، ويابى قيس ، فيلجأ والده الى سلاح آخر : « فان في مالى سعة ، فتسر بالاماء » (٤٦) ويرفض قيس أن يسؤها بشيء أبدا \_ يفعل ذلك الوالد ، ومن ورائه زوجه تحمسه وتدفعه ،

صراع بين المعسكرين ، يمثل المشكلة الأزلية ، وهى النزاع بين الزوجة والأم ، ترى الزوجة أن من حقها أن تستاثر بزوجها ، وأن يبنيا معا مستقبلا ملكا لهما ، وترى الأم أن ابنها ثمرة عملها ، فكيف تبيح لغريبة أن تستأثر به فى سهولة ،

واخیرا ۱۰۰ ینتصر الشیخان علی الشابین ، ولکنه انتصار مؤقت ، فلم یخلص لهما الابن بعد ذلك ، فقد ضغط علی عواطفه وتكلف لذلك جهدا كثیرا ، واحس أن والدیه هما سر مأساته ، فانصرف عنهما الی الامه واحزانه والی هوسه وغشیانه ۰

ندم الوالدان ولامهما الناس فحاولا اصلاح غلطتهما بكل الوسائل ، فقد اغرت امه فتيات الحى بان يعبن عنده لبنى ، ليسلوها ، فللم يسل (٤٢) ، وفعل أبوه مثل ذلك (٤٣) ، بل وأحضر له الاطباء ، فلم يفلحوا ،

<sup>(</sup>٤٠) و (٤١) المرجع السابق ٩ / ١٨٣٠

<sup>(</sup>٤٢) الأغاني ٩ / ١٩٣ دار الكتب •

٠ ١٩٤ / ٩ المرجع السابق ٩ / ١٩٤ ٠

وتابى القصة ، الا أن تثبت فشل الشيخين فى كل محاولاتهما ، وأن تعلن الحب وتخطيه لمختلف العقبات ، فقد تدخل الحسين ، وطائفة من أهل البيت ، وأعادوا الصفاء للى الحبيبين ،

#### \* \* \*

وصادقة هذه القصة في رسم الشخصيات ، رسما انسانيا ٠

فالام ، تحب وحيدها ولعلها من أجل ذلك لاتوافق على أن تزوجه من غريبة يحبها حبا شديدا ، قد يصرفه عنها ، فترى أن تزوجه واحدة من بنات عمه ، ولكن الوحيد يتزوج حبيبته رغما عنها ، ويصح ماتهقعته الام فالهته لبنى عن أمه ، فتجد فى نفسها وتقول : « لقد شغلت هذه المرأة ابنى عن برى » (22) ، وتعزم على أن تعيد ابنها اليها ، حتى لاحت لها الفرصة فى مرض قيس مرضا شديدا فتسعى الى ذريح ، وتقول له بكل خبث : « لقد خشيت أن يموت قيس وما يترك خلفا ، وقد حرم الولد من هذه المرأة وأنت ذومال فيصير مالك الى الكلالة ، فزوجه بغيرها لعل الله أن يرزقه ولدا » (20) ، وأخذت تضرب على هذا الونر وتلح عليه ، الى أن تنتصر ، ولكنه انتصار مزيف فقد سقم وحيدها ، فتغرى فثارت فيها عاطفة الأمومة ، فتحاول أن تشفى وحيدها مما به ، فتغرى به فتيات الحى ، فيعبن لبنى عنده ، عسى أن يسلو عنها ،

والعاشقة تحب حبيبها وتخلص له ، وتعرف أنه مرغم على أمره من قبل والديه ، ولهذا حين يعرض عليها أهلها الزواج بعد طلاقها من قيس ، تمتنع عن اجابتهم ، منفردة بذلك عن ليلى التى أجابت أهلها ، حين الحوا عليها في الزواج بغبر المجنون ، بيد أنه ما أن يصل الى علمها أن قيسا قد تزوج من فزارة ، حتى تثور فيها العزة ، وتستيفنا

<sup>(</sup>٤٤) المرجع السابق ٩ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>٤٥) المرجع السابق ٩ / ١٨٣ •

فيها الغيرة الشديدة ، على عادة الانثى ، وتقبل الزواج بغير قيس به بل تقول ، « انه لغدار ، ولقد كنت امتنصع عن اجابة قومى عس التزويج ، والآن اجيبهم » (٤٦) ، ومع ذلك تحتفظ بعواطفها لقيس ، وتدس اليه من يعاتبه على فعلته ، فقد ارسلت اليه رسولا ، يساله « لم تزوجت بعدها حتى اجابت الى أن تتزوج بعدك » (٤٧) ، وصاحب التزيين ، يذكر أنها تزوجت ، خوفا على حبيبها حين اهدر السلطان دمه ، وحتى يحمله ذلك على اليأس منها والبعد عن المخاطرة التى قد تسؤدى الى قتلصه و وانظر الى موقف قيس ولبنى ، وهمسا يتعاقبان « وروى أن لبنى عاتبت قيسا على تزوج الفزارية فحلف لها أن عينيه لم تكتحل برؤيتها ، ولم يكلمها لفظة واحدة ، وأنه لو رآها لم يعرفها ، وأخبرته لبنى أنها كارهة زوجها ، وأعلمته انها لم تتزوج، رغبة فيه ، بل شفقة على قيس ، حين أهدر دمه ليخلى عنها (٤٨) ،

#### \* \* \*

وهناك قصة حدثت في العصر الجاهلي ، شبيهة بقصتنا هذه ، وهي قصة عبد الله بن العجلان وزوجه هند .

فقد كان عبد الله وحيد والديه ، ومر ذات يوم بنهر غسان ، فرأى بنات العرب يغتسلن فيه ، وشاهد من بينهن هندا تمشط شعرها وتسبله على بدنها ، فجعل يتأمل شفوف بياض جسمها من خلال سواد الشعر ، وأصابه الحب ، ثم خطبها الى أبيها ، فأجيب وتزوج بها ، وأقاما على أحسن حال وأنعم بال ، ولكنه ظل معها ثمانى سنين ، لم تنجب ولدا له ، فتضايق والده من ذلك ، وكان ذا ثروة وليس له غيره ، فأمر ابنه بطلاقها ، وأخذ الاب يلح عليه حتى لاحت له الفرصة ، اذ بلغه أن السكر

<sup>(</sup>٤٦) الاغانى ٩ / ١٩٧ « دار الكتب » ·

<sup>﴿</sup>٤٧٤) المرجع السابق ٩ / ٢٠٧٠

<sup>(</sup> ٤٨ ) تزيين الاسواق ١ / ٥٩ ٠

قد تمكن من عبد الله ، فأرسل اليه يدعوه ، وجمع اليه أكابر الحى ، فجعلوا يلومونه ، ويتناوشونه من كل مكان ، حتى طلقها ، وبعد طلاقها ازداد به الوجد ، حتى ألزمه الوساد ، ثم احتمل أهل هند ابنتها الى محلتهم ، وزوجوها برجل من نمير ، وهى قبيلة بينها وبين عبد الله ثارات ودماء كثيرة ، فحذره أبوه من الخروج اليها ، ولكنه لم يأبه ، أذ خرج اليها سرا حتى أتاها ، فرآها جالسة على حوض ، وزوجها يسقى أبله ، فلما تعارفا ، شد كل منهما على صاحبه ، ودنا منه ، حتى اعتنقا ، وسقطا إلى الأرض ميتين (٤٩) ،

على أنك لن تعدم اشارات اسلامية في قصة قيس ، كتعظيم آل البيت ، وقبول شفاعتهم ، وتوقيرهم ·

وأن تعدم اشارات جاهلية في قصة ابن العجلان كما ذكرها ابو الفرج (٥٠) • فما أكثر الحروب التي كانت تدور بين نهد قبيلة عبد الله ، وبين نمير قبيلة زوج هند • وقد كان لهند دور في نصرة قبيلتها نهد على قبيلة زوجها في احدى الغزوات (٥١) •

ويروى صاحب التزيين قصة شبيهة بقصة قيس لبنى ، فقد كان ابن عباس يوما جالسا بفناء الكعبة ، اذ وضع بين يديه شخص ، فكشف عنه ، فاذا هو رسم عاف ، وجسم بال ، وقال السيوطى ان اسمع عروة بن قيس ، وأنه ولع بجارية من العرب ، فزوجوه بها شفاعة للحسين ، فاقام معها مدة ، وكانت أمه تقسم عليه أن يفارقها ، وهو يقول لها : أخاف اتلاف نفسى ، فلم ترض ، فلما كان يوم حر شديد وقفت حافية على الرمل ، وأقسمت لاتزول ، أو يفارق عروة الجارية ،

<sup>(</sup>٤٩) تزيين الاسواق ١ / ٩١ .

<sup>·</sup> ٥٠) الاغانى ١٩ / ١٠٣ « ساسى » ·

<sup>(</sup>٥١) المرجع السابق ١٩ / ١٠٤.

ففارقها رفقا بأمه ، فجعل يزداد به الوجد ، حى امتنع عن الطعسام والشراب ، فحمل الى الكعبة (٥٢) ·

تتشابه هذه القصص الثلاث ، كما تتشابه كثير من قصص العشق ، لان قصة الحب ومايتعلق به قصه شعبية أغرى بها العامة ، فكانو يتسامرون بها ، ويديرون أحداثها على من يشاءون من الاسماء ، التى قد تكون حقيقية ، أو خيالية ، فالعاشق مرة هو ابن العجلان ، ومرة هو عروة ابن قيس ، رمرة هو قيس بن ذريح ،

<sup>(</sup>۵۲) تزيين الاسواق ۱ / ۳۳ .

## ابن الطثرية:

كان بين قشير وجرم بلاء وحرب ، يتربص كل فريسق بالآخس ، ويتغزل في نسائه ، وينشد الاشعار للنيل منه ، يتقاتلون على الرعى ، ويقتتلون بسبب الغيث ،

امحل الناس «حتى ذهبت الدقيقة من المال ونهكت الجليلة » واصابت جرما « السنة والجدب والمجاعة ودقة الاموال وأشرفوا على الهلكة » فانطلقوا يضربون في الارض بحثا عن سبب للرزق ومصدر للخير .

وتسامع الناس أن « الربيع قد وقع فى بلاد بنى قشير فانتجعوها وطلبوها ، فأقبل صرم من جرم لم يجدوا بدا من رمى قشير بأنفسهم » ومن الاستجارة بها « انما جئنا مستجيرين غير محاربين » •

قسالوا:

\_ مماذا

ـ من السنة والجدب والهلكة التي لا باقية لها •

وتغلب الخلق العربى فأجارتهم قشير وسالمتهم وأرعتهم طرفا من بلادها ٠

#### \* \* \*

کان فی جرم فتی یقال له میاد ، غزلا ، حسن الوجه ، تام القامة ، آخذا بقلوب النساء ، فغدا الی القشیریات یطب منهن الغزل والصبا والحدیث ، واستبراز الفتیات عند غیبة الرجال واشتغالهم بالسقی والرعیة « ولکن القشیریات کن من الانفة والعزة ، فدفعنه عنهن وأسمعنه ما یکره ، وراحت رجالهن علیهن وهن مغضبات ، فقال عجائز منهن : والله ما ندری ، ارعیتم جرما الرعی ، ام ارعیتموهم نساءکم ؟

فاشتد ذلك عليهم فقالوا:

\_\_ وما ادراکه ؟

قلن:

- رجل منذ اليوم ظل مجحرا لنا ، ما يطلع منا رأس واحدة يدور بين بيوتنا ، فقال بعضهم :

- بيتوا جرما فاصطلموها ٠

وقال بعضهم:

- فبيح ، قوم قد سقيتموهم مياهكم ، وارعيتموهم مراعيك موخلطتموهم بانفسكم ، وجرتموهم من القحط والسنة ، تفتاتون عليهم هذا الافتيات ، لاتفعلوا ، ولكن تصبحون وتقدمون الى هؤلاء القصوم في هذا الرجل ، فانه سفيه من سفهائهم فلياخذوا على يديه ، فان يفعلوا فأتموا لهم احسانكم ، وان يمتنعوا ويقروا ما كان منه يحل لكم البسط عليهم وتخرجوا من ذمتهم » .

\* \* \*

فلما أصبحوا غدا نفر منهم الى جرم ، فقالوا :

- ما هذه البدعة التى قد جاروتمونا بها ؟ • ان كانت هذه البدعة سجية لكم فليس لكم عندنا رعاء ولا اسقاء ، فبرزوا لنا انفسكم ، واذنوا بحرب وان كان افتئاتا فغيروا على من فعله » •

فقام رجل من جرم وقال:

\_\_ ما هذا الذي نالكم ؟

قالوا:

\_\_ رجل منكم أمس ظل يجر اذياله بين أبياتنا ما ندرى علام كـان أمره ؟ • فقهقهت جرم من جفاء القشيرين وعجرفتها ، وقالوا :

- ــ أنكم لتحسون من نسائكم ببلاء الا فابعثوا الى بيوتنا رجلا ورجلا و قالوا:
- \_ والله ما نحس من نسائنا ببلاء وما نعرف منهن الا العفة والكرم ، ولكن فيكم الذي قلتم •

- فانا نبعث رجلا الى بيوتكم يابنى قشير اذا غدت الرجال واخلف النساء ، وتبعنون رجلا الى البيوت ، ونتحالف أنه لا يتقدم رجل منا الى زوجة ولا أخت ولا بنت ولا يعلمها بشىء مما دار بين القوم ، فيظلل كلاهما فى بيوت أصحابه حتى يردا علينا عشية الماء وتخلى لهما البيوت ولا تبرز عليهما امرأة ولا تصادق منهما واحدا فيقبل منهما صرف ولا عدل الا بموثق ياخذه عليها وعلامة تكون معه منها .

قالوا:

ــ اللهم ، نعسم •

#### \* \* \*

غدا يزيد بن الطثرية الى الجرميات ، فظل عندهن بأكرم مظل ، لا يسير الى واحدة منهن الا افتتنت به ، وتابعته الى العودة والاخاء ، وقبض منها رهنا ، وسألته الا يدخل من بيوت جرم الا بيتها ، فيقول : لا ، واى شيء تخافين ، وقد أخذت منى المواثيق والعهود ، وليس لاحد في قلبي نصيب غيرك ، حتى صليت العصر ، فانصرف يزيد بفتخ كنير وذيل وبراقع ، وانصرف مكحولا مدهونا ، شبعان ريان مرجل اللمة » .

وغدا مياد الجرمى الى القشيريات ، ولكنه ظل « يدور بين بيوت القشيريات ، مرجوما مقصى لا يتقرب الى بيت الا استقبلته الولائسد بالعمد والجندل ، فتهالك لهن ، وظن أنه ارتياد منهن له حتى اخده ضرب كثير بالجندل ، ورأى الباس منهن وجهده العطش ، فانصرف حتى جاء الى سمرة قريبا الى نصف النهار ، فتوسد يده ونام تحتها نويمة ، حتى أفرجت عنه الظهيرة ، وناءت الاظلال ، وسكن بعض ما به من

الم الضرب ، وبرد عطشه قليلا ، ثم قرب الى الماء على القوم قبل يزيد ، فوجد أمة تزود غنما فى بعض الظعن ، فأخذ برقعها فقال : هذا برقع واحدة من نسائكم ، فطرحه بين يدى القوم وجاءت الأمة تعدو خلف فتعلقت ببرقعها ، فرده عليها وخجل مياد خجلا شديدا » .

وجاء يزيد ممسيا وقد كاد القوم أن يتفرقوا ، فنثر كمه بين ايديهم ملآن براقع وذبلا وفتخا وقد حلف القوم الا يعرف الرجل شيئا الا رفعه ، فلما نثر ما معه اسودت وجوه جرم ، وامسكوا بايديهم امساكة ، فقالت قشير : انتم تعرفون ما كان بيننا بالأمس من العهود والمواثيق وتحرج الاموال والاهل فمن شاء أن ينصرف الى حرام فليمسك يده ، فبسط كل رجل يده الى ما عرفه ، فأخذه وتفرقوا عن حرب ، وقالوا : هذه مكيدة ياقشير » .

#### \* \* \*

تفرق القوم عن حرب ، ورجعت بينهما العداوة والبغضاء واتصلت الاشعار تعاود رسالتها ، فتذب عن قبيلتها ، وتثلم القبيلة الأخرى ، وتطاول الامر بين مياد ويزيد:

## فقال يزيد:

فان شئت یا میاد زرنا وزرتیم ایذهب میاد بالباب نسوتی وقال میاد:

نعمرك ان جمع منى قشرك اليس الظلم ان أباك منا منافة علياك بنسو قشير

ولم تنفس الدنيا على من يصيبها ونسوة مياد صحيح قلوبها

لجرم فى يسريد لظسالمونا وانك فى كتيبة آخرينا فى كتيبة متحرينا يمين الصبر أم متحرجونا

وبلى يزيد بعثق جارية من جرم فى ذلك آليوم ، يقال لها وحشية وكانت من أحسن النساء ، ونافرتهم جرم ، فلم يجد اليها سبيلا ، فصار من العشق الى أن اشرف على الموت ، واشتد به النجهد .

فجاء اليه ابن عم له ، يقال له خليقة بنن بوزل ، بعد اختلاف الاطباء وياسهم منه ، فقال له:

ـ يا بن عم ، قد تعلم انه ليس الى هذه المرأة سبيل ، وان التعزى الجمل ، فما اربك فى ان تقتل نفسك ، وتأثم بربك ؟

قسال:

- وماهمى - يابن عمى - بنفسى ، ومالى فيها امر ولا نهى ، وما هى الا نفس الجرمية ، فان كنت تريد حياتى ، فأرنيها ،

قسال:

- كيف الحيلة ؟

قـال:

- تحملني اليها •

فحمله اليها ، وهو لايطمع فى الجرمية : الا أنهم كانوا اذا قالوا لله : نذهب بك الى وحشية ، أبل قليلا ، وراجع ، وطمع ، واذا أيس منها ، استد به الوجع ، فخرج به خليفة بن بوزل ، فتخلل به اليمن ، حتى اذا دخل فى قبيلة ، انتسب الى أخرى ، ويخبر انه طالب حاجة ،

وصارا بعد زمان الى حى وحشية ، فلقيا الرعيان ، وكمنا فى جبل من الجبال فجعل خليفة ينزل ، فيتعرض لرعيان الشاء ، فيسألهم عن راعى وحشية ، حتى لقى غلامها وغنمها ، فواعدهم موعدا ، وسألهم : ما حال وحشية ؟ فقال غلامها : هى والله بشر ، لاحفظ الله بنى قشير ، ولا يوما رأيناهم فيه ، فما زالت عليلة منذ رأيناهم ، فقال : ويحك ، فان هاهنا انسان يداويها ، فلا تقل لاحد غيرها ، قال : نعم ، ان شاء الله تعالى » ،

« وجنح الليل ، وانحدر بين مرعى غنمه ، حتى أراحها ، ومشى فيها يزيد حتى قربت من البيت على أربع ، وتجلل شملة سوداء بلون شاة من الغنم ، فصارالى وحشية ، فسرت به سرورا شديدا ، وأدخلته سترا لها ، وجمعت عليه من الغد من تثق به من صواحباتها وأترابها ، وقد كان عهد الى ابن عمه أن يقيم فى الجبل ثلاث ليال ، فان لم يره ، فلينصرف ، فأقام يزيد عندها ثلاث ليال ، ورجع الى أصح ما كان عليه ، ثم انصرف فصار الى صاحبه ، فقال : ما وراءك يايزيد ؟ ورأى من سروره وطيب نفسه ما سره فقال :

لو أنك شاهدت الصبا يابن بوزل الشاهدت الهوا بعد شحط من النوى ويوما كابهام القطاعة ، مزينا

بفرع الغضى اذ راجعتنى غياطله على سخط الاعداء حلوا شمائك، لعينى ضحاه ، غالبا لى باطله »

#### \* \* \*

تلك هى قصة (ابن الطثرية) ، حرصت أن أكون فيها ناقلا أكثر منى كاتبا ، فلم أحشر فيها نفسى الا بجملة أو جملتين (٥٣) ، وذلك حتى يتبين القارىء بنفسه روعة القصص العربى ، وحتى يلمس السلاسة فى استعمال اللغة ، ويدرك البناء القصصى لهذا النوع من القصص .

وقد حدثت هذه القصة فى بادية اليمامة ، ولم تحدث فى بادية الحجاز ، ويزيد فيها طرف وسط بين ابن أبى ربيعة والمجنون ، مرة يحظى من الجرميات بما كان يحظى به عمر فينصرف منهن « مكحوك مدهونا ، شبعان ريان ، مرجل اللمة » ، ومرة يحال بينه وبين وحشية « فيشرف به العشق على الموت ، ويشتد به الجهد » ، ولكنه كان يلتقى بها وينشد اشعارا فيها سرور وطيب نفس ، بل كان يلتقى بوحشية ،

<sup>(</sup>٥٣) الاغانى ٨ / ١٥٧ - ١٦٣ دار الكتب والجمل الموضوعة بين علامات التنصيص ، منقولة عن هذا المرجع ·

رغم عمها ، ويواعدها ويقول في ذلك الاشعار · ويخاطب عمها بان. وحشية « تأتى الذي تهوى مخلى طريقها » ·

ولا تسرف هذه القصة ، كما اسرفت بعض قصص الحجازيين فى ذلك الجو المظلم ، ولا تبيح للسلطان أن يتحكم فى مجرى القصة وفى مقادير شخصياتها ، فهو لايهدر دم يزيد ، وبذلك يكون سببا فى زيادة العقبات والاهوال التى يلاقيها العاشق ، وتجعل سبب العقبات تسلك العداوة التى كانت بين جرم وقشير ، وحين ارادت القصة أن تجرى مع التقليد الذى يعنى تدخل الحاكم ، اكتفت بأن الحاكم رجا أخساه ثورا أن يؤدبه ،

وعشق يزيد ، الذى شابه من بعض جوانبه عشق العذريين الحجازيين ، يدل على أن هذا الميل ، يرجع – أولا وقبل كل شيء – الى تلك البيئة البدوية ، التى تغرس هذا الميل فى نفوس أهل البدو ، سواء كانوا من أهل اليمامة ، أو من أهل الحجاز ، وخاصة أن يزيد « يمثل هؤلاء الفتيان من أهل البادية المتعمقة فى بداواتها ، الذين كانوا يحيون حياة حرة طلقة لا تكاد بشيء خارجى ، وانما تصدر عن الطبيعة المطلقة المرسلة » ، (٥٤) ، ويضعف من أهمية العامل الدينى الذى بالغ فيبعض الناس (٥٥) ، فلم يكن يزيد شديد التأثر بالدين ، فقد كان يحيا حياة حرة طليقة ، لا تكاد تتأثر بشيء خارجى ، وانما تصدر عن الطبيعة المطلقة المرسلة ، ويبدو لى أن أهل اليمامة ، كان تأثرهم بالاسلام النيد وقد ارتد كثير منهم بعد وفاة النبى عليه السلام ، وتابعوا مسيلمة الكذاب (٥٦) ،

أصدق أنه كانت بين جرم وقشير حرب من أجل المرعى والغيث ، ومن أجل ذلك كانت تنشد بينهما الأشعار ، مرة بين يزيد ومياد ، ومرة

<sup>(30)</sup> حديث الاربعاء ١ / ٣٤٧ ٠

<sup>(</sup>٥٥) المرجع السابق ١ / ٢٣٧٠

<sup>(</sup>٥٦) مروج الذهب ٢ / ٥٠٤ « مطبعة الاستقامة » سنة ١٣٧٥ ه ٠

بينه وبين فديك ولكنى لا أصدق أن لهذه القصة صفة الواقعية التاريخية ، بل هى نوع من السلاح الذى كان يشهره القشيريون فى وجوه جرم ، فالعداوة بينهما كانت حادة عنيفة ، تلجىء الخصم الى استخدام أى سلاح يمكنه ، فكان بنو قشير يلجئون مرة الى الاشعار تفضح الجرميات ، وأخرى يخترعون القصص تنال أيضا منهن .

هذه القصة ـ اذن ـ موضوعة ، وضعت للتشهير بنساء بنى جرم ، ويفوح هذا في كل أجزائها ، فالغزل في جرم جائز ، ولكنه في بنى قشير نائرة ، ومع ذلك فان القاص يفضح نفسه ، فبالرغم من أن الغزل في هذه القبيلة جائز ، وأنهم يعرفون ذلك ، فكانوا يتعجبون من كبرياء بنى قشير وعجرفتهم ، اذا بهم يعرضون حلا عجيبا ، سيؤدى ـ بالتاكيد ـ الى فشلهم يطلبون من بنى قشير أن يبعثوا رجلا منهم الى بيوتهم ، على أن يبعث الجرميون رجلا الى خيام قشير ، ثم ينتظرون النتيجة التى ستسفر عن أى النساء أكثر حزما وصلابة ، وحتما ستكون اننتيجة هزيمة الجرميين ، وبالفعل أولع نساء جـرم بيزيد ، وكن يواعـدنه ويخرجن الجرميين ، وبالفعل أولع نساء جـرم بيزيد ، وكن يواعـدنه ويخرجن وتستطيع أن تشم أن تلك القصة تبغى تمجيد القشيريين ، والاشادة بعقة نسائهم ، من تلك الاشعار التى صاحبت هذه القصة فانك ترى ـ من هذه الاشعار ـ أن نسوة يزيد ، لم يكن أكثر تصونا من نسوة مياد ، قال يـزيد :

أيذهب مياد بالباب نسوتى ونسوة ميساد صحيح قلوبها

واذا كان يزيد قد اعترف بأن ميادا يذهب بألباب نسوته ، فأن سيادا من ناحيته يعير يزيد بسوء سلوك أمه فيقول:

لعمرك ، ان جمع بنى قشىير لجرم فى يسزيد لظالمونىا اليس الظلم أن ابساك منسا وانسك فى كتيبة آخرينسا والاسلوب في هذه القصة ، ليس اسلوبا مبتذلا مهلهلا ، بل هـو أسلوب قوى متين ، ولكنه \_ في الوقت نفسه \_ واضح مشرق ، ولتقرأ هذا الاسلوب مرة أخرى « ٠٠٠ يدور بين بيوت القشيريات ، مرجوما ، مقصى ، لا يتقرب الى بيت ، الا استقبلته الولائد بالعمد والجندل ، فتهالك لهن ، وظن انه ارتياد منهن لـه ، حتى أخـذه ضرب كثير بالجندل ، ورأى البأس منهن ، وجهده العطش ، فانصرف ، حتى جاء الى سمرة ، قريبا الى نصف النهار ، فتوسد يده ، ونام تحتها نويمة ، الى سمرة ، قريبا الى نصف النهار ، فتوسد يده ، ونام تحتها نويمة ، أم الضرب ٠٠٠ » وفى هذه القصة كثير من الجمل المنتقاة ، مثل : « فأقبل صرم من جرم ، لم يجدوا بدا من رمى قشير بانفسيهم » · « فاقبل صرم من جرم ، لم يجدوا بدا من رمى قشير بانفسيهم » · جرما المرعى ، أم أرعيتموهم نساءكم ؟ » « ظل مججرا لنا ، ما يطلع جرما المرعى ، أم أرعيتموهم نساءكم ؟ » « ظل مججرا لنا ، ما يطلع منا رأس واحدة ، يدور بين بيوتنا » · « بيتوا جرما فاصطلموها » · « فبرزوا عنا انفسكم وأذنوا بحرب » · · · الخ ·

وهذه القصة غنية بالاحداث والمفاجآت ، فيزيد يكسب الرهان القومه ، ويثبت لهم قوة أسره على الجرميات ، وتهافتهن ، ولكنه من ناحية أخرى يقع فى حب وحشية ، وبهذا تنتقل الى مجال آخر ، فتتحدث عن حب يزيد ووحشية ، ذلك الحب الذى أثر على يزيد ، وجعله يتبع هواه ، ويتحايل على الوصول الى حبيبته ، وهنا تطلعنا القصة على لون من الفكاهة طريف ، فقد اندس يزيد وسط غنم حبيبته ، ومشى على أربع ، وتجلل شمله سوداء بلون شأة من الغنم ،

وهذه القصة ذات دلالات مختلفة ، فهى تدل على نوع الحياة التى كان يحياها فريق من البدية ، وعلى لون العيش الذى يعيشونه ، فانظر الى أثر الماء على حياة البادية ، وما يجره على أهلها من رحلات وتنقلات ، وانظر الى الحروب والغارات التى تحدث بين القبائل ، وانظر الى العلاقات بين الرجال والنساء التى فيها شىء من الحرية والاختلاط ، وانظر الى الخلق العربى فى تسامحه وتساهله ، فقدد

أجارت بنو قشير جرما ، ونسيت ما كان بينهما من عداوة وبغضاء وهذه الحياة بما فيها من تلك المظاهر ، امتداد لحياة الجاهليين ، وكأن اثر الاسلام في تلك القبائل المتبدية ، وفي تغيير اقتصادياتها ، وعاداتها ، ضعيف ٠

ومن العجيب أن ألاحظ أن الكتب العربية القديمة التى تحدثت عن أخبار العشاق ، لم تول لهذه القصة من العناية والاهتمام ما أولته لقصص أخرى ، مثل قصة المجنون وقصة جميل ، فيكاد لا يخلو كتاب من هذه الكتب الا وقد تحدث أو ذكر نتفا عن جميل أو المجنون ، أو حتى كثير ، الذى يعتبره بعض الاقدمين (٥٧) والمعاصرين (٥٨) ، دعى متكلف فى حبه ،

وربما كان السبب ، أن المجنون وقيسا وجميلا ، لاقوا مصاعب ومتاعب ، أكثر مما لاقى يزيد ، وكان عشقهم عذريا لم يخالطه شىء · أما يزيد فقد كان حبه وسطا بين العذرية والحسية ، فله بجانب عشقه لوحشية عشقا مبرحا بمغامرات ماجنة (٥٩) ، وشعر مفضوح (٦٠) ، وهو فى مجونه وافتضاحه يختلف عن ابن أبى ربيعة ، الذى يشبه حمامة من حمامات مكة الآمنة ، والعرب يانفون من أمثال مغامرات يزيد الماجنة ، وشعره المفضوح .

وربما كان السبب ، أن جميلا وابن ذريح وكثيرا وعروة بن حزام وغيرهم ، كانوا من بادية الحجاز ، أما يزيد فقد كان من اليمامة والرواة والمؤرخون اهتموا بالحجاز أكثر من غيره ، فقد كان الحجاز فبل الاسلام \_ ذا مكانة اقتصادية وسياسية واجتماعية ، جعلت له مكان

<sup>(</sup>۵۷) الاغانى ٩ / ٣٢ « دار الكتب » •

<sup>(</sup>٥٨) حديث الاربعاء ١ / ٣٥٩٠

<sup>(</sup> ٥٩ ) الاغانى ٨ / ١٦٥ ( دار الكتب ) ٠

<sup>(</sup>٦٠) المرجع السابق ٨ / ١٧٢٠

الصدارة فى شمال الجزيرة العربية ، حتى هيأت للاسلام أن يشرق فيه ، مما جعل الأضواء تتسلط عليه أكثر وأكثر ، ففى مكة ولد الرسول عليه السلام ، والى يثرب هاجر ، ولهذا لا نعجب حين نرى أن تاثر الحجازيين بالاسلام ، كان أكثر من تأثر أهل اليمامة .

ربما كان السبب هذا ، أو ذاك ، وربما كان الأمرين معا .

## مأساة عاشق:

حدث أحد الرواة

«خرجت فی نشدان ضالة لی ، فاوانی المبیت الی خیمة اعرابی ، فقلت : هل من قری ؟ فقال لی : انزل ، فنزلت ، فثنی لی وسادة ، واقبل علی یحدثنی ثم اتانی بقری ، فاکلت ، فبینما أنا بین النائم والیقظان ، اذا أنا بفتاة قد أقبلت لم أر مثلها جمالا وحسنا ، فجلست ، وجعلت تحدث الاعرابی ویحدثها ، لیس غیر ذلك ، حتی طلع الفجر ، ثم انصرفت ، وقلت : والله لا أبرح موضعی هذا حتی اعرف خبر الجاریة والاعرابی ، قال : فمضیت فی طلب ضالتی یوما ، ثم أتیته عند اللیل فاتی بقری ، فبینما أنا بین النائم والیقظان ، وقد أبطأت الجاریة عن وقتها ، فلق الاعرابی ، فكان یذهب ویجیء ، وهو یقول :

ما بال میة لا تاتی کعادتها لکن قلبی عنکم لیس یشغله لو تعلمین الذی بی من فراقکم نفسی فداؤك قداحللت بیسقما لو آن غادیه منه علی جبال

اعاجها طرب أم صادها شغل حتى الممات ومالى غيركم أمل لما اعتذرت ولا طابت لك العلل تكاد من حره الاعضاء تنفصل لماد وانهد من أركسانه الجبل

ثم أتانى فأنبهنى ، وقال : أن خلتى التى رأيت بالأمس قصد ابطأت على ، وبينى وبينها غيضة ، وقال : ولست آمن عليها ، فأنظر ما ها هنا ، حتى اعلم علمها ، ثم مضى ، فأبطأ قليلا ، ثم جاء بهسا يحملها ، وأذا السبع قد أصابها ، فوضعها بين يدى ، ثم أخذ سيفه ومضى ، فلم أشعر الا وقد جاء بالاسد يجره مقنولا ، ثم أنشأ يقول :

الا يها الليث المضر بنفسه الخلفتنى فردا وحيدا مدلها الصيح دهرا خاننى بفراقها

هبلت لقد جرتیداك لك الشرا وصیرت آناق البلاد لها قبرا معاذ الهی أن أكون لها بسرا

٤٠١ ( م ٢٦ \_ قصص العشاق ) ثم اقبل على فقال: هذه ابنة عمى كانت من أحب الناس الى ه فمنعنى ابوها أن اتزوجها ، فزوجها رجلا من أهل هدفه الأبيات ، فخرجت من مالى كله ، ورضيت بالمقام ها هنا على ما ترى ، فكانت اذا وجدت خلوة أو غفلة من زوجها ، أتتنى فحدثتنى وحدثتها كما رأيت ، ليس شيء غيره ، وقد آليت على نفسى ألا أعيش بعدها فأسألك بالحرمة التى حرت بينى وبينك أذا أنا مت فلفنى وأياها في هذا الثيوب ، وأدفنا في مكاننا واكتب على قبرى هذا الشعر :

كنا على ظهرها والدهر في مهل والعيش يجمعنا والدار والوطن ففرق الدهر بالتصريف الفتنا فاليوم يجمعنا في بطنها الكفن

تم اتكا على سيفه فخرج من ظهره ، فسقط مغشيا عليه ، فلففتهما في الثوب وحفرت لهما ، فدفنتهما في قبر واحد ، وكتبت عليه كما أمرني » •

#### \* \* \*

حرصت أن أنقل (٦١) هذه القصة بدون تدخل أو تغيير ، حتى لا أفسد فيها هذا الجو الساذج ، وحتى تنتقل معى الى هذه السذاجة ، واليسر ، وتلك المواقف الأسطورية ، وبذلك تؤمن معى أن هذه القصة من أصلح الاشياء لان تتحول الى « أوبسرا موسيقية » ففيها هذا الجو الساذج ، وتلك المواقف الرائعة ، وتصور معى تلك المواقف الخلابة وقد اضيفت اليها الموسيقى التصويرية المعبرة ، موقف الاعرابي وهو يحمل معشوقته على كتفه ، أو موقفه وهو يجرجر الاسد وينشد الاشعار ، أو موقفه وقد اتكا على سيفه فخرج من ظهره ، أو موقف الرجل الذى لفهما فى ثوب واحد ، ودفنهما فى قبر واحد ، وكتب عليه أبياتا من الشعر (٦٢) ،

<sup>(</sup> مطبعة الجوائب ) • ( مطبعة التقدم ) ، ص ٢٩٥ ( مطبعة التقدم ) ، ص ٢٩٥ ( مطبعة الجوائب ) • ( مطبعة الجوائب ) • ( ١٢٠ ) انظر مقالا لمي بمجلة الرسالة تحت عنوان ( اوبرات عربية ) • ( العدد ١٧٩ ) • ( العدد ١٩٩ ) • ( العدد ١٧٩ ) • ( العدد ١٩٩ )

وهذه القصة خير شاهد على وظيفة الشعر فى القصص العربى ، فهو هنا يتطور بالحركة الفنية الى الامام ، ويعبر عن أشياء تعبيرا يعجر النثر عن أدائه ، يقلق الاعرابى فليجأ الى الشعر ، كوسيلة للتعبير عن فلقه واضطرابه ، وينتقم من السبع ويجره ، فيعبر عن انفعاله بابيات من الشعر ، ثم يريد أن يلخص مأساته حكمة للاجيال ، وتخليدا على الدهر ، فيلخصها فى بيتين من الشعر ، يكتبهما على قبره ،

### \* \* \*

وقد اهتمت الكتب العربية القديمة بهذه القصة •

فقد ذكرها صاحب التزيين ، وهو يشبه صاحب المصارع فى ايراده لها ، وان كان يختلف عنه فى أشياء يسيرة ، كأن يعبر صاحب التزيين عن الفتاة بأنها « كأحسن ما يكون من النساء » بينما يقول فى المصارع « لم أر مثلها جمالا وحسنا » ٠٠٠٠ الخ ٠

ثم ان صاحب التزيين لم يذكر الابيات التى أنشدها الاعرابى وهو يجر الاسد •

وذكرت هذه القصة أيضا في الموشى ، ولكن الذي رواها هو جميل ، ابن معمر العذرى ، فقد قال له عبد الملك بن مروان : « يا جميل ، حدثنى ببعض أحاديث عذرة ، فانه يبلغنى أنهم أصحاب أدب وغزل ، قال : نعم ، يا أمير المؤمنين معمر » .

وذكرت أيضا في ذم الهوى عن جميل بن معمر العذري أيضا ٠

وابن الجوزى يتشابه مع الوشاء فى اشياء كثيرة ، ولا يختلف عنه الا فى تغييرات لفظية طفيفة ، كان يقول جميل فى ذم الهوى « انتجعوا عن حيهم مرة ، فوجدوا النجعة بموضع نازح فقطنوه » ولكنه يقول فى الموشى « أن آل بثينة انتجعوا الحى وقطنوا بلدا آخر » ، ثم ان ابن الجوزى يزيد بيتا بعد البيتين الذين ذكرهما الاعرابي وهو يجرالاسد ، وذلك البيت الثالث هو:

أأقول لدهر خانني بفراقه معاذ الهي أن أكون له خدنا

وقد ذكر صاحب المصارع هذا البيت ، ولكن بصيغة مختلفة ، كما رأيت آنفا .

ويبقى بعد ذلك التشابه الكبير بين السراج وداود الانطاكى ، والتشابه الكبير بين الوشاء وابن الجوزى ·

فالاولان قد ذكرا أن الراوى قد خرج فى نشدان ضالة له فاواه المبيت عند خيمة اعرابى ، فلما جن الليل اذا بفتاة جميلة تقبل وتجلس من الاعرابى ويتحادثان حتى مطلع الفجر ، حتى كانت ليلة لم تقبل هذه الفتاه كعادتها ، فيتململ الاعرابى وبقوم ويعقد ، وينشد الاشعار ، ثم يوقظ ضيفه ويخبره بقلقه ، وبأنه يخشى على خلته من سبع فى الطريق ويلتمس منه إن ينظر ما ها هنا حتى يعلم الخبر ، ثم مضى وعاد بعد قليل وهو يحملها بين يديه مقتولة ، ويأخذ سيفه ويمضى به أثر الاسد ، ويعود به مجندلا وهو ينشد الاشعار ، ثم بعد ذلك يذكر لضيفه قصه انفتاة ، ويوصيه وصيته ،

اما جمیل فیذکر آنه خرج یرید بثینة ، فغلط الطریق ، فلما جنه اللیل لاحت له نار فقصدها ، فاذا هو براع فی اصل جبل قد الجا غنمه الی کهف ، فینزل ضیفا علیه ، ولکن یسمعه فی اللیل یبکی ویشکو الی شخص ، فیسأله فی الصباح عن حاله ، فیقص اسمه ونسبه وخبره ، وأنه کان یهوی ابنة عم له ، فابی ابوها آن یزوجها منه لقلة ذات یسده ، وزوجها الی رجل آخر ، وأنه تنکر ورضی آن یکون راعیا لزوجهسا ، وبذلك ضمن آن یراها وأن تراه ، حتی كانت لیلة لم تحضر فیها ابنه عمه ، فتقلقل وغلبه الشوق ، وجعل ینشد الشعر ، ثم ترك جمیسلا ومضی لیری الامر ، ثم عاد وعلی یدیه شیء محمول ، وقد علا شهیقه ومضی وزیطا حتی یئس جمیل من عودته ، ولكنه عاد ورأس الاسد علی یده ،

فوضعه وجعل ينكت على أسنانهو هو ينشد الشعر ، ثم أوصى جميلا بوصيته ، وعمد الى خناق ، فجعل يخنق نفسه حتى مات .

جميل يبدأ بذكر عشق ذلك الاعرابى وخبره مع ابنة عمه ، ثم يذكر بعد ذلك خبر السبع ومأساته ، أما فى المصارع وفى التزيين فيذكر الراوى خبر السبع أولا ، ويؤخر كشف حقيقة الاعرابى وحقيقة فتاته بعد ذلك ،

قد يكون جميل منطقيا من حيث الترتيب الزمنى ولكن نجه صنيع الراوى الآخر أقوى من الناحية القصصية ، فهو يؤخر كشه أوراقه ، وتوضيح ما عنده حتى يثير الشوق ، ويجذب الانتباه وفيذكر أن اعرابيا لا يعرفه وفتاة لا يعرفها يتحادثان طيلة الليل ، فيقسم ألا يبرح موضعه حتى يعرف خبرهما ، ثم تأتى ليلة فتتأخر الفتاة ويقلق الاعرابى ، ثم يمضى فيجىء بفتاته مقتولة ، فيضعها ، ثم يمضى ويجىء بسبع مقتول ، وبعد ذلك يعرف خبره وخبر الفتاة والسبع ، وبهذلك يصير الأمر أكثر تشويقا .

على أنك لن تعدم فى خبر جميل اسياء فنية مشوقة لا تجدها فى خبر الراوى الآخر ، فجميل يفيض فى المقدمة ، ويمهد للحادثة ، بينما الراوى الآخر يقتطع ذلك ، فبينما يقول : « خرجت فى نشدان ضالة لى ، فأوانى المبيت الى خيمة اعرابى ، فقلت : هل من قرى ؟ فقال له انزل ، فنزلت ، فثنى لى وسادة ، وأقبل على يحدثنى » ، اذا بجميل يفيض فى هذا ويمهد فيقول : انه دخل على عبد الملك وطلب منه ان يحدثه ببعض أحاديث عذرة ، فقال : « نعم يا أمير المؤمنين ، ان آل بثينة انتجعوا الحى ، وقطنوا بلدا آخر ، فخرجت اريدهم فغلطت الطريق وجننى الليل ، ولاحت لى نار فقصدتها حتى دنت ، ووردت على راع فى أصل جبل ، قد ألجا غنمه الى كهف فى الجبل ، فسلمت ، فرد على السلام ، وقال : أحسبك قد ضللت الطريق قلت قد كان ذلك ، فرشدنيه ، قال : بل أنزل حتى تريح ظهرك ، وتبيت ليلتك ، فساذا

الى شاة فذبحها ، وأجج نارا ، وجعل يشوى ، ويلقى بين يهى ، وعمد أصبحت وقفتك على الطريق ، فنزلت ، فرحب بى وأكرمنى ، وعمد ويحدثنى في خلال ذلك » (٦٣) ٠

وجميل ماهر في أنه يعمد الى أشياء فيخفيها ، وبذلك يشهرياء التشويق والتشوف ، بينما نجد الراوى الآخر يوضح هذه الاشهياء ولا يخفيها ، فبينما يقول جميل : « فلما كان في الليل سمعته يهكي ويشكو الى شخص كان معه » ، يقول الآخر : « واذا أنا بفتاة قد أقبلت لم أر مثلها حسنا وجمالا ، فجلست ، وجعلت تحدث الاعرابي ويحدثها » أو بينما يقول جميل : « فلم يلبث أن أقبل وعلى يده شيء محمول ، وقد علا شهيقه ونحيبه » ، يقول الآخر : « ثم جاء بها يحملها » ،

<sup>(</sup>٦٣) الموشى ١ / ٨٣ ٠

# الأعرابي الظريف والعشناء الفائنة:

تزوج اعرابی ظریف ابنة عم له ، فلما اصابته نائبات الزمان ، وحادثات الدهر علی حد تعبیره ، رغب عنه ابوها ، فاشتکاه الی ابن ام الحکم ، واذا بهذا یعجبه جمال المرأة ، فیعطی اباها عشرة آلاف درهم ، ویحبس الاعرابی ، فیضطر الی طلاقها ، ثم یاتی الی معاویة ، ویشکو الیه عامله ، ویقول له ، وهو یبکی :

فی القالب منی نسسار وفی فادی جمسر والجسم منی نحیا والجسم منی نحیا والعین تبلی الشجو والحب داء عسیر حملت منه عظیما فلیس لیال

والنار فیها شنار والجعر فیها شخرار واللحون فیه اصفرار فیمها مدارار فدمغها مدارار فیه الطبیب یحسار فیه الطبیب یحسار فمسا علیه اصطبار ولا نهساری نهاز

فارسَل معلوية الى ابن أم الحكم كتابًا عظيمًا '، جاء في آخره:

ركبت امرا عظيما لست أعرفه قد كنت تشبه صوفيا له كتب ختى النتى الفتى العذرى منتحب العطى الاله عهودا لا أحنث بها ان كنت راجعتنى فيما كتبت به طلق سعاد وفارقها بمجتمع فما شمعت كما بلغت من عبتب

استغفر الله من جور امرىء زان من الفرائض ، أو آيات فرقان يشكو الى بحق غير بهتان اولا فابرا من دين وايمان لا جعلنك لحما بين عقبان وانشهد غلى ذلكنضر وابل ظبيان ولا أنسأن ولا أنعالك حقال أفعال انسأن

ويرد الكتاب إلى ابن إم الحكم ، فيقول « وددت أن أمير المؤمنين ،

خلى بينى وبينها سنة ، ثم عرضنى على السيف » ويدور فى داخسله صراع ، ايطلقها أم يمسكها ، وأخيرا يزعجه الوفد ، فيتغلب على عاطفته ويغلب وأجبه ، فيطلقها ، وتخرج سعاد ، فاذا هى « شكلة ، غنجة ، ذات هيبة وجمال ، ويراها الوفد فيقول : ما تصلح هسده الا لامير المؤمنين ، لا لاعرابى ، فيرسلها أبن ام الحكم الى معاوية ، ويرد على كتابه ، بكتاب من « البحر » نفسه ، ومن « القافية » نفسها :

لا تحنثن اميسر المؤمنين وفى وما ركبت حراما حين أعجبنى وسوف تأتيك شمس ، لا خفاء بها حوراء ، يقصر عنها الوصف ، ان

بعهدك اليوم فى رفق واحسان فكيف سميت باسم الخائن الزانى البرية ، من أنس ومن جان وصفت أقولذلك فى سر واعلان

ويرد الجواب على معاوية ، فيقول: « ان كانت اعطيت حسن النغمة مع هذه الصفة ، فهى أكمل البرية » · ويستنطقها « فاذا هى أحسن الناس كلاما ، واكملهم شكلا ودلا » ·

قال معاوية للاعرابى: يا اعرابى ، هل من سلو عنها ، بأفضل الرغبة ؟

قال : نعم ، اذا فرقت بين رأسى وجسدى ، ثم أنشأ يقول :

لا تجعلنی والامثال تضرب بی اردد سعاد علی حران مکتئب قد شفه قلق ما مثله قلق والله والله لا أنسی محبتها كيف السلو وقد هام الفؤاد بها

كالمستغيث من الرمضاء بالنار يمسى ، ويصبح فى هم وتذكار وأشعر القلب منه ، أى اشعار حتى أغيب فى رمس وأحجال وأصبح القلب عنها غير صبار

فغضب منه معاوية غضبا شديدا ، ولم يجد بدا من أن يخير الحسناء الفاتنة بينه ، وبينابن ام الحكم ، وبين الاعرابي ، واذا بتلك الحسناء تختار الاعرابي ، وتؤثره على الثروة والجاه ، وتنشد :

هذا ، وان أصبح نى أدلسار وكان فى نقص من اليسار اعـز عنـدى من أبى وجارى وصاحب الدرهـــم والدينار اخشى أن غدرت حر النار

فقال معاوية : خذها ، لا بارك الله لك فيها · فانشأ الاعسرابي يقول :

خلوا عن الطريق للاعــرابى ان لم ترقـوا ويحكم لما بى فضحك معاوية ، وأمر له بعشرة آلاف درهم · وناقة ، ووطاء (٦٤)

أرأيت لتلك الحكايه اللطيفة ، التى تنتصف فيها الحسناء الفاتنة للطبقة الفقيرة ، من الجاه والمال ، ولتلك الاشعار المنبثة فى ثنايا القصة وعلى لسان كل أبطالها ، يشكو الاعرابي الى معاويه ، فينشده الاشعار ، فيكتب معاوية الى عامله شعرا ، فيرد عليه عامله بالشعر ، ويبكى الاعرابي أمام معاوية ، وينشده شعرا ، ويسأل معاوية الاعرابية عن المعرابي أمام معاوية ، وينهى الاعرابي الحكاية ببيت من الشعر ، وينهى الاعرابي الحكاية ببيت من الشعر ،

وانظر الى مقدرة أعاريض الخليل ، على القيام بوظيفة فنية فى تلك الحكاية وعلى التشكل بحسب المواقف والظروف ، فالموسيقى الشعرية فى القصة السابقة لا تخرج عن التفعيلات : « مستفعلن » و « فاعلاتن » ، ولكن تلك الموسيقى قد اتخذت لونا على لسان معاوية وعامله ، ثم اتخذت لونا آخر على لسان الاعرابي والاعرابية ، وانظر الى تلك الموسيقى ، كيف تطول وتقصر بحسب الانفعال ، فالاعسرابي تشتعل عاطفته ويشتد انفعاله ، فيشكو الى معااوية ، ويختار بحسرا مجزوءا ، وتفعيلات سريعة ، تتناسب مع سرعة انفعاله ، ويختسار

<sup>(</sup>٦٤) مصارع العشاق ص ١٧٨ : وانظرها أيضا في « ذم الهوى " مع اختلاف يسير في الالفاظ ص ٣٣٨ ٠

للقافية حرف الراء وهو حرف يدق فيه اللسان سقف الحلق دقات متتالية ، فيقول :

فى القسلب منى نسسار والنسسار فيهسسا شنار الى آخر الابينات )

وانظر الى التشابه الفنى بين موقفين متشابهين ، يكتب معاوية الى عامله ، فيرد عليه مدافعا عن نفسه ، ومستعملا النغمة نفسها التى استعملها معاوية فى اتهامه له ، وتفضل الاعرابية عشيقها منشدة شعرا ، فينشد الاعرابي العاشق شعرا من البحر نفسه ، وكأن القاص – شعوريا أو لا شعوريا – يرى أنه ما دامت عواطفهما وأهواؤهما مشتركة ، فليختر لهما نغمة واحدة ، وموسيقى متشابهة ، وانظر الى هذا التوفيق الذى قصده القاص ، أو جاءت به المصادفة ، فجعل الاعرابية والاعسرابي في أخر القصة ، ينشدان في بحر الرجز ، وهو بحر سهل ميسور لدى العامة ، يكثر فيه الجزء والحذف والزيادة ، وكثير من الباحثين يعتبرون هذا البحر بحرا شعبيا ، ولعل هذا ما جعل أبا العلاء يختار جنسة الرجاز أدنى طبقة من جئة الشعراء .

وكم يكون جميلا لو أن باحثا جادا يتناول الشعر في القصص العربي ، فيكشف لنا : هل أعاريض الخليل - بما أتيح لها من تصرف وزيادة - تستطيع أن تنهض للتعبير عن موقف النفس المختلفة ، وتشف عن الحركة الداخلية للنفس ، وعلى ضوء الاجابة على هاذا السؤال نستطيع أن نحكم : فيما أذا كان الحق لاصحاب الشعر الحر ، أو الحف عليهم في أتهامهم الاوزان التقليدية بالعجز عن ملاءمة الحركة الداخلية والقصور عن شفافية الموقف النفسي ،

وهنا ملاحظة: فالشعر فيهذه القصة وفي قصص اخرى مثلها ، يميل الى السهولة واليسر ، واختيار الالفاظ الدارجة والمفهومة ، التي لا تحتاج الى قاموس أو استفسار ،

وهذا يختلف عن كثير من قصائد العصر الاموى ، التى تميل الى طول النفس ، وايثار الاوزان الطويلة ، واختيار الالفاظ الفحلة ، التى لا يدرك معناها بسهولة ، والتى تعتبر امتدادا ـ الى حد كبير ـ لقصائد العصر الجاهلى .

وأى مقارنة بين شعر كثير من هذه القصص وبين شعر الشعراء الأمويين ، مثل مروان بن أبى حفصة ، والاخطل ، والفرزدق ـ تؤكد ذلك .

قال بشار بن برد يفتخر ، وقد صاغ ذلك في البحر الطويل :

اذا ما غضينا غضبة مضربة

هتكنا حجاب الشمس ، أو تمطر الدما

اذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر، صلى علينا وسلما (٣٥)

وقال كثير يمدح عبد الملك مروان وقد صاغ ذلك في البحسر الطويل:

جزتك الجوازى عن صديقك نصرة وأدناك ربى في الرفيق المقرب

فانك الا يعطى عليك ظللمة

عدو ، ولا تنأى عن المتقرب

وانك ما تمنع ، فانك مانع بحق ، وما أعطيت لم تتعقب (٦٠٦)

حتى فى كثير من شعر الغزل ، تجد فرقا بينه وبين كثير من شعر

<sup>(</sup>٦٥) الاغانى ٣ / ٣١ « ساسى »·

<sup>(</sup>٦٦) الاغانى ٩ / ١٠ « دار الكتب » ٠

هذه القصص وخذ مثلا قول جرير يتغزل ، وقد صاغ ذلك في البحر الطويل:

> الى الله أشكو أن بالغدور حاجة وأخرى ، اذا أبصرت نجدا بدت ليا

> > نظرت برهبى والظعائن باللوى

فطارت برهبی شعبة من فؤادیا (٦٧)

فكثير من شعر هذه القصص يؤثر السهولة واليسر ، ويميل الى الاوزان السهلة ، بينما يحافظ شعر الغزل على تماسكه ورونقه ·

وربما كان من أهم الأسباب ، التى أدت بشعر القصص الى هذه الدرجة ، هو أن هذه القصص شعبية ، يتناقلها العامه ، ويسمر بها الناس فى مجالسهم ، فكان من الطبعى أن تنحو هذا المنحى ، وأن تختار الأوزان والألفاظ التى تروق للعامة ، وتصلح مادة للسمر .

وقد أدرك بشار بن برد أن ما يرضى العامة غير ما يرضى الخاصة ، فقد قال له قائل: « بينما تقول شعرا تثير به النقع وتخلع القلوب مثل قولك: « اذا ما غضبنا غضبة مضرية ٠٠٠ الخ » ـ تقول: ربابة ربابة البيات تصب الخال في الزيت لها عشار دجاجات ودياك حسان الصوت

فقال: كل شيء له وجه وموضع ، فالقول الأول جد ، وهذا قلته في ربابة جاريتي ، وأنا لا آكل البيض من السوق ، وربابة هذه لها عشر دجاجات وديك ، وهي تجمع لي البيض عندها ، فهذا عندها من قولي ، احسن من « قفانبك من ذكر حبيب ومنزل » عندك » (٦٨) .

فاذا كان بشار يميل الى السنهولة واختيار الاوزان الخفيفة ، ارضاء لربابة وطمعا في بيضها ، فكذلك هذه القصص تجنح الى الشعر الخفيف السهل ، ارضاء للعامة ، وطمعا في جذبهم .

<sup>(</sup>٦٧) ديوان جرير ٧ / ١٦٦٠

<sup>(</sup>٦٨) الاغانى ٣ / ٣١ « ساسى » ٠

# عاشقة قد رفع عنها الحجاب:

يقص الفرزدق تلك القصة باوصاف والفاظ تليقان بشاعر مشهور ، فيقول : « ابن غلامان لرجل من بنى نهشل ، يقال له الخضر ، قال فخرجت فى طلبهما ، وأنا على ناقة لى عنساء أريد اليمامة ، فلما صرت فى ماء لبنى حنيفة ، ارتفعت لى سامابة ، فرعدت وبرقت ، وأرخت عزاليها ، فعدلت الى بعض ديارهام ، وسالتهم القرى ، فاجابوا ، فدخلت الدار ، وأنخت الناقة ، ، وجلست تحت ظلال من جريد النخل ، وفى الدار جويرية سوداء ، اذ دخلت الدار جارية ، كأنها فلقة قمر ، وكأن عينيها كوكبان دريان ، سألت السوداء : لمن هذه العنساء ؟ فقالت : الضيفكم هذا ، فعدلت الى ، فقالت : السلام عليك ، فقلت : وعليك السلام ، فقالت لى : من الرجال ؟ فقلت : من بنى خظلة : ، فقالت : من بنى نهشل ، قالت : من الذى يقول فيك الفرزدق :

ان الذى سمك السماء بنى لنا بيتا ، دعائمه اعسز واطول بيتا ورارة محستب بفنانه ومجاشع ، وأبو الفوارس نهشل

قال : فقلت : نعم · فتبسمت وقالت : فان ابن الخطفى هدم عليه بيته وهو الذى يقول :

أخزى الذى رفع السماء مجاشعا وبنى بناءك بالحضيض الاسفل بيتا يحمم قينكم بفنائه دنس مقاعده ، خبيث المدخل

قال: فاعجبتنى ، فلما رأت ذلك فى وجهى ، قالت: الى أين رقوم ؟ قلت: اليمامة ،

قال: فتنفست الصعداء ، ثم قالت: ها هى تلك أمامك ، ثــم انشات تقول:

یذکرنی بلادا خیر اهلی الا فسقی الملیك اجش صوب وحیی بالسلام ابا نجید

بها، أهمل المروءة والكرامة. يسدر بسمه تملك اليمامية. فأهمل للتحيمة والسمادة

قال : فأنست بها ، فقلت : أذات خدن أم ذات بعل ؟ فأنشأت تقول :

اذا رقد الخلى ، فان عمراً هدو القمدر المضىء المستنير ومالى بالتبعدل مستراح ولورد التبعل لى أسيرى

قال : ثم سكتت سكتة ، كأنها تستمع الى كلامى ، ثم تهافتت ، وأنشأت تقول :

يخيل لى أيا عمرو بن كعب كأنك قد حملت على سرير فيان يك هذا يا عمرو انى مبكرة عليك الى القبور

قال: ثم شهقت شهقة فماتت ويسال عنهما الفرزدق فاذا هى بنت الضحاك بن المنعمان بن المنذر بن ماء السماء واذا عمرو هدذا ابن عمها ولما دخل اليمامة سال عنه فاذا به قد دفن فى ذلك الوقت من ذلك اليوم » (٦٩) ت

## \* \* \*

تلك هى القصمة التى يديرون احداثها على لسان الفرزدق ، ويزعمون انه شاهدها بعينيه ، والعاشقة هنا شابة جميلة كأنها فلقة قمر ، وكان عينيها كوكبان دريان ، ذكية تحفظ الشعر وترويه بسل وتنشده ، تميزت بشخصية روحية شفافة ، تبصر عن بعد ، ولهذا علق صاحب منازل الاحباب على هذه الحكاية بقوله : « وهذه الحكاية اعجب من جميع ما تقدم ، فان كلا من أولئك حصل له الموت عند تحقق الياس

<sup>(</sup> ٦٩) الزهرة ص ١٦١، • ومصارع العشاق ص ٦٣ • واخبار النساء ص ٧٨ •

من محبوبه ، اما بمعاينة موته أو اخباره بذلك ٠٠٠ أما هذا فلطفت نفسها الى أن رفع بينها وبين محبوبها حجاب البعد ، ولم يبنف لنفسها مادة ، الا مما يرد عليها من ذلك الحبيب ، فكان بمنزلة المصباح الذى للبصير ، فلما ذهب عن القلب أحس بفقده ، كما يحس البصر بذهاب نور المصباح اذا أطفىء » (٧٠) ،

وصاحب التزيين يضيف الى هده القصة أمورا اخرى وعليه هذا قد طلب منه عمه مهرا يعجز عنه وازاء تلك العقبة يشير عليه بعض اصحابه بالخروج الى أبرويز بن كسرى لما كان بين جدودهما من الوصلة وفى طريقه أخبره عراف أن عمه قد زوجها لرجل من فرار فعاد أما موقفها من الفزارى فيلخصه صاحب التزيين بطريقة مضحكة فعاد كانت « تشد الفزارى اذا جن الليل الى كسر البيت وتبيت فى الخدر فاذا أصبح الصبح تطلقه ، فيستحى أن يخبر العرب بذلك ، فلما كثر توبيخ العرب له واختلاف ظنونهم ، خرج فلا يسدرى أين يذهب » (٧١) .

ونستنتج من قول صاحب التزيين ، أن هذه القصة قد حدثت قبل أن يدال من الأكاسرة ، وقبل أن تسقط دولتهم ، فقد نصحه بعض أصحابه ، بالخروج الى أبرويز بن كسرى ، وقد ذكر الدكتور الحوفى هذه القصة ـ نقل عن الدر المنثور ـ على أنها حدثت في العصر الجاهلي (٧٢) ، ولكن الرواية التي نحن بصددها تذكر أن الفرزدق قد شاهد عقيلة بعينيه ، وأنها كانت شابة جميلة تعشق وتنشد الأشعار ،

والحل ٠٠٠ أننى لا أصدق أن الفرزدق قد شاهد الحسناء بعينيه ، ولا أصدق تلك الرحلة الطويلة التى خرج يطلب فيها عبدين آبقين ، كل

<sup>(</sup>۷۰) ديوان الصبابة ۲ / ۹۱ ٠

<sup>(</sup>٧١) تزيين الأسواق ١ / ١٢٣٠

<sup>(</sup>٧٢) الغزل في العصر الجاهلي ص ١٧٩٠٠

هذا من خيال الشعراء ، بل أقول من خيال القصاص ، أراد أن يكسب أبه القصة شيئا من الواقعية ، وشيئا من التصديق .

ولست أزعم أن هذه القصة قد حدثت فى العصر الجاهلى فهذا شىء يصعب تحديده ، أذ أن هذه انقصة من الادب الشعبى الذى لا يتصرى الصحة التاريخية ، ولا الدقة فى الأسماء والأمكنة ، وأنما هو يريد أن يحكى قصة غرامية غريبة ، بطلها عاشقة قد رفع عنها حجداب البعد ، فليختر لها القاص أسماء جذابة مشهورة ، فلتكن البطلة عقيلة بنت النعمان ، وليكن عاشقها أبن عم لها باليمامة ، ويريد القاص أن يفرق بين العاشق والمعشوقة ، وليس هذا شاقا فالصلة بين ملوك الحيرة والاكاسرة صلة مشهورة يعرفها العامة والخاصة ، وأذن فلينصحه بعض أصحابه بالخروج الى أبرويز للاستعانة به ، ولا يهم القصة ، فيما أذا كان أبرويز هذا ما زال حيا ، أم أن الأحداث قد ذهبت به وبملكه ، لا يهمنا هذا بقدر ما يهمها أسم له رنين ، يخدمها فى خلق موقف يفرق به بين العاشقين ،

#### \* \* \*

ونظرة الى الشعر الذى ورد على لسان بنت الضحاك ، والشعر الذى قاله الفرزدق أو جرير وورد فى هذه القصة ، يؤكد ما سبق أن قلته من أن شعر بعض هذه القصص ، يجنح الى السهولة واستعمال العبارات الدارجة ، واليك مثلا من تلك العبارات الدارجة « وحى بالسلام أبا نجيد ٠٠٠ فأهل للتحية والسلامة » أو « اذا رقد الخلى فأن عمرا ٠٠ هو القمر المضىء المستنير » أو « ومالى بالتبعل مستراح ٠٠٠ ولورد التبعل لى أسيرى » أو « يخيل الى أبا عمرو بن كعب ٠٠ كانك قد حملت على سرير » وتحس بذوقك اللغوى أن هذه العبارات تجنح الى السهولة والقرب من الاستعمال الدارج • واذا اردت أن تتبين هذا اكثر ، فقارن بين قول الفرزدق وهو يمدح بيت آله :

يحمم قينسكم بفنسائه دنس مقاعده خبيث المدخسل

قارن بين قول الفرزدق أو جرير ، وبين قول بنت الضحاك وهى تمدح بلاد حبيبها : « يذكرنى بلادا خير اهلى ٠٠ بها ، أهل المروءة والكرامة » : فالفرق واضح بين القوة فى « دعائمه أعز واطول » أو « دنس مقاسده خبيث المدخل » ، وبين السهولة فى « أهمل المروءة والكرامة ٠

## عمارة:

روى السراج هدفه القصة تحت عنوان « باب من عجائب العشاق (٧٣) ، وبطلتها جارية حسناء يقال لها « عمارة » وكانت عند عبد الله بن جعفر ، وكان يكلف بها كلفا شديدا ، فاتفق أن وفد الى معاوية وكنت معه ، فرآها يزيد فوقعت في قلبه ، وهنسا يحدث في داخله صراع عنيف ، أن حب هذه الجارية قد ملا عليه قلبه وحياته ، وابن جعفر لا يتنازل عنها ، ولا يبيعها ، ومنزلته من الخاصة والغامة \_ كما تقول القصة \_ لا تبيح ليزيد ان يكرهه على التخلى عنها • ماذا يفعل يزيد امام هذا الحجازي الذي يقف عقبة في سبيل سعادته وهنا تكشف القصة عن نوع من الصراع بين الحجازيين ويمثلهم ابن جعفر ، وبين الشاميين ويمثلهم يزيد ٠ فيستشير يزيد من يثق به في سبيل انتزاع هذه الحسناء من ذلك الحجازى ، فيشيرون عليه بأن يلجأ الى الحيلة ، فيرسل في طلب رجل عراقي له ادب وظرف ، ويكون بينهما حدیث ، یعرض فیه یزید علی العراقی حاجته ، فیجیب العراقی ، ويطلب من يزيد أن يعينه بالمال ، ثم « أخذ من طرف الشام ، وثياب مصر ، واشترى متاعا للتجارة من رقيق ودواب ، وهير ذلك ، ثم شخص الى المدينة ، فأناخ بعرصة عبد الله بن جعفر ، واكترى منزلا الى جانبه» وهنا تكشف القصة عن ألوان من الحيل والمخادعة ، يتعرض لها هـذا الحجازى ، فقد أرسل اليه هذا الرجل ، المتنكر في ثياب تاجر ، وقال له: انى رجل من أهل العراق قدمت بتجارة ، وأحببت أن أكون في عز جوارك وكنفك ، الى أن ابيع ماجئت به ثم هيأ له بغلة فارهة ، وثيابا من ثياب العراق ، والطافا ، فبعث بها اليه وكتب معها « ياسيدى انى رجل تاجر ، ونعمة الله على سابغة ، قد بعثت اليك بشيء من التحف ، وكذا من الثياب والعطر ، وبعثت اليك ببغلة خفيفة العنان ، وطيئة الظهر ، فاتخذها لرحلك ، فانا اسألك بقرابتك من رسول الله

<sup>(</sup>٧٣) مصارع العشاق ص ٢٣٩ · وانظرها في « ذم الهوى » مع تغييرات لفظية يسيرة ص ٦٠٤ ·

وحب أهل بيتك ، وان اعظم أملى فى سفرتى هذه أن استفيد الانس وحب أهل بيتك ، وان اعظم أملى فى سفرتى هذه أن استفيد الانس بك ، » ويكثر العراقى من التقرب لابن جعفر ، فاذا ما رآه قام وقبل يده ، وكل يوم يبعث اليه بلطف تطرفه ، وانه لكذلك الى أن دعاه عبد الله ، ودعا بعمارة من جواريه ، فلما طاب لهما المجلس ، وسمعا غناء عمارة ، تعجب العراقى ، وجعل يزيد فى عجبه ، ثم كان بينهما حوار ، كان فيه عبد الله على نيته وعلى سجيته ، وكان حوار العراقى بيغى به غايته ، ويطوعه لهدفه .

لما أطمأن بهما المجلس ، قال عبد الله لمضيفه العراقي :

-- « هل رأيت مثل عمارة ؟ · »

قال الضيف العراقي بخبث: \_

— « لا والله يا سيدى ، ما رأيت مثلها ، وما تصلح الا لك ، وما ظننن . أن يكون فى الدنيا مثل هذه الجارية ، حسن وجه وحسن عمل ؟ » قل ابن جعفر ، وقد انتشى : \_

-- « ذلكم سرورى » ·

قال الضيف وقد قرب من غرضه:

-- « يا سيدى انى والله لا أحب سرورك وما قلت لك الا الجد ، وبعد ، فانى تاجر أجمع الدرهم الى الدرهم ، طلبا فى الربح ، ولو أعطيتها بعشرة آلاف لاخذتها » •

فقال له عبد الله متعجبا:

\_ « عشرة آلاف ٠٠٠ » فاجاب العراقي باختصار:

ــ « نعــم » -

وهنا اندفع الحجازى « فقال :

- \_\_ « انا ابيعكها بعشرة آلاف » •
- فتلقف العراقي هذه الكلمة وقال:
  - -- « وقد اخذتها » -
  - فقال ابن جعفر ، وكأنه يمزح:
    - -- « هي لك » ·
    - وأنهى العراقي الحوار بقوله:
      - \_\_ « وقد وجب البيع » •

ثم انصرف وما يشعر عبد الله الا بالمال وقد حمل اليه عند شروق الشمس ، فيفيق لنفسه ويدرك انه وقع في الفخ ، فيرده الى العراقي ، ويكتب اليه :

- -- « أنا كنت أمزح معك ، ومما أعلمك أن مثلى لا يبيع مثلها » فرد عليه العراقى ، منبها له الى قاعدة دينية :
  - -- « جعلت فداءك ، ان الجد والهزل فى البيع سواء » . ويتحاوران ، يقول له عبد الله وقد كاد يفقد اعصابه :
- -- « ويحك ، ما اعلم جارية تساوى ما بذلت ، ولو كنت بائعها من احد لآثرتك ، ولكنى كنت مازحا وما أبيعها بملك الدنيا ٠٠٠ » فيجيب العراقى بهدوء وبجد :
- « ان كنت مازحا فانى كنت جادا ، وما اطلعت على ما فى نفسك ، وقد ملكت الجارية ، وبعثت اليك بثمنها ، وليست تحل لك ، ومالى من أخذها من بد » ، فمانعه اياها ، فقال له :
- -- « ليست لى بينة ، ولكنى استحلفك عند قبر رسول الله وآله ومنبره » . فلما رأى عبد الله الجد ، قال :
- -- " بس الضيف آنت ، ما طرقنا طارق ولا نزل نازل بنا نازل اعظم بلية منك ، اتحلفنى فيقول الناسس : اضطهد عبد الله ضيفه

وقهره والجأه الى أن استحلفه ، أما ليعلمن الله عز وجل أنى سابليه في هذا الأمر بالصبر وحسن العزاء » •

مضى بها العراقى ، وكانها طرفة من طرفه التى يحملها ، حتى ورد دمشق ، ولكن القصة تتحول هنا الى مجرى آخر ، يحاول به القاص أن يرضى عواطف الحجازيين ، وأن يغرس الامل فى نفوسهم ، فالعراقى يدخل الشام ، وأذا بجنازة يزيد ، وقد استخلف ابنه معاوية ، فيدخل على معاوية ، الذى يهب الجارية والمال للعراقى ،

ويستيقظ ضمير العراقى ، فيعود بها الى المدينة ، ثم يدخل الى عبد الله ، ويقص عليه القصة ، ثم يختمها بقوله :

ـ « والله قد وهبتها لك ، قبل أن أراها ، وأضع يدى عليها ، فهى لك ومردودة عليك ، وقد علم الله تعالى انى ما رايت لها وجها الا عندك » .

وهنا ، وبعد كل هذه الرحلة الطويلة ، تبدى الجارية عواطفها ، ولكن لا تبديها بالحديث ولا تعبر عنها بصراحة ، بل حين نظرت الى عبد الله ، فاضت عواطفها : « فخرت مغشيا عليها ، وأهوى اليه عبد الله ، فضمها ، وخرج العراقى ، وتصايح أهل الدار : عمارة ، فجعل عبد الله يقول ، ودموعه تجرى : أحلم هذا ، أحق هذا ، ما أصدى بهذا » .

قال العراقي لعبد الله بن جعفر:

ـ « جعلت فداءك • قد ردها عليك ايثارك الوفاء ، وصبرك على الحق ، وانقيادك له » •

فقال عبد الله ، وقد انفرجت اساريره :

\_ « الحمد ش ، اللهم انك قد تعلم انى قد تصبرت عنها ، وآثـرت الوفاء ، وأسلمت الأمرك ، فرددتها على بمنك ، فلله الحمد .

يا أخا العراق ، ما أعلم في الأرض ، أعظم منه منك ، وسيجازيك الله تعالى » .

#### \* \* \*

قصة «عماره» قصة قد تفيد في الكشف عن شخصية الجواري في هذا العصر ، وموقفهن مما يحيط بهن من الاحداث ، ونستطيع أن نضم اليها القصص التي يكون أبطالها من الجواري ، ونستطيع أن نستنتج من ذلك نتائج قيمة ، ويكون جميلا ورائعا لو أن كاتبا استعرض القصص التي حدثت في العصر العباسي ، وبعد أن اصبح للاعاجم والموالي منزلة كبيرة وأثر عظيم ، ويكون أجمل ، لو انه قارن بين نتائج قصص الجواري التي نسبت الى العصر الأموى ، وبين نتائج قصصهن التي حدثت في العصر العباسي ، وبذلك يكون قد اتبع منهجا أكثر سلامة وأصح نتائج ، العصر العالم الشعبية ، التي بعدت عن التكلف ، وعن سيطرة الحكم ، وأصحاب الشان ، عن نتائج أصدق دلالة من الاعتماد على التاريخ فقط ، الذي نسج حول الملوك والسلاطين ،

ولو أن كاتبا صاغ منها «قصة تاريخية » ، لاستطاع أن بكشف عن روح العصر وأن يجسد كثيرا من أحداثه ، يبرز لنا اثر الجوارى والغناء ، ويكشف عن حالة أهل الحجاز وموقف الشام منهم • ويتعرض للمسلك الأموى الذي يملك الخلافة والمال والجاه والحيلة والخداع ولاتجاه أهدل البيت الذي يملك الحب والعطف وادخال السرور على الناس •

وفی ظنی آن «عمارة » هذه هی التی یعنیها ابن جعفر حین حدث عبد الملك آنه اشتری جاریة مولدة بعشرة آلاف درهم ، وانها وصفت لیزید بن معاویة ، فارسل الیه : اما آن تهدیها لی ، واما آن تبیعها بحکمك ، فأبی عبد الله أن یخرجها من ملکه ببیع أو هبة أبدا ، ثم بلغه أن بعض عزاب المدینة یهواها ، وأنه یجیء فی کل یوم متنکرا ، فیقف بالباب ، حتی یدمع غناءها ، فراعی عبد الله مجیئه ذات لیلة ،

فاذا به قد أقبل متقنع الرأس ، حتى قعد مستخفيا ، فاصلح عبد الله أمر الجارية ، وخرج بها وفتح الباب ، فانتبه الرجل مذعورا ، فقال له عبد الله: « لا بأس عليك ، خذ بيد هذه الجارية ، هى لك ، فاذا هممت ببيعها فارددها الى « فدهش الفتى ، ولبط به ، وخاطبه عبد الله ، فاذا هو قد مات (٧٤) ، وهى التى قص ابن جعفر امرها على عبد الملك حين هون من أمر الغناء ، فأراد عبد الله أن يقنع عبد الملك بأهمية الغناء ، فقص عليه قصة الفتى الذى كان يأتى متنكرا كل ليلة ليسمع غناء جاريته (٧٥) ،

ومن تلك الروايات نستطيع أن نرسم صورة لتلك الجارية العجيبة الشأن ، ذات الأثر الكبير على قلوب الحكام والعامة والخاصة والاشراف ، فهي جارية مولدة اشتريت بعشرة آلاف ، تجيد الغناء وتتلقاء على حذاق هذا الفن ، « فكان بديح وطويس يأتيانها فيطرعان عليها اغانيهما ، فعلقت منهما حتى غلبت عليهما » (٧٦) ، وكانت لها جاذبية قويسة ، فعبد الله يحبها حبا شديدا ، ولا يخرجها عن ملك حتى ولو أعطى الخلافة ، ويزيد يكلف بها كلفا شديدا يدفعه الى التآمر والاستيلاء عليها ، وفتى من أهل الملدينة يعشقها ، ويأتي كل ليئة متنكرا ليسمع غناءها ، وأهل الدار يحبونها ويفرحون لعودتها ، ويتصايحون : عمارة : بينما يقول عبد الله ودموعة تجرى : أحلم هذا ، احق هذا ، ما أصدق بهذا ،

ومع ذلك لا تتحدث القصة عن عواطف هذه الجارية الا باشارات صغيرة ، فهى حين رأت عبد الله بعد رحلتها الطويلة « خرت مغشيا عليها ، وأهوى اليها عبد الله فضمها » وهى حين تسمع بمرت الفتى حبا لها « مكثت مديدة ثم ماتت » ، ويظن عبد الله ـ وأن الظن لا يغنى من الحق شيئا \_ أنها ماتت كمدا وأسفا على الفتى .

<sup>(</sup>۷٤) « ذم الهوى » ص ۷۲۰ ·

<sup>(</sup>٧٥) العقد الفريد ٣ / ١٩٩٠ .

<sup>(</sup>٧٦) العقد الفريد ٣ / ١٩٩٠



|   |   |   | • |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | _ |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| - |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | - |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |

كان هذا البحث محاولة للاجابة عن سؤال ، دار فى ذهنى وفى ذهن كثير من الباحثين وقد طفر هذا السؤال فى الفترة الأخيرة ، خلال اتصال البعث العربى بالنهضة الأوربية ،

هل عرف العرب القصة ؟ ؟

ومحاولة الاجابة عن هذا السؤال ، اقتضتى أن ابدأ بالحديث عن القصة عند العرب » ، وساقنى هذا الحديث الى معرفة أنه لا يوجد مانع « بيولوجى » ، يمنع العرب من أن يكونوا كغيرهم من أمم الأرض في معرفة هذا الفن ، ثم كان التاريخ أكبر دليل ، ، فالقصة واكبت الادب العربى في مختلف عصوره ، من عصر الجاهلية ، حتى العصر الحديث ، وبعد أن استعرضت القصة على مختلف العصور ، استعراضا عاما ، سلطت الضحوء على فترة معينة ، وهي « القصة في العصر الاموى » ، وقد كثف لى هذا الضوء عن ثراء هذا العصر بأنواع عديدة من القصة ، وعن وفرة القصاص الذين كان يانس بنم الخلفاء والقواد والحكام والعامة ، ثم سلطت الضوء على نوع واحد من قصص هدذا العصر ، وهو « قصص العشاق » ، موضوع هذه الرسالة ،

بيد أنى قبل دراسة هذا النوع ، رايت من الواجب أن الجسرة المراد « بالقصة » ·

وكان بدهيا أننى لا أقصد ذلك الفن ، الذى لم يعرف عند أمة من الأمم ، الا فى القرن التاسع عشر ، حيث استكمل صورته \_ كقالب فنى \_ على يد الواقعيين (١) ، أو الذى لم يشهد نور الحياة الا سنة فنى \_ على يد الواقعيين (١) ، أو الذى لم يشهد نور الحياة الا سنة ١٧٤٠ م ، حين أخرج القصص الانجليزى ( رتشردسن ) قصة «باملا» (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر : مقالا للدكتور محمد مندور ( الجمهورية ۱۳ نوفمبر ۱۳) .

<sup>(</sup>٢) الادب لتشارلتن ص ١٥١٠

او الذى لم يخترع الا على يد موباسان (٣) · وانما اقصد معنى قريبا للمعنى لهذه المادة فى القواميس العربية ، ومشابها للمعنى المعسروف فى العالم فى ذلك الحين · وهو معنى اقرب الى « الاسلوب القصصى » كما يفهمه المعاصرون ·

وكانت دراستى من بابين:

ساقنى الباب الأول الى الكلام عن « نشاة قصص العشق » - فتتبعت للفصل الأول للموها ، فاذا هى عربية أصيلة ، عرفها العرب فى فترة مبكرة من تاريخهم ، بل فى تلك الفترة التى لا تزال غامضة عند المؤرخين ، والتى يسمونها بالعرب البائدة ،

على انها اذا كانت عربية موغلة فى القدم • فانها قد ازدهرت ، وانتشرت فى العصر الأموى ، وكان لابد لها الازدهار من عوامل هـى موضوع الفصل الثانى من هذا الباب •

فقد مر الحجاز فى العصر الاموى ، بتيارات سياسية ، واجتماعية ، واقتصادية ، جعلت هذا الفن ينمو ويترعرع بين الناس ، وقد أنبتت هذه العوامل فى حواضر الحجاز نباتا ، مخالفا للنبات الذى انبتته فى بواديها ، لان البيئة والمناخ ، والظروف التى احتضنت هذه القصص ، تختلف فى الحواضر عنها فى البوادى ،

أما الباب الثانى ، فكان محاولة لدراسة ما فى القصص من بذور فنية ، وكوامن أدبية ·

وقد انفتح عن أربعة طرق أو أربعة فصول •

بان فى الفصل الأول أن كثيرا من هذه القصص ، لم يكن يقصد بها التاريخ ، بل كان يخترعها الناس ، لتكون حلية المجالس ، وحديث المسامر ، وكانوا يحملونها أغراضا شخصية ، أو قومية ، أو قبلية ، أو اهدافا دينية ، أن الخ ،

<sup>(</sup>٣) فن القصة القصيرة ص ١٠٠

أما الطريق الثانى ، فكان لتحديد معالم هذه القصص ، فرسمت هيكلها ، وكشفت عما فيها من فن « بالقوة » كما يقول المناطقة ، أى عما فيها من كوامن فنية كالصراع ، والتشويق ، والخيال ، واللون المحلى ، وغير ذلك ، من كوامن ، لو وجدت العناية والرعاية ، لاصبحت « بالفعل » فنا سائغا ، يؤتى أكله للاجيال ، ولا يؤخر ثمرة الناضيج حتى القرن التاسع عشر .

أما الفصل الثالث ، فقد تتبعت فيه تطور هذه القصص ، وأثرها فيما بعدها ، وقد غنى هذا الفصل بالدراسات الموازنة ، وببيان أوجه الأثر والتأثير ، مما عمق النظرة الى هذه القصص والقى الضوء على طبيعتها .

أما خاتمة المطأف في هذا الباب ، فقد تناولت فيها نماذج من هذه القصص ، فحللتها ، ونقدتها ، وقارنتها بما يشبهها من قصص ،

## (Y)

واذا كان من تقليد الدراسات الجامعية أن يتحدث الباحث عمسا فيها من جديد ، فأننى أزعم:

أننى حاولت أن أحدد ملامح فن ، انتشر بين الشعب فى ذلك العصر ، وكانت له دواعيه وأسبابه ، وكان له قصاصة ورواته ، وكان له متلقوه ومتذوقوه .

وجل ما ورد فى الباب الثانى من هذه الرسالة جديد ، ففى حدود ما طالعت لم اجد من تناول قصص العشق ، ودرسها دراسة مستقلة واسعة ، كنوع من الادب انتشر بين الناس ، وكان يرضى حاجة فى نفوس اصحابه ، وكل ما ورد من دراسة حول هذا الموضوع ، كانت دراسة سريعة عامة ، قد تصوغ بعضا من هذه القصص ـ ولا تتقيد بعصر من العصور \_ صياغة ادبية ، وقد تدرس قصة او قصتين او اكثر خالال حديثها العام ،

حقا ٠٠ وجد فى الفترة الأخيرة اهتمام من الدارسين بالأدب الشعبى ، فهناك رسائل جامعية نوقشت حول الهلالية ، وألف ليلة وليلة وهناك كتب كثيرة الفت حول سيرة سيف بن ذى يزن أو سيرة عنترة العبسى ، ولكنى لم أجد كتابا مستقلا ، أو رسالة تقتصر على دراسة هذه القصص ٠

وربما كان السبب فى هذا أن سيرة عنترة ، أو ألف ليلة وليلة ، أو غيرهما مما سبق ذكره ، قد جمعت فى كتاب مستقل طويل ، يجدع الباحث ميسرا أمامه ، أو تدوولت فى أحاديث طويلة يجد فيها الدارس غناء ومادة دسمة ، أما هذه القصص ، فقد كانت \_ فى معظمها \_ أخبار قصيرة ، سريعة ، تشبه الخبر الصحفى ، وتتناثر فى كتب التاريخ ، ولا يجمعها كتاب مستقل ، وتختلط بمفاهيم التاريخ ، اختلاطا لا يبين عن شخصية محددة للتاريخ ، أو شخصية واضحة للقصص الشعبى ،

## ( ٣ )

ولست أزعم أننى استوعبت كل شيء في هذا الموضوع ، فما زالت هناك جوانب تغرى الباحثين بالدرس والاستقصاء ،

- الست من ينهض ، فيجمع هذا التراث المتناثر في مختلف الكتب ، ثم يفهرسه حسب النهاية ، أو حسب العصر ، أو حسب الموضوع ، أو كما يحلوله ، ويضمه في كتاب واحد ، ويذكر المراجع التي استقى منها كل حكاية ، ولا يقتصر على القصص التهذيبية ، أو الحكايات التعليمية ، بل يجمع الغث والسمين والنافع والضار ، فان الباحث قد يجد في الضار نفعا ، وفي الغث ثراء لبحثه ، وبذلكيو فر على أجيال الباحثين مشقة البحث عن هذه الحكايات ، والتنقير عنها في مختلف الكتب ، تنقيرا يستهلك جل الوقت ، ومعظم الجهد \*
- ۲ \_ ولیت من یشمر لدراسة الشعر فی هذه القصص ، فیجمعه ، ویری م منه الموضوع والذی له اصل فی الدواوین ، ویری ما یتجه فیه

اتجاها شعبيا ، وما يتجه فيه الى الخاصة ، وسمات كل ، شم يقارن بين شعر القصص ، وشعر الدواوين ، ويسجل ما يجره اليه البحث ، فسيجره الى جهوانب شهرية ومغرية تلقى الضوء على كثير من المشكلات المعاصرة ، كمشكلة الشعر العامى ، فنرى فبما اذا كان هذا الشعر ، تطورا لاوزان كانت شائعة بين عامة الناس منذ العصور القديمة ، ونحدد من ذلك الموسيقى التى يميل اليها ذوق عامة العرب ، أو كمشكلة الشعر الحر ، وهل هو اثبات لعجز الاوزان الخليلية ، وقصورها عن اظهار الحركات النفسية ، وعن مواءمة المواقف الداخلية ، أو أن هذه الأوزان قادرة على ذلك .

٣ ـ وليت هناك من يعيد النظر في مناهجنا الدراسية ، فانها محتاجة الى أن تهتم بهذا التراث ، الى جانب اهتمامها بالنواحي الأخرى ٠ فقد اطلعت على كتاب وزارة التربية والتعليم ( جمهورية مصر العربية ) في « الأدب والنصوص والبلاغة » المقسرر على الصـف الأول من المرحلة الثانوية ، على أحدث منهج في ذلك الحسين ( ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م ) - فوجدت أن هذا الكتاب ، حين تعرض للنثر الاسلامى ( بما فيه النثر الأموى ) ، تحدث عن القرآن • وعرض للاحاديث النبوية ، ثم للخطب والوصايا ، ثم للرسائل ، وليس هذا فقط - مع أهميته - ماأريده • لا أريد أن نكتفى بدراسة رسائل عبد الحميد ، أو بدراسة خطب الحجاج ، ثم بضرب الأمثال والنماذج على هذا ٠ بل أريد أن نهتم \_ الى جانب ذلك \_ بدراسة هذه القصص التي انتشرت بين الناس • ولن نعدم أن نجد نماذح حية من قصص العشق فيها اللغة المشرقة ، والخيال المبتكر ، وفيها ما يرقق الحس ، ويهذب العواطف ، ويعلم النشء كيف يتسامون بعواظفهم ، وكيف يغلبون واجبهم على رغبتهم اذا اصطدما ، وقد جمع الاستاذ محمد أحمد جاد المولى وزميلاه طائفة من هـده القصص ، في الجزء الرابع من كتابهم « قصص العرب » · وكذلك فعل الاستاذ موسى خليل سليمان ، فقد أورد للطلاب نماذج من

الحكايات الغرامية ، في الجزء الثاني من كتابه « يحكى عن العرب » ، وكان يعقب على كل حكاية بالدرس والتحليل ، ويورد اسئلة للطالب ، تدور حول مناقشة الحكاية وما فيها .

٤ - وليت الجهود من الادباء والفنانين تبذل لا ستغلال هذا التراث الخصب في نواح مثمرة:

( أ ) اذ من الممكن عرض هذا التراث باسلوب فنى ، وبطريقة جذابة ، وبصياغة تؤشر على النفوس ، وتجذب الافئدة ، كما فعلل الاستاذ احمد حسن الزيات حين صاغ قصة وضاح اليمن ، مع روضة ومع أم البنين تحت عنوان « ماساة الشاعر وضاح » صياغة أدبية ، اراد منها ـ كما يقول ـ ان يصور الحياة البدوية والبيئة العربية (٤) .

(ب) ومن المكن استغلال هذه القصص في مسرحيات شعرية واذا كان احمد شوقى قد الف رواية « مجنون ليلى » وعزيز اباظة قد انشأ مسرحية « قيس ولبنى » ، فما زالت هناك قصص كثيرة صالحة لخلق عمل فني جذاب ، كقصة ابن الطثرية ، فلو أن فنانا موهوبانولها ، لاستطاع أن يخلق منها عملا ، يضارع عمل « روميو وجولييت » ولاستطاع الكشف عن عادات القبائل ، وعن حياتها ، وعن اقتصادياتها ، وعن مركز المراة في البادية ٠٠٠ الخ ،

(ج) ومن الممكن ، جعل هذا التراث نقطة انطلاق لخلق قصص فنية رائعة ، وخذ لذلك مثلا قصة « وضاح اليمن » ، فلو رجعت الى هذه القصة فى المصادر العربية ، فستجدها قصة فقيرة ، تنتهى عندد اختفاء وضاح فى الحفيرة (٥) ، وبعض الروايات (٦) تخطو خطوة

<sup>(</sup>٤) مأساة الشاعر وضاح ص ٢٩٠

<sup>(</sup>۵) انظر: ۱ – مصارع العشاق ص ۲۷۲ ، ۲ – دیوان الصبابة ۲ / ۷۸ ·

<sup>(</sup>٦) انظر: ١ ـ أخبار النساء ص ٨٧ ، ٢ ـ تزيين الاسـواق ١ / ١٦٩ ، ٣ ـ ذم الهوى ص ٣٧٣ ٠

أخرى ، فتذكر أن أم البنين كانت تأتى الى المكان فتبكى فيه ، الى أن وجدت يوما مكبوبة على وجها ميتة ، هذه القصة ـ كما هى فى المصادر العربية ـ قصة فقيرة ، لو قارنتها بقصة شبيهة لها ، وجدت عند قـوم آخرين وفى عصر موغل فى القدم ، وهى قصة « أوزيريس وازيس » ، فان « ازيس » لم تكتف بالموقف السلبى الذى وقفته أم البنين تبكى ، ثم تموت بجانب قبر الحبيب على أحسن الروايات ، لم تكتف بهذا بل جعلت تبحث عن حبيبها الذى مزق اربا ، والقيت اشلاؤه فى النيل ، فجعلت تجمع هذه الأجزاء ، وتركب الصعاب ، وتتخطى العقبات ، حتى استطاعت أن تجمع اشلاء زوجها ، وأن تعيد اليه الحياة ، وأن تنتصر على اله الشر (٧) .

لو أن كاتبا موقفا تناول قصة وضاح ، وطوعها لافكار راقية ، ورمز بها الى صمود الانسان أمام العقبات ، واستخفافه بالمثبطات التى تجابهه فى سبيل ايمانه بفكرة ، أو بحثه عن مثل ، أو تعلقه بهدف ، لو فعل هذا الكاتب ذلك لخطا بنا خطوة محمودة فى طريق السراء الادب العربى « بادب البحث » الذى مازلنا فى حاجة ماسة الى نماذج كثيرة منه .

<sup>(</sup>٧) انظر: الادب المصرى القديم ٢ / ١٣٠٠

#### المراجسع

# « مرتبة حسب الحروف الهجائية » الولا - المراجع العربية العربية ( ا )

- ۱ سابو الانبياء الخليل ابراهيم للاستاذ عباس محمود العقاد ٠
   ( القاهرة مطابع أخبار اليوم سلسلة كتاب اليوم أغسطس سنند ١٩٥٣ م ) ٠
- ۲ ـ الاتقان فى علوم القرآن للامام جلال الدين السيوطى ٠ ( القاهرة ـ الاعتان ـ مطبعة حجازى ـ الطبعة الثالثة سنة ١٩٤٠ م ) ٠
- ٣ ـ أثر العرب فى الحضارة الأوربية للاستاذ عباس محمود العقاد •
   ( القاهرة دار المعارف ـ الطبعة الثانية ) •
- احیاء علوم الدین للامام أبی حامد الغزالی ( القاهرة ـ لجنة نشر الثقافة الاسلامیة ـ سنة ۱۳۵٦ هـ )
- ٥ ـ الاخبار الطوال الابى حنيفة أحمد بن داود الدينورى وتحقيق الاستاذ عبد المنعم عامر ( القاهرة ـ وزارة الثقافة والارشاد القومى الادارة العامة للثقافة ) •
- ٦ اخبار الظراف والمتماجنين لأبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى
   ونشر القدسى ( دمشق سنة ١٩٤٧ م ) ٠
- بخبار عبید بن شریة الجرهمی فی أخبار الیمن واشعارهای
   وانسابها ۰ (حیدر آباد الطبعة الاولی سنة ۱۳۷۶ ه)

- ۸۰ ـ أخبار عروة بن حزام ۰ لم يعلم جامعه ۰ ( مطبعة جول يروك بمحروسة الجزائر ) ۰
- ٩ أخبار النساء للعلامه شمس الدين أبى عبد الله الدمشقى الحنبلى المعروف بابن قيم الجوزية ( القاهرة مطبعة محمد أفندى مصطفى سنة ١٣٠٧ هـ ) •
- ١٠ الأدب الشعبى للاستاذ احمد رشدى صالح ، الجزء الأول ( القاهرة مكتبة النهضة ـ الطبعة الثانية ) .
- 11 ـ الادب الشعبى للدكتور عبد الحميد يونس · ( القاهرة ـ مطبعة جامعة انقاهرة سنة ١٩٦٠ ) ·
- ۱۲ ـ الأدب القصصى عند العرب للاستاذ موسى خليل سليمان ٠ ( بيروت ـ ١٢ ـ دار الكتاب اللبنانى ـ مطابع دار الغد سنة ١٩٥٦ م ) ٠
- ۱۳ \_ الأدب المصرى أو أدب الفراعنة للأستاذ سليم حسن ( القاهرة \_ الجنة التأليف والترجمة والنشر \_ الطبعة الأولى سنة ١٩٤٥ م ) .
- 12 \_ الأدب المقارن للدكتور محمد غنيمى هلال · ( القاهرة \_ مكتبة الأنجلو المصرية \_ الطبعة الثالثة سنة ١٩٦٢ م ) ·
- 10 \_ الأدب الهادف للاستاذ محمود تيمور · ( القاهرة \_ مكتبة الآداب بالجماميز \_ الطبعة الأولى سنة ١٩٥٩ م ) ·
- 17. الأدب والنصوص والبلاغة ، للصف الأول من المرحلة الثانسوية ( جمهورية مصر العربية ، وزارة التربية والتعليم سنة ١٣٨٤ هـ ١٩٦٤ م ) ٠
- ۱۷ ـ أركان القصة تأليف: أ · م · فورستر ، ترجمة كمال عياد جاد ( القاهرة سلسلة الألف كتاب · « ٣٦ » ) ·
- ۱۸ ـ أساس البلاغة لجار الله أبى القاسم محمود بن عمر الزمخشرى ( القاهرة ـ مطابع دار الكنب المصرية سنة ١٣٤١ هـ ١٩٢٢م) ٠

- 19 \_ اساطير الحب والجمال عند الاغريق للاستاذ دريني خشبة القاهرة \_ مطبعة الرسالة \_ لم يذكر تاريخ ) ·
- ۲۰ اسد الغابة فى معرفة الصحابة للامام عز الدين أبى الحصن على
   ابن محمد بن عبد الكريم الجزرى المعروف بابن الأثير ( القاهرة \_ طبعة جمعية المعارف سنة ١٢٨٠ هـ ) •
- ۲۱ ـ أسس النقد الأدبى عند العرب للدكتور أحمد أحمد بدوى ٠
   ( القاهرة ـ مكتبة نهضة مصر بالفجالة ـ الطبعة الثانية سنة ١٩٦٠ م ) ٠
- ۲۲ ـ الاسلام انطلاق لا جمود للدكتور مصطفى الرافعى قاضى بيروت الشرعى ( بيروت دار مكتبة الحياة سنة ١٩٥٦ م ) ·
- ۲۳ ـ الأصابة فى تمييز الصحابة لشهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على ابن محمد ابن محمد بن على الكنانى العسقلانى المعروف بابن حجر ( القاهرة ـ المطبعة الشرقية سنة ١٣٢٥ · وأيضا مطبعت السعادة سنة ١٣٢٣ هـ ) ·
- ۲۶ ـ الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ لشمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی ونشر القدسی ( دمشق سنة ۱۳۶۹ ) ۰
- ۲۵ \_ الاعــلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العـرب والمستعربين لخير الدين الزركلي · ( القاهرة \_ المطبعة العربية منة ١٣٤٦ هـ ) ·
- ۲٦ \_ أعلام الفن القصصى لهنرى توماس وآمالى توماس ، ترجمــة الدكتور عثمان نويه ( القاهرة سلسلة الألف « ٤٨ » ) ·
  - ٢٧ \_ الاغانى لابى الفرج الاصبهانى (طبعات مختلفة) ٠
- ۲۹ \_ الف ليله وليلة ( القاهرة \_ مطبعة عبد الرحمن رشدى ببولاق \_ الطبعة الثانية ١٣٨٩ ه ، وأيضا بيروت \_ مطبعة الآباء اليسوعيين ) .

- ۳۰ ـ الف ليلة وليلة للدكتورة سهير القلماوى ( القاهرة ـ دار المعارف سنة ١٩٥٩ م ) ٠
- ۳۱ ـ الامالى لابى على اسماعيل بن القاسم القالى البغدادى ( القاهرة ـ مطبعة دار الكتب المصرية ـ الطبعة الثانية سنة ١٣٤٤ هـ ـ ١٩٢٠ م ) ٠

#### (ب)

- ۳۳ ـ البداية والنهاية في التاريخ للمؤرخ عماد الدين أبي الفدا اسماعيل ابن عمرو ابن كثير القرشي الدمشقي ( القاهرة ـ مطبعة السعادة ـ الطبعة الأولى ١٣٥١ هـ ١٩٣٢ ) ٠
- ٣٤ \_ بديع الزمان الهمذانى رائد القصة العربية والمقالة الصحفية للدكتور مصطفى الشكعة ( القاهرة \_ مكتبة القاهرة الحديثة سنة ١٩٥٩ م ) •
- ٣٥ ـ بلوغ الارب فى معرفة أحوال العرب للسيد محمود شكرى الألوسى البغدادى ، تصحيح الاستاذ محمد بهجة الاثرى ( القاهرة المطبعة الرحمانية ـ الطبعة الثانية سنة ١٣٤٣ ه ) .
- ٣٦ ـ البيان والتبيين لابى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، وقف على طبعه محب الدين الخطيب · ( القاهرة سنة ١٣٣٢ ه ، وأيضا طبعات أخرى ) ·

- ٣٧ \_ التاج فى أخلاق الملوك للجاحظ ، تحقيق الاستاذ أحمد زكى ٠ ( القاهرة ـ المطبعة الأميرية ـ الطبعة الأولى سنة ١٩١٩ م ) ٠
- ٣٨ ـ تاريخ آداب العرب للاستاذ صطفى صادق الرافعى ( القاهرة ـ الطبعة الثانية سنة ١٩٤٠ م )٠
- ۳۹ ـ تاریخ آداب اللغة العربیة · للاستاذ جرجی زیدان ( القاهرة ـ دار الهلال سنة ۱۹۵۷ م ) ·
- ٤٠ تاريخ الأدب العربى للاستاذ أحمد حسن الزيات ( القاهرة مطبعة الرسالة الطبعة الحادية عشرة ) .
- 21 ـ تاریخ الأدب العربی لكارل بروكلمان ، تعریب الدكتور عبد الحلیم النجار · ( القاهرة مطبعة دار المعارف سنة ١٩٦١ م ) ·
- 27 ـ تاريخ الاسلام السيامى والدينى والثقافى والاجتماعى للدكتور حسن ابراهيم ، الجزء الأول ( القاهرة ـ مكتبة النهضة ، الطبعة السادسة ) •
- 27 \_ تاريخ الامم والملوك لابى جعفر بن جرير الطبرى ( القاهرة المطبعة الحسينية \_ الطبعة الاولى ) •
- 25 \_ تاريخ بغداد أو مدينة السلام للحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى ( القاهرة \_ مطبعة السعادة سنة ١٣٤٩ هـ \_ سنة ١٩٢١ م ) .
- 20 \_ تاریخ الحکماء لجمال الدین أبی الحسن علی بن یوسف القفطی ( لیبسك سنة ۱۳۲۰ ه ) ·
- 27 ـ تاریخ الفلسفة فی الاسلام تألیف ب ب ب دی بور ، ترجمة الدکتور محمد عبد الهادی أبو ریدة ( القاهرة ـ مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر سنة ۱۳۵۷ ه ) .

- 2۷ ـ تاریخ الیعقوبی لاحمد بن یعقوب بن جعفر بن وهب ، الکاتب المعروف بابن واضح الاخباری ( النجف ـ مطبعة القونی سنة ۱۳۵۷ ه ) .
- ٤٨ ـ التحفة البهية والطرفة الثهية · لم يذكر اسم جامعها ( مطبعة الجوائب سنة ١٣٠٢ هـ ) ·
- 29 ـ تراث الاسلام ، فصل « الادب » ، وضعه : ه أ ر جب وترجمة الدكتور عبد اللطيف محمود حمزه ( القاهرة ـ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٣٦ م ) •
- ٠٥ ـ تزيين الاسواق بتفصيل أشواق العشاق للشيخ داود الانطاكى ( القاهرة ـ مطبعة بولاق سنة ١٢٩١ هـ ) ٠
- 01 \_ التطور والتجديد في للشعر الأموى للدكتور شوقى ضيف ( القاهرة \_ مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر سنة ١٩٥٢ م ) •
- ۵۲ ـ تفسیر البیضاوی المسمی أنوار التنزیل وأسرار التأویل ، لناصر الدین ابی سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازی البیضاوی ( القاهرة ـ طبع صبیح سنة ۱۳۲۱ ه ) .
- ٥٣- تفسير جزء تبارك للشيخ عبد القادر المغربى المطبعة الاميرية سنة ١٣٦٦ هـ ١٩٤٧ م ) ٠
- 02 ـ تفسير الحافظ بن كثير وهو الامام الحافظ عماد الدين أبو الفدا اسماعيل بن كثير القرشى اندمشقى ( القاهرة ـ مطبعة المنار سنة ١٣٤٣ ه ) .
- 00 تفسير الزمخشرى المسمى ( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل ) للامام محمود بن عمر الزمخشرى ( القاهرة مطبعة مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية الكبرى الطبعة الأولى سنة ١٣٥٤ هـ ) ٠

- ٥٦ ـ تفسير الطبرى المسمى « جامع البيان فى تفسير القرآن » لابى جعفر محمد بن جرير الطبرى ( القاهرة ـ مطبعة بولاق سنة ١٣٢٣ ه ، وأيضا دار المعارف سنة ١٩٥٨ م ) .
- ۵۷ ـ تفسیر القاسمی المسمی « محاسن التأویل » لعلامة الشام محمد جمال الدین القاسمی ( القاهرة ـ دار احیاء الکتب العربیة سنة ۱۹۵۷ م ) ۰
- التفسير الكبير المسمى « مفاتيح الغيب » للامام محمد الرازى فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الللري القاهرة المطبعة الخيرية بجمالية مصر الطبعة الأولى سنة ١٣٠٧ ه ) .
- ٥٩ ـ تفسير المنار: محمد رشيد رضا ( القاهرة ـ مطبعة المنار سـنة
   ١٣٤٧ هـ ) ٠
- تفسير النسفى المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل للامام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى ( القاهرة للطبعة الأميرية ببولاق سنة ١٩٣٦ م ) ·
- 71 ـ تفسير النيسابورى المسمى « غرائب القرآن ورغائب الفرقان » لنظام لدين الحسن ابن محمد بن حسين القمى النيسابورى ، على هامش تفسير الطبرى ( القاهرة مطبعة بولاق سنة ١٣٢٣ ه )
- 77 \_ توفيق الحكيم للدكتور اسماعيل أدهم والدكتور ابراهيم ناجى ( القاهرة \_ دار سعد مصر للطباعة والنشر بالفجالة سنة ١٩٤٥ م)
- 77 \_ التيجان فى ملوك حمير ، عن وهب بن منبه ، رواية ابن هشام ( حيدر آباد ، الطبعة الأولى سنة ١٣٧٤ هـ ) · ( ث )
- 70 ـ ثمرات الأوراق فى المحاضرات للشيخ تقى الدين أبى بكر ابن على المعروف بابن حجة الحموى ( القاهرة ـ الادارة العامة للثقافة ) •

77 - ثورة الأدب للدكتور محمد حسين هيكل ( القاهرة - مطبعتة السياسة سنة ١٩٣٣ م ) ٠

#### (ج)

- ۲۷ ـ جابر بن حيان للدكتور زكى نجيب محمود ( القاهرة \_ وزارة الثقافة والارشاد القومى \_ سلسلة اعلام العرب العدد / ٣ ) .
- ٦٨ ـ جمهورية أفلاطون نقلها الى العربية حنا خباز ( القاهرة ـ مطبعة المقتطف والمقطم سنة ١٩٢٩ م ) ٠
- 79 ـ جمهوریة فرحات للدکتور یوسف ادریس ومقدمة الدکتور طه حسین ( القاهرة ـ الکتاب الذهبی ینایر سنة ۱۹۵۲ م ) •
- ٧٠ ـ جميل بثينة للاستاذ عباس محمود العقاد ( القاهرة ـ دار المعارف ـ سلسلة اقرأ العدد / ١٣ ) ٠

#### (ح)

- ٧١ ـ حب ابن أبى ربيعة وشعره للدكتور زكى مبارك ( القاهرة \_ ١٠ المطبعة الرحمانية \_ الطبعة الثالثة سنة ١٣٤٦ هـ \_ ١٩٢٨ م ) .
- ۷۲ ـ الحب العذرى ، نشأته وتطوره للاستاذ أحمد عبد الستار الجوارى ( القاهرة ـ مطبعة الكتب العربى سنة ١٩٤٧ م ) ·
- ۷۳ ـ الحب العذرى للاستاذ موسى خليل سليمان (بيروت ـ دار العلم للملايين سنة ١٩٤٧ م ) ٠
- ٧٤ ـ حديث الأربعاء للدكتور طه حسين ( القاهرة ـ مطبعة الحلبى سنة ١٣٥٦ ه سنة ١٩٣٧ م ) ٠
- ٧٥ ـ حديث عيسى بن هشام للأستاذ محمد المويلحى ( القاهرة ـ مطبعة دار المعارف ـ المطبعة السابعة ) ٠

- ٧٦ ـ حسن المحاضرة في اخبسار مصر والقاهرة للشميخ جسلال الدين السيوطي المسافعي ( القاهرة سرمطبعة الموسوعات ١٣٢١ ه ) .
- ٧٧ ـ الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية لفون كريمر تعريب الدكتور مصطفى طه بدر ( القاهرة ـ مطبعة الاعتماد سنة ١٩٤٧ م ـ دار الفكر العربي ) •
- ٧٨ ح حضارة العرب للدكتور غوستاف لموبون ، ترجمة الاستاذ عادل زعيتر ( القاهرة الطبعة الثانية ١٩٤٨ م ) ٠
- ٧٩ ـ الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية محمد غنيمى هـــلال ( القاهرة ـ الطبعة الثانية سنة ١٩٦٠ م ـ مكتبة الأنجلو ) ٠
- ۸۰ ـ المحياة العربية من الشعر الجاهلى للدكتور أحمد محمد المحسوفى ( القاهرة ـ سنة ١٣٦٩ م ـ مكتبة نهضة مصر الفجالة ) ٠
- ۸۱ \_ حیاة محمد للدکتور محمد حسین هیکل ( القاهرة \_ مطبعة مصر سنة ۱۹۵۶ ) ٠
- ۸۲ ـ الحيوان لابى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ( القاهرة ـ مطبعة الحلبى ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٦٣ ه ) ٠

( 4 )

- ٨٣ \_ دائرة المعارف الاسلامية ( الترجمة العربية ) ٠
- ۸۵ ـ دراسات أدبية للاستاذ يوسف الشارونى ( القاهرة ـ سلسلة الألف كتاب « ۵۰۲ » ) ٠

- ۸٦ ـ ديوان الاعشى الكبير ، ميمون بن قيس ، شرح الدكتور محمد حسين ( القاهرة المطبعة النموذجية سنة ١٩٥٠ ) مكتبة الاداب بالجماميز ) ٠
  - ۸۷ ـ ديوان أمية بن أبى الصلت · جمعه بشير يموت ( بيروت ـ ٨٧ ـ المطبعة الوطنية ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٥٢ هـ ) ·
- ۸۸ ـ ديوان جرير بن عطية الخطفى التميمى ( القاهرة ـ المطبعـة العلمانية ـ المطبعة الأولى سنة ١٣١٣ ) ·
- ۸۹ ـ ديوان الصبابة لشهاب الدين أحمد بن حجلة المقرى ، على هامش تزيين الأسواق · ( القاهرة ـ مطبعة بولاق سنة ١٢٩١ هـ ) ·
- ۹۰ ـ دیوان طرفه بن العبد ، شرح أحمد بن أمین الشنقیطی ( قزانده « أورندك » سنة ۱۹۰۹ م ) ۰
- ٩١ ديوان عنترة بن شداد بن معاوية بن قراد العبسى ، المعروف بمنية النفس فى أشعار عنترة عبس ( بيروت ـ الطبعة الثالثة ـ المكتبة العمومية لابراهيم صادر وأولاده ) .

#### ( i )

۹۲ - ذم الهوى الامام أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى - تحقيق الاستاذ مصطفى عبد الواحد ( القاهرة - مطبعة السعادة - الطبعة الأولى سنة ۱۲۸۱ ه - سنة ۱۹۶۲ م ) .

#### **(ر)**

- ۹۳ ـ رسالة لأبى العلاء المعرى ، شرح كامل الكيلانى ، ( القاهرة ـ مطبعة المكتبة المتجارية ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٤٢ هـ سنة ١٩٢٣
- ٩٤ رواية مجنون ليلى للاستذ أحمد شوقى ( القاهرة سنة ١٩٤٥ م )٠

- ٩٥ روضة المحبين ونزهة المستاقين للشيخ شمس الدين ابى عبد الله محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية ، تصحيح أحمد عبيد ( القاهرة ـ مطبعة السعادة سنة ١٣٧٥ ه ) .
- ٩٦ الرومانتيكية للدكتور محمد غنيمى هلال ( القاهرة مطبعـة الرسالة مكتبة نهضة مصر بالفجالة ) ·

#### **(ز)**

- ۹۷ الزهرة لأبى بكر محمد بن أبى سليمان الاصفهانى ، نشر الدكتور لويس نيكل البوهيمى ( بيروت ١٩٣٢ م ) .
- ۹۸ زهر الآداب وثمر الألباب لأبى اسحاق ابراهيم بن على الحصرى القيروانى على هامش العقد الفريد ( القاهرة ـ المطبعة انشرقية سنة ١٣٠٥ ه ، وأيضا تحقيق على محمد البجاوى الحلبى سنة ١٣٧٢ ه ) .
- ۹۹ ـ زهرة العمر لتوفيق الحكيم ( القاهرة ـ كتاب الهلال ـ العدد / ٤٧ فبراير سنة ١٩٥٥ م ) ٠

#### ( m)

- ١٠٠٠ \_ ساعات بين الكتب للاستاذ عباس محمود العقاد ( القاهرة \_ مطبعة المقتطف والمقطم سنة ١٩٢٩ م ) •
- ۱۰۱ \_ سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون للامام جمال الدين محمد بن محمد ابن نباتة المصرى ( القاهدرة مطبعه الموسوعات \_ المطبعة الرابعة سنة ١٣٢١ هـ ) •
- ۱۰۲ \_ السقامات للاستاذ يوسف السباعى ( القهرة \_ الكتاب الذهبى \_ العدد ٥٣ \_ نوفمبر سنة ١٩٥٦ م ) ·
- ١٠٢ سيرة الاميرة ذات الهمة ورلدها الامير عبد الوهاب والامير مدد البطال وعقبة شيخ الضلال ( القاهرة المكتبة الحسينية

- المصربة بالازهر الشريف ـ الطبعة الاولى سنة ١٣٢٧ هـ سنة ١٩٠٩ م ) ٠
- ۱۰۰ سیرة فارس الیمن وسید آهل الکفر والمحن ، سیف بن ذی یزن ( القاهرة مطبعة الشیخ شرف موسی سنة ۱۳۰۳ ه ) .
- ۱۰۵ سیرة النبی لابی محمد عبد الملك بن هشام ، تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید ( القاهرة مطبعة حجازی سنة ۱۳۵۲ ه سنة ۱۳۵۲ ه م وایضا کتاب التحریر سنة ۱۳۸۳ ه م )
- ۱۰۱ ـ شاعر الغزل للأستاذ عباس محمود العقاد ( القساهرة \_ دار المعارف ـ سلسلة اقرأ العدد / ۲ ). •
- ۱۰۷ ـ الشاهنامة نظمها بالفارسية أبو القاسم الفردوسي وترجمها نثرا أبو الفتح بن على البغدادي وقارنها بالاصل الفارسي وقدم لها الدكتور عبد الوهاب عزام ( القاهرة ـ مطبعة دار الكتب المصربة ١٣٥٠ ـ ١٩٣٢ م ) •
- ۱۰۸ ـ شرح المقامات الحريرية للامام أبى العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسى الشريشى ( القاهرة سنة ١٣١٤ ه ) ٠
- ۱۰۹ ـ الشعر الشعبى للدكتور حسين نصار ( القاهرة ـ المكتبـة الثقافية العدد / ٦٠) •
- ۱۱۰ ـ الشعر الغنائى فى الامصار الاسلامية للدكتور شوقى ضيف ماتزم الطبع والنشر دار الفكر العربى ·
- ۱ \_ فى المدينة ( القاهرة \_ مطبعة الاعتماد \_ الطبعة الاولى سنة ١٩٤٩ م ). ٠
- ۲ ــ فى مكة ( القاهرة ــ مطبعة لجنة التاليف والمترجمة والنشر ــ الطبعة الاولى سنة ١٩٥٣ م ) •
- ١١١ \_ الشعر والشعراء لابن قتيبة ، تحقيق أحمد محمد شاكر -

#### (ص)

- ۱۱۲ صحیح البخاری لابی عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم ابن المغیره بن بردزیه البخاری الجعفی .
  - ( القاهرة المطبعة العثمانية المصرية سنة ١٣٥٥ ه ) .
- 117 الصديقة بنت الصديق للاستاذ عباس محمود العقاد · ( القاهر ، المعارف سلسلة اقرأ العدد / ١٢٥ ) ·
- 112 صفة جزيرة العرب لابى محمد الحسن بن أحمد بن يعقبوب ابن يوسف داود الهمذانى وتحقيق محمد بن عبد الله بن بليهد ( القاهرة مطبعة السعدة سنة ١٩٥٣ م ) .
- 110 ـ الصناعتين الكتابة والشعر ، من تصنيف أبى هلال الحسن الذي الكائنة في ابن عبد الله ابن سهل العسكرى ( مطبعة محمود بك الكائنة في أبى السعود في الآستانة العلية ـ الطبعة الاولى سنة ١٣٢٠ ه)

#### (ض)

- ۱۱۱ الضحك لهنرى برجسون وترجمة الاستاذین سامی الدروبی وعبد الله الدایم ۱ ( القاهرة دار الکتب المصری سنة ۱۹۶۸ م )
- ۱۱۷ ـ الطبرى للدكتور أحمد محمد الحوفى ( القاهرة ـ وزارة الثقافة والارشاد القومى ـ سلسلة أعلام العرب العدد / ١٣) •
- ۱۱۸ طبقات الشعراء الجاهليين والاسلاميين لابى عبد الله محمد ابن سليمان الجمحى البصرى · ( القاهرة مطبعة محمود صبيح مطبعة السعادة بمصر ) ·

۱۱۹ - طوق الحمامة فى الالفة والالآف للامام أبى محمد على بن سعيد ابن حزم وتحقيق الاستذ حسن كامل الصيرفى • ( القاهرة - مطبعة جحازى سنة ١٣٦٩ هـ - سنة ١٩٥٠ م ) •

#### (8)

- ۱۲۰ ـ العجوز والبحر لارنست هيمنجواى ، وترجمة الاستاذ صلح جودت ( القاهرة ـ الدار القومية ـ سلسلة جوائز عالمية ، العدد ٣١ في ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٦٣ م ) .
- ۱۲۱ ـ عصر ما قبل الاسلام للاستاذ محمد مبروك نافع · ( القاهرة ـ مطبعة وادى النيل سنة ١٩٤٨ م ) ·
- ۱۲۲ ـ العقد الفريد للامام شهاب الدين أحمد المعروف بابن عبد ربه الاندلسي ( القاهرة ـ المطبعة الشرقية سنة ١٣٠٥ هـ ) •
- ۱۲۳ ـ على هامش التاريخ المصرى القديم للاستاذ عبد القادر محمد محمد محمزة و القاهرة كتب الشعب ـ العدد ـ ۱۱) و حمزة و القاهرة كتب الشعب ـ العدد ـ ۱۱)
- ۱۲۶ ـ العمدة فى صناعة الشعر ونقده تأليف أبى على الحسن بن رشيق القيروانى ( القاهرة ـ مطبعة أمين هندية بمصر ـ الطبعة الاولى سنة ١٣٤٤ ه سنة ١٩٢٥ م ) •
- ۱۲۵ عيون الأخبار لابن قتيبة ( القاهرة دار الكتب المصرية سنة ١٢٥ ١٩٠٥ م ) ٠
- ۱۲۱ عيون الانباء في طبقات الاطباء للطيب موفق الدين أبى العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدى الخزرجي المعروف ببن أبى أصيبعة ، ( بيروت ١٣٧٦ ه ) .

#### (غ)

١٢٧ - الغزل في العصر الجاهلي للدكتور احمد محمد الحوفي .

```
( القاهرة ـ مطبعة لجنة البيان العربى ـ الطبعة الاولى سنة ١٣٧٠ هـ ـ سنة ١٩٥٠ م ) ٠ ( ف )
```

- ۱۲۸ فتوح البلدان لاحمد بن يحيى بن جابر المعروف بالبلاذرى وتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ( القاهرة ـ مطبعة لجنـة البيان العربى سنة ١٩٥٦ م مكتبة النهضة ) ٠
- 1۲۹ \_ فجر الاسلام للدكتور أحمد أمين ( القاهرة \_ مطبعة لجنـــة التأليف والترجمة والنشر الطبعة الثانية ) •
- ۱۳۰ ـ الفصل فى الملل والاهواء والنحل للامام أبى محمد على بن أحمد ابن حزم الظاهرى ( القاهرة ـ المطبعة الادبية ـ الطبعة الاولى سنة ١٣١٧ هـ ) ٠
- ۱۳۲ ـ فلسفة الحب عند العرب للأستاذ عبد اللطيف شرارة · ( بيروت ـ ١٣٢ ـ منشورات دار مكتبة الاحياء ـ الطبعة الاولى سنة ١٩٦٠ م )
- ۱۳۳ فن الشعر لارسطو طاليس وترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى ( القاهرة سنة ۱۹۵۳ مكتبة النهضة المصرية ) ٠
- ۱۳۶ \_ فن القصة القصيرة للدكتور رشاد رشدى ( القاهرة \_ الطبعة الاولى سنة ١٩٥٩ م مكتبة الانجلو المصرية ) •
- ۱۳۷ فن القصص للأستاذ محمود تيمور ( القاهرة مطبعت دار الهلال الطبعة الثانبة ) •
- ۱۳۸ ـ الفن القصصى فى الأدب العربى الحديث للدكتور محمود حامد شوكت ( القاهرة ـ الطبعة الأولى سنة ١٩٦٣ م ـ دار الفكــر العربى ) •

- ۱۳۹ ـ الفن ومذاهبه فى النثر العربى للدكتور شوقى ضيف · ( القاهرة ـ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٤٦ م ) ·
- ۱٤٠ فنون الأدب تاليف: ه ٠ ب ٠ تشارلتن وترجمة الدكتور زكى نجيب محمود ( القاهرة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر الطبعة الثانية سنة ١٩٥٩ م ) ٠
- ١٤١ ـ الفهرست لابن النديم ( القاهرة ـ الرحمانية سنة ١٣٤٨ ه ) ٠
  - ١٤٢ \_ في الأدب الجاهلي للدكتور طه حسين ٠
- ( القاهرة ـ مطبعة محمد عبد الرحمن ـ الطبعة الثالثة سنة ١٣٥٢ هـ ١٩٣٣ م ) ٠
- ۱٤۲ فى طريق الميثولوجيا عند العرب للاستاذ محمود سليم الحوت ( بيروت ١٩٥٥ م )٠

#### (ق)

- 128 ـ القاموس المحيط للشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادى السيرانى ( القاهرة ـ المطبعة الحسينية المصرية سنة ١٣٣٠ هـ )
  - ١٤٥ ـ القرآن الكريم ٠
- 157 \_ القصة فى الأدب العربى الحديث للدكتور محمد يوسف نجــم ( القاهرة ـ دار مصر للطباعة سنة ١٩٥٤ م ) •
- ۱٤۷ ـ القصة القصيرة فى الأدب الشامى الحديث للأستاذ نعيم حسن اليافى ( وهى رسالة ماجستير بقسم اللغة العربية بكليــة الآداب سنة ١٩٦٤ م ) •
- 12۸ ـ قصة قيس بن الملوح العامرى المعروف بمجنون ليلى ( القاهرة ـ مطبعة الجمل المصرية ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٤١ هـ ـ ســـنة ١٩٢٣ م ) •

- 129 ـ قصص الأنبياء أو خلق الدنيا وما فيها لأبى الحسن محمد ابن عبد الله الكسائى تصحيح اسحاق بن سأؤول ايزنبرغ (ليدن ـ مطبعة بريل سنة ١٩١٢ م ) •
- ۱۵۰ \_ قصص الحيوان في الأدب العربي للدكتور عبد الرازق حميد، ( القاهرة ملتزم الطبع والنشر مكتبة الأنجلو المصرية \_ سنة ١٩٥١ م ) ٠
- 101 \_ قصص العرب الأساتذة: محمد أحمد جاد المولى ومحمد أبو الفضل ابراهيم وعلى محمد البجاوى ( القاهرة \_ مطبعة الحلبى \_ الطبعة الثالثة سنة ١٣٧٥ ه ) •
- ۱۵۲ \_ قصصنا الشعبى للدكتور فؤاد حسنين على ( القاهرة \_ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٤٧ \_ الناشر دار الفكر العربي ) •
- ١٥٣ \_ قيس ولبنى مسرحية شعرية للاستاذ عزيز أباظه ( القاهرة شعرية الثنية ) شركة فن الطباعة \_ الطبعة الثنية ) •

#### ( 四)

- ۱۵۳ \_ الكامل لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد ، ( ليبسك سنة ۱۸۰۶ م ) .
- 102 \_ الكامل في التاريخ للشيخ عز الدين أبى الحسين على بن ابن الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير ( مطبعة ليدن ، بريل سنة ١٨٩٩ م ) .
  - ١٥٥ \_ الكتاب المقدس ٠
- 107 \_ كليلة ودمنة لبيدبا الفيلسوف الهندى وترجمة عبد الله بن المقفع ( القاهرة المطبعة الأميرية ببولاق سنة ١٩٢٧ م )

- 10۷ لسان العرب للامام أبى الفضل جمال الدين محمد المعروف بابن منظور ( القاهرة بولاق ) .
- 10۸ اللمع لأبى نصر السراج الطوسى وتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود والأستاذ طه عبد الباقى سرور ( القاهرة مطبعة السعادة سنة ١٣٨٠م ) •

#### ( p)

- ۱۵۹ ـ ما الأدب لسارتر وترجمة الدكتور محمد غنيمى هلال ( القاهرة سنة ۱۹۶۱ ـ مكتبة الأنجلو ) •
- 170 ـ ماساة الشاعر وضاح للاستاذين محمد بهجة أثرى وأحمد حسن الزيات ( مطبعة بغداد ـ مطبعة العهد سنة ١٣٥٤ هـ ) •
- ۱٦١ ـ مائدة أفلاطون نقل الاستاذ محمد لطفى جمعه مصر سنة ١٩٠٨ وجنيف سنة ١٩٠٨ ( القاهرة ـ مكتبة ومطبعة التأليف بشارع عبد العزيز ) •
- 177 \_ ما هو الجنس من مؤلفات اليونسكو ، وتعريب الدكتور يوسف أبو الحجاج ( القاهرة \_ الألف كتاب «٥٥» علوم انسانية ) •
- ۱۹۳ \_ المثل الساير في أدب الكاتب والشاعر للشيخ ضياء الدين أبي الفتح نصر الله بن محمد بن عبد الكريم الموصلي ( القاهرة ـ مطبعة حجازي \_ الطبعة الأولى سنة ١٣٥٤ هـ \_ ١٩٢٥ م ) •
- 172 مجمع الأمثال للعلامة أبى الفضل أحمد بن محمد بن ابراهيم الميدانى النيسابورى ( القاهرة مطبعة بولاق سنة ١٢٨٤ هـ الميدانى النيسابورى ( القاهرة بمصر سنة ١٣١٠ هـ ) ٠
- 176 \_ مجموعة رسائل الجاحظ لابى عثمان عمرو بن محبوب المعروف بالمجاحظ ( القاهرة \_ مطبعة التقدم \_ الطبعة الأولى ) •

- 177 المحاسن والاضداد المنسوب لابى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصرى وتصحيح الخانجى ( القاهرة ـ مطبعة السعادة ـ الطبعة الأولى سنة ١٣٢٤ ه ) •
- ۱٦٧ المختار للاستاذ عبد العزيز البشرى ، الجزء الاول ٠ ( القاهرة المطبعة اليوسفية بباب الخلق سنة ١٣٤١ ه ) ٠
- ۱٦۸ ـ المرأة فى الشعر الجاهلى للدكتور أحمد محمد الحوفى ٠ ( القاهرة ـ مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ، سنة ١٩٥٤ م ) ٠
- ۱۲۹ ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر لأبى الحسن على بن الحسين ابن على المسعودي ( القاهرة المطبعة البهية المصرية سينة ١٣٤٦ هـ ) ٠
- ۱۷۰ ـ المزهر في علوم اللغة وأنواعها للحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن آبي بكر السيوطي الشافعي ٠ ( القاهرة ـ مطبعة السعادة سنة ١٣٢٥ هـ ) ٠
- ۱۷۱ \_ المسترف فى كل فن مستطرف للشيخ شهاب الدين أحمد الأبشيهى ( القاهرة سنة ۱۲۹۲ ه ) ٠
- ۱۷۲ \_ مصارع العشاق للشيخ أبى محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج ( القاهرة ، مطبعة التقدم سنة ۱۹۰۷ م ) ·
- ۱۷۳ \_ معجم الادباء أو طبقات الأدباء أو ارشاد الأريب الى معسرف الأديب لشهاب الدين أبى عبد الله الرومى الحموى البغدادي ( الفاهرة \_ مطبعة دار المامون ) •
- ۱۷۶ \_ معجم البلدان للعلامة ياقوت الحموى ( دار صادر \_ بيرون ۱۷۵ \_ ۱۹۵۵ ) •
- 1۷۵ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ، وضع الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى ( القاهرة كتاب الشعب ) .

- 1۷٦ ـ المعلقات العشر وأخبار قائليها ، جمع الأستاذ أحمد بن الأمين الشنقبطى ( القاهرة المطبعة الرحمانية ـ الطبعة الثالثة سنة ١٣٣٧ ه ) ٠
- ۱۷۷ ـ المقامة للدكتور شوقى ضيف ٠ ( القاهرة ـ دار المعـارف سنة ١٧٧ ـ ١٩٥٤ م ) ٠
- ۱۷۸ ـ مقدمة العلامة ابن خلدون ( القاهرة ـ مطبعة مصطفى محمد بشارع محمد على ) •
- ۱۷۹ ـ الملل والنحل للامام محمد بن عبد الكريم الشهرستانى وتحقيق الاستاذ محمد فتح الله بدران ( القاهرة ـ مطبعة الأزهر ـ الطبعة الأولى ) •
- ۱۸۰ ـ مناهج الدراسة الأدبية فى الأدب العربى للدكتور شكرى فيصل ٠ ( القاهرة مطبعة دار الهلال بشارع الصحافة ) ٠
- ۱۸۱ ـ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للشيخ تقى الدين أحمد ابن على بن عبد القادر بن محمد المعروف بالمقريزى ( القاهرة ... المطبعة الأميرية ۱۲۷۰ ه ) ٠
- ۱۸۲ ـ الموشى أو الظرف والظرفاء لأبى الطيب محمد بن يحيى الوشاء تحقيق الاستاذ كمال مصطفى ( القهرة ـ طبـع الخانجى ـ الطبعة الثانية ) ٠

#### (ن)

- ۱۸۳ ـ النثر الفنى فى القرن الرابع للدكتور زكى مبارك ، الجــرَ على الأول ، ( القاهرة ـ مطبعة دار الكتب المصرية سنة ١٩٣٤ م ) ،
- ١٨٠ ـ نشأة التدوين التاريخى للدكتور حسين نصار ( القاهرة ـ النهضة المصرية ) •

۱۸۵ – نهایة الأرب فی فنون الأدب لشهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النویری ۰ ( القاهرة – طبع دار الکتب المصریة سنة ۱۳۲۹ هـ - النویری ۰ ( القاهرة – طبع دار الکتب المصریة سنة ۱۳۲۹ هـ - ۱۹٤۲ م ) ۰

(و)

۱۸۲ ـ وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان لأبی العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبی بكر بن خلكان · ( القاهرة ـ مطبعـة السعادة سنة ۱۳۲۷ هـ ۱۹٤۸ م ) · ( ى )

۱۸۷ ـ يحكى عن العرب للأستاذ موسى خليل سليمان ، جزءان ٠ ( بيروت دار الكتاب اللبناني ـ الطبعة الثانية سنة ١٩٥٥ م )

#### ثانيا ـ المراجع الافرنجية

Encyclopeadia Britanica.

- 111

Encyclopeadia of Islam.

- 114

The Modern Arabic Short Story. Abdel Aziz Abdel Meguid- 19.

(Al Maaref Press Cairo)

#### ثالثا - الدوريات

صحيفة الجمهورية

مجلة الأديب

مجلة الثقافة

مجلة الرسالة

مجلة المجلة

مجلة المقتطف

مجلة منبر الاسلام

#### فهرست تفصيلي

الموضوع

مقدمـــة

موضوع الدراسة ـ البحوث السابقة ـ ملخص الدراسة ـ الصعوبات وتذليلها ـ المنهج

تمهيسد

القصة عند المعرب: 34 ... ١٩

( بعض المفكرين العرب ينكرون معرفة العرب بالقصة السباب انكارهم - تأثرهم بنظرية الفروق الجنسية التى شاعت بسبب الغرور الأوروبى - وهو غرور يصيب أى حضارة ابان ازدهارها - الحضارة الانسانية ليست وقفا على جنس دون جنس - التمحيص العلمى يثبت بطلان نظرية الأجناس - القصة فى العصر الجاهلى - قصص حول الجان - أيام العرب - قصص حول الأمثال - القرآن الكريم يبعث نهضة فى القصص - قصص حول الأنبياء - ابن النديم والجاحظ فى القصص - قصص حول الأنبياء ابن النديم والجاحظ وغيرهما يشيرون الى القصاص - القصة فى العصر العباسى ولكن النقاد العرب لم يهتموا بها بالقدر الكافى - فقد شغلوا بالشعر - وبأنواع أخرى من النثر مثل الخطابة والكتابة )

(اسباب ازدهار القصة في العصر الأموى - امتداد لنزعة جاهلية نحو القص - تأثير القصص القرآني - تأثير الحديث النبوى - تأثير الغزوات - المفاخرة بين المسلمين وأهل الكتاب - المفاخرة بين العدنانيين والقحطانيين - تعقد الحياة في العصر الأموى - الخلفاء والحكام يميلون الى المسامرة - استغلال القصة استغلالا سياسيا - أنواع القصة في العصر الأموى - قصص الحيوان - أيام العرب - أساطير حول شخصيات مشهورة - القصة الدينية - كعب الأحبار - وهب بن منبه - عبيد بن شرية الجرهمي - ارتباط القصة الدينية بالوعظ - الدكتور شوقي ضيف يـرى أن القصص الديني ازدهر في العراق والشام - ولكني أراه مزدهرا بصورة أكبر في المدينة - قصص دينية للخاصة - وأخرى للعامة - الخاصة ينفرون من قصص العامة ) .

#### قصص العشاق النثرية •

17 - YE

( ليس المراد تطبيق المقايس الحديثة على قصص العشاق لأن المقاييس الحديثة لم تكن موجودة قديما \_ وانما المراد معنى يتفق والمفهوم القديم \_ معنى القصة في القواميس العربية \_ تجاهل الادباء والبلاغين للقصة \_ المفسرون يتحدثون عن القصة الدينية \_ فيعرفونها \_ ويتحدثون عن عناصرها \_ وعن تأثيرها \_ غلبة المعنى الديني على القصص في القواميس العربية \_ كلمة قصة تخصصت بعد نزول القرآن الكريم \_ وردت كلمة قصة في نصوص في العصر الأموى \_ وهي نصوص شعرية ونثرية \_ معنى السمر \_ معنى الخرافة \_ معنى الخبر والحديث \_ معنى الحكاية \_ معنى الخرافة \_ معنى الخرافة \_ معنى الخبر والحديث \_ معنى الحكاية \_ معنى

كلمة عشق وحب \_ معنى كلمة نثرية تخطيط جديد لأنواع النثر في العصر الأموى ) ·

الباب الأول: نشأة قصص العشق:

الفصل الأول: مصادر قصص العشق: ١٣٩ - ١٣٩

AY

( علاقة العرب بغيرهم قبل الاسلام \_ في الغناء \_ في القصص والاساطير \_ دور الاديرة \_ تأثير قصص أهـل الكتاب \_ علاقة العرب بغيرهم بعد الاسلام \_ ظهور نسـل من الفرس \_ تأثير الاعاجم على الغناء \_ تأثر العرب بثقافة الامم المفتوحة \_ موقف قصص العشق من الحضارات الأخرى \_ قصص العشق نشأت نشـاة عربية \_ تتابع هـنه القصص عذرية أو حسية على مـدى التاريـخ العربي \_ ولكن العرب بطبعهم يباركون العشق العـنري \_ القدامي مثل ابن حـزم يهتمون بالحب العذري \_ العرب منذ الجاهلية يمتدحون العفة \_ يهتمون بالحب العذري \_ العرب منذ الجاهلية يمتدحون العفة \_ فيؤكد الاسلام هذا الميل وينميه \_ قصص لقمان ذات طابـع خارجي \_ بين الحب الأفلاطوني والحب العذري \_ الأسباب التي جعلت قصص العشــق معزولة عن التيـارات الخـارجية \_ بغرافيا \_ قصص العشق ذات طابع شعبي لايتفتح للتيارات الثقافية ) .

## الفصل الثانى: أسباب ازدهار قصص العشق فى العصر الأموى ١٦٠ - ١٢٠

( صراع واضطراب خارج المحجاز - ثم ثورات داخل المحجاز - المحجاج نموذج للطغيان - نتيجة سياسة الأمويين- ازدهار الغزل من جانب - ازدهار شعر الزهد من جانب آخر - ليس هناك تناقض بين الحب والزهدد - عوامل ازدهار الحب الحسى في حواضر الحجاز - الموالي والجواري الغناء - الغناء والشعر - أيام

المحج والطواف \_ عوامل ازدهار العشق العذرى فى البوادى الحجازية \_ البيئة \_ الفراغ \_ تقاليد البادية ) •

الباب الثاني: الفن في قصص العشق:

ر هذه القصص مجرد أخبار - تشبه حوادث الصحف - ولكنها تمثل مادة للسمر - وهناك رواة مشهورون بها ) •

الفصل الأول: أغراض قصص العشق: ١٩٣ - ١٩٧

( انتشار هذه القصص بين الناس ـ مؤلفات قديمة حولها ـ العشاق يتحولون الى شخصيات قصصية ـ قصص لتفسير أبيات شعرية ـ قصص للتسلية ـ قصص للدعاية ـ قصص ذات أغراض تعصبية ـ قصص ذات أهداف دينية ) •

الفصل الثانى : ملامح قصص العشق : ١٩٤ \_ ١٩٢

( الشعبية في قصص العشق - شعبية في انتشارها - في تأليفها - في موضوعها - في مقاومتها للفروق الاجتماعية - في لغتها - في طريقتها - في أفكارها ومعتقداتها - الانتقال من موضوع التي موضوع وتجاور الموضوعات - ظهور شخصية الراوى - الشعر في القصص - قد يكون للشعر وظيفة عنية - وقد يقف في سبيل تطور القصة - لغة قصص العشق - الشخصية - هي رمز لصفات انسانية - شخصية المحب الحسى - شخصية العاشق العذرى - شخصيه العاشقة - الحادثة في حكايات الحب الحسى - في قصص العشق العذرى - العقبة - العادات والتقاليد - الكراهية التقليدية بين الام وزوجة ابنها - الوشاة - الحروب بين القبائل - الفقر - العقبة في كل ابنها - الوشاة - الحروب بين القبائل - الفقر - العقبة في كل ذلك كئود - ولكن أحيانا يمكن زحزحتها - الصراع - ينتهي

بانتصار الواجب ـ لم يستغل عنصر الصراع جيدا ـ السيرة الشـعبية تتميز بشـراء الصراع ـ الاهتمــام بالصراع في نفسـية العـاشق ـ وتجاهــل ذلك عنـد العاشقة ـ التشويق ـ وسائل ساذجة ـ مقدمات تثير التشويق ـ الفكاهة ـ مواقف غير فنية ـ بعض المواقف الفنية ـ الخيال ـ توافر الخيال التفسيري ـ ابتكار القصص ـ رموز خيالية ـ تصوير شخصيات ـ مواقف خيالية ـ جـو غامض ـ اللون المحلى ـ المكان ـ الزمان ـ الطببعة ـ العصر ـ النهاية ـ نهاية مرتجلة ـ النهايات المخينة ـ النهايات السعيدة ) .

الفصل الثالث: تطور قصص العشق: ٢٥٧ ـ ٣٢٢

( التطور في حكاية واحدة ـ التطور في قصص متشابهة ـ تطور القصص مع تطور ظروف العصر ـ الحب الحسى يتطور الى حب شاذ ـ الحب العذري يتطور الى حب صوفى ـ تطور هذه القصص في السير الشعبية ـ في الف ليلة وليلة ـ في قصة قيس الشعبية ـ في سيرة الاميرة ذات الهمة ـ تطور هذه القصص في الادب الفارسي والتركي ـ عبد الرحمن الجامي ـ تطورها في الادب العربي الحديث ـ أحمد شوقى ) •

القصص الرابع ـ نماذج من قصص العشق: ٢٥٨ ـ ٢٢٤

صروة بن حارام مجنون ليلى قيس لبنى لبنى الطثرية مأساة عاشق الاعرابي الطريف والحسناء الفاتنة عاشقة قد رفع عنها الحجاب عمارة ) •

الخاتمــة:

( ملخص البحث ـ الجديد في البحث ـ مقترحات ) •

انراجــع ٢٥٥ ـ ٥٥٤

( المراجع العربية \_ الاجنبية \_ الدوريات ) •

### فهرس عسام

| الصفحة | لموضوع                               |
|--------|--------------------------------------|
| ١٧     | تمهيـــد                             |
| ١٩     | القصة عند العرب                      |
| ٤٨     | القصة في العصر الأموى                |
| ٧٤     | قصص العشاق النثرية                   |
| ۸٧     | الباب الأول: نشأة قصص العشق          |
| ۹ ۱    | الفصل الأول: مصادر قصص العشق         |
| 1 2 1  | الفصل الثانى: اسباب ازدهار قصص العشق |
| 171    | الباب الثانى: الفن فى قصص العشق      |
| 177    | الفصل الأول: اغراض قصص المعشق        |
| 140    | الفصل الثانى : ملامح قصص العشق       |
| ***    | الفصل الثالث: تطور قصص العشق         |
| 409    | الفصل الرابع: نماذج من قصص العشق     |
| ٤٢٧    | الخاتمة                              |
| ٤٣٥    | المراجـــع                           |
| £0V    | الفهرست التفصيلي                     |
| ٤٦٣    | فهرست عام                            |
|        | 278                                  |

رقم الايداع ٢٥٥٠ / ٨٨

دار التضامن للطباعة ۲۲ شارع سامى ـ ميدان لاظوغلى تليفون ٣٥٥٠٥٥٦ ـ القاهرة

